المسرفع المعين

2009-05-24



جمهودية مصرالعن بية مجدع اللف ترالعربية الإدارة إعامة معمان واحياء إنراث

# كَانُ النَّانَبُ الْأَنْكُ النَّانَ اللَّهُ اللَّاللَّا الللّل

ئالىف أبى محدعَبْ بالله بن بَرِي المصريّ المتوفى سنة ١٨٥ هجيهة

الجزءالأول

مراجعة على لنجب رئاصف عضو مجمع اللغة العربية تحقيق وتقديم مصطفى حميارى المديرالعام للعجمات وإحياء التراث بمجمع اللغة العربية

[ الطبعــة الأولى ] ١٩٨٠







كان أبو نصر إسماعيل بن حماد الجموهرى من أعلام القرن الرابع فى النحو واللغة ، لكن اللغمة كانت عليه أغلب ، وكان هو بها أشهر . طلبها فى العراق دراسة ، وفى البادية مشافهة ، فبرع فيها وأنقنها دراية و رواية ، ثم أودع كل ما صح عنده منها معجمه « تاج اللغة وصحاح العربية » المشهور بالصحاح .

وقد نهج فيه أبو نصر نهجا لم يسبقه إليه سابق، إذ جعل مواد اللغة فيه أبوابا وفصولا، تقوم كل مادة منها على باب لها وفصل، للباب آخر حرف المادة، وللفصل أولها، ثم رتب مابين الباب والفصل بحسب ترتيب حروف الهجاء.

ولم يُقَدَّر للعجم أن يظفر من صاحبه بحقه من التنقيح كاملا ، حالت المنية دونه ، فتركه على حاله ، مُسَوَّدة بها مابها من الشوائب والقصور ، فتولى تبييضه عنه أحد ثلاميــذه ، لكنه لم يبلغ الغاية من ذلك ، فبقيت في المعجم بقية من ملاحظات شــتى تنتظر من يخلصه منها ، فكان أن نشطت من حوله دراسات، ودارت بحوث، أثارها جمع من العلماء، يتداولونها على من الزمان ،

فمنهم من علق حواشى عليه ، ومنهم من نقده ، ومنهم من اختصره ، ومنهم من اختار منه ، ومنهم من اختار منه ، ومنهم من أكمله ، ومنهم من شرح شواهده ، ومنهم من خرَّج أحاديثه . وهكذا شاء الله أن يفيد الناس من الصحاح في أصله ، وفي كل ما انبعث حوله من دراساتٍ و بحوث .

ومن أعلام الذين ألفوا عليه: « عبد الله بن برى بن عبد الجبار المصرى » من أعلام القرن السادس، فألف عليه كتاب » التنبيه والإيضاح عما وقع من الوهم فى كتاب الصحاح ، المعروف بحواشى ابن برى »، وهو كتاب قيم ، كبير النفع، قويم النهج، يزخر بالملاحظات والاستدراكات ، التى يرفع تلافيها من قدر الصحاح ، و يضاعف الإفادة منه .

إنه ينسب من شواهده ما لم ينسب إلى أصحابه، ويروى صلة الشاهد كاما دعا الاحتجاج إلى روايتها ، ويضبط الغريب، ويفسره تفسيرا جليا ، ولم يكن من همة فى ذلك زراية أو انتقاص، ولكن تقويم و إصدلاح ، بل ربما انتصر للجوهرى ، ورجّح رأيه على رأى مخالفيه ، يُسْمِدُه فى كل ما يقول بيان مشرق ، وأسلوب مجمل ، لا حشو فيه ولا تزيّد ،

ولو أتيح للصحاح أن يذيل بهذه الحواشى القيمة، يجمعهما نطاق واحد لكانت الفائدة أكبر، ولكان الرجوع إلى الملاحظات أيسر، لايكلف المطلع التماسها في غير مكانها المأمول. فهل يرجى أن تتولى الجمع بينهما على هذه الصورة دار من دور النشر العتيدة، تحفزها رغبة خالصة في استحياء النراث، والحرص على تيسير الانتفاع به ما كان إلى ذلك سبيل ؟

وقد نهض بتحقیق « حواشی ابن بری » الأستاذ مصطفی حجازی ، وهو لغوی متمرس ، یصحب الله علی النظر فیها ، درسا و بحثا ، و إعدادا و إشرافا ، وقد آتی الحواشی من جهده وخبرته كل ما تقتضیه دواعی الإجادة والإتقان ، تحدر برا للنص ، وضبطا لمفرداته ، وتخريجا لشواهده ، فی تتبع لا قصور معه ولا اكتفاء .

وهو بعد قد خبر التحقيق ، ومضت له ممارسة فيه ، فحقق كتاب « المنازل والديار » لأسامة بن منقذ ، و « بهجة الزمن فى تاريخ اليمن » لعبد الباقى بن عبد المجيد اليمانى ، إلى مشاركة فى تحقيق أجزاء من مطولات كتب اللغة : كتاج العروس للزبيدى ، والمحمكم لابن سيده . وهو مرجو أن يتابع جهوده فى استحياء المزيد من تراثنا المجيد ، موقّقًا راشدًا إن شاء الله .

عول لنجدئ أصف عضومجمع اللفة لعربية

## مفته بقلم المحتفق

#### وتشمل الحديث عن :

[كتاب الصحاح — الصحاح محور لمصنفات كثيرة — هل أكمل ابن برى حواشيه على الصحاح ؟ — لسان العرب حفظ حواشى ابن برى — دعوة إلى تكملة حواشى ابن برى — امم الكتاب — وصف نسخ الكتاب ، ونماذج منها — مؤلف الكتاب — أهمية الكتاب ، ومنهج ابن برى فيسه — منهج التحقيق ]

#### تمهيد:

لا نستطيع أن نتحدث عن كتاب التنهيم والإيضاح – المعروف بحواشي ابن برى على الصحاح – دون أن نقدِّم الكلام عن الصحاح الذي كان محورا لأعمال كثيرة يُعَدُّ كتاب التنهيه والإيضاح واحدًا من جملتها .

#### كتاب الصحاح:

إن كتاب « تاج اللغة وصحاح العربية » الذى اشتهر بين الناس باسم الصَّحاح يعدُّ من أمهات كتب اللغة ، وضعه أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهرى (ت ٣٩٨ هـ) ونحا فى ترتيبه نحوا جديدا خالف به ما كان معروفا قبله فى معجمات جرى أصحابها فى تأليفها على نظام التقليبات ، كالعين لخليل بن أحمد (ت ١٧٥ هـ) وجمهرة اللغة لابن دريد (ت ٣٢١ هـ) وتهذيب اللغة لأبى منصور محمد بن أحمد الأزهرى (٣٧٠ هـ).

و بق هذا النسقُ من النرتيب مَرْعِيًّا لدى بعض مُصَنِّفي المُعجمات حتى بعد مجىء الجوهري وتصنيفه الصحاح ، كابن سِيده (ت ٤٥٨ه ) الذي جرى في تصنيف المُحكم على طريقة الحليل ابن أحمد في العين .

<sup>(</sup>۱) تضبط الصاد من كلمة الصحاح بالكسر على أنه جمع صحيح مثل : كريم وكرام ، و بالفتح صفة بمعنى صحيح مثل : شَحيح وشَحَاح ، و بجيل و بَجِال ، وهـو من الأمثلة التي عدها ابن السكيت بما جاء على فعيل وفعاً ل بمعنى ، وانظر : إصلاح المنطق ١٠٧ ، ١٠٨ ،

 <sup>(</sup>۲) أغلب الظن أن الصحاح لم يقع لابن سيده ، لأنه لم يعده فى جملة الكتب التى ضمنها المحكم وسماها كلها فى مقدمته ،
 وانظر المحكم ١/٥ ١ (ط. معهد المخطوطات ١٩٥٨) تحقيق مصطفى السقا وحسين نصار .

ونه في بالنرتيب الجديد الذي اختاره الجوهري في تأليف الصّحاح نظامَ الباب والفصل ، فقد رَّتِ الجذور اللغوية فيه على الحرف الأخير منها ، وَسَمَّى ذلك الحرف ( بابًا ) ورتَّب موادَّ الباب منسوقة على الحسرف الأول منها ، وسمى ذلك الحرف ( فصلا ) وراعى الترتيب الهجائى فيا بين حرف الباب والفصل من حروف الجذر اللغوى ، وقد أعجبَ هذا الترتيبُ ابنَ منظورٍ من بعده ، فاحتذاه في اللسان ، وامتدحه في مقدمته بقوله : « ورأيت أبا نصر إسماعيل بن حماد الجوهرى قد أحسن ترتيب مُحْتَصَرِه ، وشَهَره — بُهُولَة وضعِه — شُهْرَةً أبى دُلف بين باديه ومُحتَضَرِه ، فقً ملى الناس حَمَّله فتناولوه ، وقرُبَ عليهم مأخَذُه فتداولُوه وتناقلُوه » .

وسواء أكانَ الجوهريُّ رائدًا له الطرب من الترتيب المعجمي ، أم كان مسبوقاً إليه بمصنفات للغو يَّينَ قبَله مهدوا له الطربق إلى كشفه ؛ كالبَنْدَنِيجِيّ : أبى يشير اليمانِ بن أبى اليمان الميكان (٢) (٢) (٢) (٢) (١) أبى أبى إبراهيم إسحاق بن إبراهيم ( ت ٣٥٠ ه ) في كتابه « التَّقْفِية » وكالفارابي أبى إبراهيم إسحاق بن إبراهيم ( ت ٣٥٠ ه ) في كتابه «ديوان الأدب» الذي وضعه على نظام الأبنية مرتبًا مادة اللغة في كل بناء على طريقة الباب والفصل ، وجمع فيه من مادة اللغة بشواهدها مالم يَزِدْ عليه الجوهريُّ في الصحاح شيئا ذا بالي ، هما دعا المستشرق كرنكو إلى أن يقول : « إن الصحاح لا يحتوي على أي شيءٍ لا يوجد في ديوان الأدب » .



<sup>(</sup>۱) أبو دلف ؛ القامم بن عيسى ، أحد بنى عجل ، اشتهر بالشجاعة ، وحظى بمكانة عظيمة عند الخلفاء العباسيين ، وكان شاعرا جوادا بمدحا ، وهذه الجمدلة من كلام ابن منظور مضمنة بيت شعر لعدلى بن جبلة - المعسروف بالعكوك - من قصيدة يمدح بها أبا دلف ، والبيت بتمامه :

إنمَا الدُّنْيَا أَبُو دُلَفٍ بِينِ بَادِيهِ وَمُعْتَضَرِهِ

وانظرالقصيدة فى الأغانى ( ٤/٨ ه ط . الدار ) وشمر على بن جبلة / ١٣٠ ·

<sup>(</sup>٢) نشر هذا الكتاب في بغداد بنحقبق د . خليل العطية ( ط . العاني سنة ١٩٧٦ ) .

<sup>(</sup>٣) نشر المجمع ديوان الأدب بنحقيق الدكتور أحمد مختار عمر، وصدر في أربعة أجزاء مشتملا على فهارس تفصيلية وافية -

<sup>(</sup>٤) انظر فى تحرير هذه المسألة: البحث اللنوى عند العرب للدكتور أحمد مختار عمر ١٤٧ — ١٩٠ — وانظرله أيضا مقدمة ديوان الأدب -- تحقيقه ج ٣/١ — ٥٠

#### الصحاح محور لمصنفات كثيرة :

لم يكد يظهر « الصحاح » وتتداوله الأيدى ، ويسير فى الآفاق ، حتى بلغ من الشهرة مبلغا عظيما ، وجذب إليه طائفة من علماء العربية الذين أولوه عنايتهم ، فتناولوه بالنقد والتعليق ، أو بالتكيل والتدييل ، أو باختصار مادته تيسيرا للمدارسين ، وكان من ثمار ذلك طائفة من المصنفات أشهرها :

(۱) كتاب التنبيه والإيضاح عما وقع من الوهم فى كتاب الصحاح ـــ وهو هذا الكتاب الذى نقدم له ـــ والذى يعــد من أسبق التعليقات النقدية على الصــحاح، و إن لم يكن أغزرها مادة ، ولا أكثرها شمولا ، وسنتحدث عنه فى شىء من التفصيل فيها بعد .

(۲) وتلاه في الظهور كتاب « التكلة والذيل والصالة » للصاغاني : رضى الدين الحسن الم عند بن الحسن . . العُمرى (ت ، ، ، هم وهو يختلف في أسلوبه عن التنبيه والإيضاح ؛ فقد عنى فيه الصاغاني بإيراد المواد التي أهملها الجوهري مما هو صحيح على شرطه ، ثابت بالشواهد من عصر الرواية ، و بتكلة مافات الجوهري من المعاني والدلالات في ثنا يا مواد الصحاح ، و بتصحيح ما أورده الجوهري من شواهد أخطأ في إنشادها ، أو نسبها إلى غير قائليها ، أو غفل عن نسبتها ، وقد تعقّبه في ذلك بحذق و يقظة ، حتى جمع من المادة اللغوية ما أربي هلى الصحاح نفسه ، ومع ذلك يقول في مقدمته : « إنه لايدعي استيفاء ما أهمله الجوهري ، واستيماب ما أغفله » ولا نظن ذلك يقول في مقدمته : « إنه لايدعي استيفاء ما أهمله الجوهري ، واستيماب ما أغفله » ولا نظن ذلك يقول في مقدمته : « إنه لايدعي استيفاء ما أهمله الجوهري ، واستيماب ما أغفله » ولا نظن ذلك يقول في مقدمته : « إنه لايدعي استيفاء ما أهمله الجوهري ، واستيماب ما أغفله » ولا نظن ذلك يقول في مقدمته : « إنه لايدعي استيفاء ما أهمله الجوهري ، واستيماب ما أغفله » ولا نظن ذلك يقول في مقدمته : « إنه لايدعي استيفاء ما أهمله الجوهري ، واستيماب ما أغفله » ولا نظن ذلك يقول في مقدمته : « إنه لايدعي استيفاء ما أهمله الجوهري ، واستيماب ما أغفله » ولا نظن ذلك يقول في مقدمته : « إنه لايدعي استيفاء ما أهمله الجوهري ، واستيماب ما أغفله » ولا نظن ذلك يالا من تواضع العلماء .

(٣) ثم جاء صلاح الدين خليل بن أيبك الصَّفَدِى (ت ٧٦٤هـ) فصنف كتابًا سماه « نفوذ السهم فيما وقع للجوهرى من الوهم » وصنيعه فيه قريب من صنيع ابن برى ، غير أن الذوق الأدبى هو الغالب على تعليقاته ، ولا غرو ، فشهرة الصفدى بالأدب والشعر والبديع أعرف من شهرته باللغة .



<sup>(</sup>١) عنى المجمع بهذا الكتاب العظيم ، فنشره محققا في ستة أجزاء .

(٤) ثم جاء الفيروزآبادى (ت ٨١٦هـ) فصنفَ قاموسه المحيط جاعِلا نُصْبَ عينيه الصحاح يتعقب الجوهرى فيه بالتخطئة والتوهيم ، ولا يَدعُنا الفيروز آبادى نفههم ذلك ضمنا من ثنايا إشاراته في مواد الفاموس ، بل ينبهنا في مقدمته إلى أن تَعقّبَ الجوهري هدف من أهدافه ، فيقول : «ثم إنّى نَبَّثُ فيه إلى أشياء ركب فيها الجوهري — رحمه الله — خلاف الصواب ، غير طاعن فيه ، ولا قاصد بذلك تنديدًا له ، وإزراءً عليه ، وغضًا منه ، بل استيضاحًا للصواب ، واسترباحًا للثواب ، ، » .

ثم يذكر أنه «اختص كتاب الجوهرى من بين الكتب اللغوية ــ مع ما فى غالبها من الأوهام الواضحة ، والأغلاط الفاضحــة ــ لتداوله ، واشتهاره بخصوصه ، واعتماد المدرســين على نقوله ونصوصـــه » .

والمتأمل فى أكثر ما أخذه الفيروز آبادى على الجوهرى يجد أنه قد استمده من « التكملة والذيل والصلة » للصاغانى ، دون أن ينبه إليه ، وبق ذلك خافيا على كثير من الناس ، حتى أبان عنه الزبيدى فى ثنايا شرحه على القاموس المسمى ( تاج العروس ) وبدا ذلك واضحا عند مقابلة التكملة بالقاموس .

ولقد قيَّض الله للجوهرى من ينتصرله من الفيروز آبادى فى شخص الشيخ أبى زيد عبدالرحمن ابن عبد العزيز المفربى التادلى ، نزيل مكة وأحد مدرسيها ، الذى ألف كتابا فى ذلك سماه « الوشاح ونثقيف الرماح فى الردّ على المجد فى توهيم الصحاح » .

أما مختصراته الني تعدُّ مظهِّرا آخر من مظاهر العناية به ، فأشهرها :

(١) « ترو يح الأرواح فى تهذيب الصحاح » للزُّنجانى (ت ٢٥٦ هـ) و وقع حجمه موقـع الخمس من الصحاح .



<sup>(</sup>۱) تجدر الإشارة أيضا إلى أن السيوطي (ت ۹۱۱ هـ) جرد الأحاديث التي وردت في الصحاح ووصفها في كتاب أفرده لشرحها و بيان معانيها، و يعدد ذلك أيضا من بين الكتب التي دارت حول الصحاح . وانظر المعاجم العربية للدكتور عبد الله درويش / ۹۷ .

(٢) «تهذيب الصحاح» وهو للزنجاني أيضا ، وقد اختصر فيه « ترويح الأرواح » السابق إلى النصف ، كما يشير إلى ذلك بقوله في مقدمته : « . . ثم نظرت نظرًا ثانيا ، فرأيتُ هِمَمَ بنى الزمانِ ساقطة . ، فأو جُزتُه إيجازًا ثانيًا حتى وقع جَمْه موقع العُشر من كتاب الجوهرى" » وقد نشر تهذيب الصحاح في القاهرة سنة ١٩٥٧ بتحقيق الأستاذين : عبد السلام هارون وأحمد عبد الغفور عطار .

(٣) مختار الصحاح لمحمد بن أبى بكر الرازى (من علماء القرن السابع ، أو الثامن ) ووضعه على ترتيب الصحاح فى نظام الباب والفصل .

بعد هذا الحديث الذي قدمناه في التعريف بكتاب «الصحاح» — وأطلنا فيه نوعا ما، ايشمل ما أثاره لدى اللغويين من اهتمام كان من ثمراته هذه المصنفات — يأني الحديث عن « التنبيه والإيضاح » أحد هذه الثمرات الطيبة .

هل أكمل ابن برى حواشيه على الصحاح ?

النسخ الحطية التي وجدت لهـذا الكتاب، وعولنا عليها في تحقيقه - كما سيأتى في وصفها بعد - تنتهى بمـادة « وقش » ويبدو أنها هي التي كانت متداولة منذ أيام صلاح الدين خليل ابن أيبك الصفدى (ت ٢٠٤ه ه) لأن السيوطى في ترجمته لابن برى في بغية الوعاة يةول : « وله حواش على الصحاح قال الصفدى : لم يكلها ، بل وصل فيها إلى ( وقش ) - وهي تقدر بربع الكتاب - فأكلها الشبخ عبد الله بن مجمد البسطى » .

<sup>(</sup>٣) فى تبصير المنتبه /٤ ١٥ عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن السعدى البسطى كتب عنه محمد بن الزكى المنذرى من شعره ، وهو ضبطه » .



<sup>(1)</sup> فى مطلع هذا القرن اختارت وزارة المعارف العمومية بمصر — المعروفة اليوم باسم وزارة التربية والتعليم — مختار الصحاح معجما لتلاميذ المدارس الثانوية ، وأعادت ترتيبه على طريقة المصباح المنير، وحذفت منه مالا يناسب الطلاب، وقام بإعادة الترتيب والحذف الأستاذ محمود خاطر، وراجعه الشيخ حمزة فتح الله مفتش تدريس اللغة العربية حين ذاك، وهذه الطبعة هي المتداولة الآن بين الناس .

<sup>(</sup>٢) انظر بغية الوعاة للسيوطي ٢/٤٣ تحقيق محمد أبو الفضل •

غير أن القفطى فى إنباه الرواة يقول — فى ترجمــة المصنف — : « وأما حاشيته على كتاب الصحاح فإنها ُنَقِلَتْ عن أصلِها ، وأُفْرِدَتْ ، فجاءَتْ ستةَ مجلَّدات » فى حين أن جملة هذه الحواشى من أول الكتاب إلى آخر مادة « وقش » — فى النسخ التى بأيدينا بلغت مجلدين اثنين .

والذى نرجحه – بعد ما تَقدَّم – هو أن ابن برى وضع حواشيه على الصحاح كله ، وأنه عَلَّها لنفسه على نسخته مر. الصحاح ، فكانت كاملة على تلك النسخة – وهذه النسخة هي أصل الكتاب الذى أراده القفطى بقوله : « فإنها نقلت عن أصلها » ولعله انصرف بعد ذلك إلى غيرها من الأعمال العلمية ، أو شغلته عنها أعباء وظائفه الديوانية الأخرى زمنا لا ندرى مدته حتى إذا كانت سنة ٧٧ه ه – وهو في السابعة والسبعين من عمره – جلس لإملائها على طُلابه ، في جامع عمرو بن العاص ، فأملي عليهم من أولها مجالس انتهى فيها إلى مادة « وقش » .

(۱) أن عبارة القفطى السابقة التي يقول فيها: إن الحواشى « نقلت عن أصلها، وأفردت، فاءت في ستة مجلدات » تؤذن بأن هذا العدد من المجلدات لا يكون إلا تحشية على الصحاح كله، ولا يعقل أن تكون مقصورة على موادّه من أوله إلى آخر « وقش » وهى تناهز نصف أبواب المعجم ، فكيف تقدّر حواشى المصنف عليها بربع الكتاب ، ثم تكون في ستة مجلدات ؟

(٢) أن قول القفطى ﴿ إنها في ستة مجلدات ﴾ يجعلها بهذا الكم مماثلة لكتاب ﴿ السّكلة والذيل والصلة » للصاغاني ، فهو أيضا ستة مجلدات ، وكلا الكتابين حـواش على الصحاح ، ومفهوم المجلد سواء ؛ لأن العصر واحد .



<sup>(</sup>۱) يحمل القسم الأول من نسخة مكتبة (شهيد على) — وهي من المخطوطات التي عولنا عليها في التحقيق — عدد هذه المجالس التي أملي ابن برى فيها حواشيه ، وتاريخ الانتها، من كل مجلس ، و يظهر من تواريخها أنه كان يجلس للإملاء مرتين في كل أصبوع ، ولكنه انقطع بعد المجلس الثالث والثلاثين في المناسع من صفر سنة ٧٧٥ — في أثناء مادة (رشخ) — أكثر من عشرة أشهر ، ثم عاد الإملاء المجلس الرابع والثلاثين في ٢١ من ذي الحجة ، ولا يبعد أن يكون سبب ذلك ضعف صحته لتقدم سنه .

(٣) إننا قابلنا أقدول صاحب اللسان عن ابن برّى إلى مادة « وقش » فوجدناها مُطابقة و تكاد لله النسخ التي بأيدينا، ثم تَدَبَّعنا مواد اللسان بعد مادة « وقش » إلى آخر باب الواو والياء من المعتل، فرأينا النقل عن ابن برى فيها مستمرا على منهج سواء ، لا يختلف عما جاء منه فيا قبل مادة «وقش » وفي تَصَفَّح عاجل له نعمد فيه إلى تقبع واستقراء كانت تقولُ ابن منظور عن ابن برى في ثنايا المواد تأخُذُ العينَ في سائر اللسان حتى الصفحات الأخيرة من الجزء العشرين، فني مادة (وا) ينقل ابن منظور عن ابن برى تعليقه على الجوهرى في استشهاده على مجىء الواو بمعنى مع بالحديث الشريف : « بُعِشْتُ أنا والسّاعة كها نين ، وأشار إلى السّبابة والإبهام ، أى مع الساعة » قال ابن برى : صوابه : وأشار إلى السّبابة والوُسْطَى، قال : وكذلك جاء في الحديث وينقل عنه في موضع آخر من هذه المادة — بعد قول الجوهرى : « وقوله تعالى : « حتى الذا جاء وها وتُتَحَتْ أَبُوابُها » فقد يجوزُ أن تكون الواو هنا زائدة — قال ابن برى : ومشل هذا إذا جاء وها كبير الهذلى — عن الأخفش أيضا — :

فَإِذَا وَذَٰلِكَ لَيْسَ إِلَّا ذِكْرَهَ ﴿ وَإِذَا مَضَى شَيُّ كَأَنْ لَم يُفْعَلِ ﴿ وَإِذَا مَضَى شَيُّ كَأَنْ لَم يُفْعَلِ

قال: وقد ذكر بعض أهل العلم أن الواو زائدة فى قوله تعالى: ﴿ وَأُوحِينَا إِلَيْهِ لَتُنْبَدُهُمْ بِأَمْرِهِمْ (٦) هذا ﴾؛ لأنه جواب لما فى قوله : ﴿ ولما ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوه فى غَيَابَةٍ الْجُنُبِ ﴾ .

وهكذا يتبين لنا أنّ ابنَ برى بلغ بحواشيه آخر الصحاح ، فهو لم يُفْلِت الجوهرى فى نهاية الصحاح إلا فى مادة (يا) — وهي آخر مواد الكتاب — ولعله لم يجد عنده فيها ما يعلق به على الجوهرى ، كما انفق له مثل ذلك فى مواد كثيرة .

<sup>(</sup>۱) تنتهى مادة (وقش) فى أثناء الجزء السابع من اللسان ، و ينتهى باب الواووالياء من المعنل فى الجزء العشرين بخجزئة طبعة بولاق ، وهو آخرالكمتاب .

۲۱ — ۲۱ س ۲۷ / ۲۷۸ س ۲۱ – ۲۲ ۰

 <sup>(</sup>٣) اللسان ج ٢٠ / ٢٧٩ س ٨ - ١١١ .

<sup>(</sup>ه) البيت في شرح أشمار الهذليين / ٨٠ برواية ﴿ ليس الا حينه ﴾ وصحح السكرى روايته كذلك عن الأصمى ٠

<sup>(</sup>٦) سورة يوسف ، الآية ١٥ .

#### اسان العرب حفظ لنا حواشي ابن بري كاملة:

لقد بدا لى أن أنظر فى اللسان ـ بعد مادة لا وقش » فأختار اختيارا عفو يا ، طائفة من مواد متصلة متتابعة ، وأخرى متباعدة متفرّقة ؛ لأرى : ماذا نقل ابن منظور عن ابن برى فى هذه وفى تلك ؟ فألفيت نقوله عنه فى جميعها متشابهـة ، ووجدتها كالمألوف من منهج ابن برى فيما قبـل «وقش » سواء بسواء، وبدا لى أسلوبه فى تعليقه على الجوهرى فيها كأسلوبه قبلها، والأمثلة على ذلك كثيرة لمن شاء التماسها فى مواد اللسان .

مرط القِذاذِ: فليس فيه مصنع لا الرِّيشُ ينفُّه ولا التَّعْقِيبُ

فيعلق ابن برى بقـــوله : البيت المنسوب للا ُسدى « مرط القذاذ » هو لنافع بن نفيع الفقمسى ، و يقال : لنافع ابن لقيط الأسدى ، وأنشده أبو القاسم الزجاجى عن أبى الحسن الأخفش عن ثعلب لنو يفع بن نفيع يصف الشيب وكبره فى قصيدة له ، وهى :

بِانَتْ لِطِيِّهِا الغداةَ جَنُوب وَطَرِبْتَ إِنَّكَ مَا عَلَمْتُ طَرُوبُ

فأورد القصيدة في ٢٣ بينا . وهو شبيه بكلامه أيضاً في مادة ( هـى أ ) حين علق على البيت الذي أنشده الجوهري فيها وهو :

يا هَيْءَ مالِي ! من يُعَمَّرُ يُفنِه مَنَّ الزَّمانِ عليه والتَّقْلِيبُ

فيصحح نسبته إلى نافسع بن لقيط هـــذا ، ويحكى الرواية الأخرى التى أنشـــدها صاحب اللسان فى ( مرط ) عن المصنف . وهو كصنيعه أيضا فى مادة ( قصب ) حين تعقب الجوهرى فى نسبته إلى امرئ القيس بيت الشاهد :

◄ قال ابن برى : زعــم الجوهرى أن قول الشاعر 
 والقصب مضطمر ... > لامرى القيس > والبيت لإبراهيم
 ابن عمران الأنصارى > وهو بكاله :

والماءُ منهَمِ رُ والشَّدُ مُنحَدِر والقَصْبُ مُضَطِّمِرٌ والمَّنَ مَلْحُوبُ

قد أشهدُ الغارة الشَّعُواءَ تَحِمُّلَنَى جَرْداءُ مَعْرُوقَةُ الَّذِيبَيْنِ سُرْحُوبُ... وانشد بعده ثلاثة ابيات.

<sup>(</sup>١) من المواد التي اخترناها لنقر يرهذه الملاحظة المواد : (ايط، مرط، قرظ، لحظ، قصي، نحا، نزا، ندي) .

ويزيدنا ابن منظور اطمئنانا إلى هذه النتيجة حين يخبرنا فى مقدمة اللسان بأنه كان أمينا فى النقل عن أصوله الخمسة التى صنف منها اللسان – ومنها حواشى ابن برى – فيقول: « فمن وَقَف فيه على صواب أو زَلَل، أو صحة أو خَلَل، فعُهدتُه على المُصنِف الأَوّل، وحمدُه وذَمَّه لأَصله الذى عليه المُعوّل ، لأننى نقلتُ من كل شيء مضمُونه ، ولم أَبدّل شيئاً فيقال: ﴿ فإنما إثمّه على الذين يَبدُلُونه ﴾ بل أديت الأمانة فى نقل الأصول بالفص، وما تصرفت فيه بكلام غير ما فيها من النص، فليعتد من ينقل عن كتابى هذه أنه ينقل عن هذه الأصول الخمسة » .

و كل ذلك يدع النفس مطمئنة إلى القول بأن ابن منظور وعى لنا حواشى ابن برى كاملة فى اللسان ، وأن ما نقله عن ابن برى يعدّ رواية صحيحة لحواشيه على الصحاح .

أماكيف حصل ابن منظور على حواشي ابن برى كاملة ؟

فإن جواب ذلك ليس بالعسير، فابن منظور فرغ من تصنيف اللسان — كما يذكر في آخره — سنة ٩٨٩ هـ — وكان عمره حين ذاك ستين سنة — وكانت وفاة ابن برى سنة ٩٨٩ هـ وكلا الرجلين عاش في مصر ، وكلا الكتابين من ثمرات تربتها الخصبة ، وبضع عشرات من السنين تفصل بين وفاة ابن برى وشباب ابن منظور لا تستطيع أن تنسى الناس كتابا لعالم جليل كابن برى وصف بأنه ه إمام مشهور في علم النحو واللغة والرواية والدراية ، وكان علامة عصره ، وحافظ وقتمه ، ونادرة دهره » والتماس أصول كتبه على ابن منظو ر المواود بعد وفاته بنحو خمسين عاما — لا يعد أمرا صعبا .

وتجدر الإشارة إلى أن ابن خلكان المتوفى سنة ٦٨١ هـ - وكان معاصراً لابن منظور - لم يشر في ترجمته ابن برى إلى أن حواشيه على الصحاح ناقصة، بل وصفها بأنها «فائفة» وأنه « أتى فيها



<sup>(</sup>۱) مضمونه من قولهـــم ضمن الشيء : بمعنى تضمنه ، وقولهم : مضمون الكتاب كذا وكذا ، أى : ما اشتمـل عليه وتضمنه ه

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية / ١٨١٠

<sup>(</sup>٣) ابن منظور في مقدمة اللسان ١ / ٤ (ط . بولاق ) .

<sup>(</sup>٤) وفيات الأعيان ٢٩٢/٢

بالغرائب واستدرك عليه فيها مواضع كثيرة، وهى دالة على سعة علمه، وغن ارة مادته، وعظم اطلاعه». ومما تقدم نستطيع أن نقول: إن حصول ابن منظور على حواشى ابن برى كاملة يرجع فى تقديرنا إلى أحد احتمالين:

الأول: أن تكون نسخة ابن برى من الصحاح التي علق عليها حواشيه لنفسه كامـلة ــ أو نسخة أخرى منقولة عنها ــ قد وقعت لابن منظور ، فعوّل عليها في تصنيف اللسان ، و يقوّى هذا الاحتمال قول القفطى ــ في ترجمة ابن برى ـ : إنه « لمـا مات بيعت كتبه ، وحضرها الجمّ الكثير من الأجلاء بمصر » وكان القفطى المتوفى سنة ٢٤٦ ه قريب عهد بوفاة ابن برى .

وينقل ابن منظور في اللسان ( برد ) قول الجوهس، :

« وقول الشاعر : \* بالمرهفات البوارِدِ \* قال : يعنى السيوف ، وهي القواتل . قال ابن برى : « صدر البيت :

و إِنَّ أَمَيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَغَصِّنِي مَغَضَّهُمَا بِالْمُرْهَفَاتِ البَوارِدِ

ثم يعلق ابن منظور على ذلك بقوله :

« رأيت بخط الشيخ قاضي القضاة شمس الدين بن خلكان في كتاب ابن برى (؟) ماصورته: قال:

« هذا البيت من جملة أبيات للعنَّا بي كُلْتُوم بنِ عَمْرٍ و يخاطِبُ بها زوجَتَه ، قال : وصوابه :

وإِنَّ أمير المؤمنين أَغَصَّنى مَغَضَّهُما بِالْمُثْيِرِفَاتِ البِوارِدِ

قال: و إنما وقع الشيخ في هذا التجريف لاتباعه الجوهري ، لأنه كذا ذكره في الصحاح، فقلده في ذلك ، ولم يعرف بقية الأبيات ، ولا لمن هي ، فلهذا وقع في السمو » .

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان ٢ / ٢٩٠.

<sup>(</sup>٢) وهناك احمال آخروهو أن تدكون مثل هذه النسخة قد آلت لابن منظور ميراثا عن والده جلال الدين مكم المتوفى سنة ه ١٤ والذى يحدثنا ابنه عن علمه وفضله بقوله : ﴿ وكنت فى أيام الوالد رحمه الله أرى تردد الفضلاء إليه ، وتهافت الأدباه عليه من وأنا فى سن الطفولة لا أدرى ما يقولونه ، ولا أشار كهم فيا يلقونه » ، أو آلت إليه عن جده نجيب الدين أبى الحسن على وهو من العلماء المعاصرين لابن برى (وانظر مقدمة نختار الأغانى ج ١ ص ى – ن).

<sup>(</sup>٣) انظر بقية كلام ابن منظور فى اللسان ( برد ) وشعركلئوم ومناسبته فى أخبار العتابى ونسبه فى الأغانى ١٠٩/١٣ – ١٠٩ (ط . الدار ) .

وواضح من كلام ابن منظور أنه رأى كتاب ابن برى الذى عليه خط ابن خلكان ، وأنه نقل منه ما هلقه فى مادة ( برد ) ولا يبعد أن يكون ابن منظور قد نقل عنه نسخة لنفسه ، فإن ابن خلكان كان معاصرا لابن منظور كما ذكرنا آنفا .

الثمانى : أن تكون هذه الحواشى حين أفردت فى ستة مجلدات — كما يذكر القفطى — قد حصل ابن منظور عليها ، أو على نسخة نقلت عنها ، و إفراد هذه الحواشى وانتساخها من أصلها بعيد وفاة ابن برى ، وفى حياة القفطى الذى مات فى طفولة ابن منظور يجعلهذه الحواشى متداولة ، والحصول عليها كاملة — حين ذاك — ميسورا لابن منظور ولغيره ،

ومهما يكن من احتمال للكيفية التي حصل بها ابن منظور على حواشي ابن برى، فإننا لا تشكُّ في أنها كانت لديه كامــلة حين صنّف اللسان .

و يه ق علينا أن نزيل الشبهة التي أثارها الصفدى (ت ٧٩٤) حين توهم أن ابن برى لم يكل حواشيه على الصحاح، بل وصل إلى « وقش» ومرجع ذلك — فيا نعتقد — إلى أن الصفدى رأى بعض نسخ الطلاب الذين أملى عليهم ابن برى هذه الحواشى، و بلغ فى إملائها مادة ( وقش ) فظن أنها هى كل ماوضعه ابن برى من حواش على الصحاح ، ثم جاء السيوطى (ت ٩١١ هـ) فتابع الصفدى على وهمه ، ونقدل كلامه من غير تحقيدق أو " يص ، وأغلب الظن أنهما لم يطلعا على اللسان — الذى مات مصنفه قبدل الصفدى بأكثر من خمسين عاما ، وقبدل السيوطى بقرنين كاملين — ولو قدر لهما أن يريا اللسان لوجدا فيه حواشى ابن برى كاملة غير منقوصة ،

دعوة إلى تكملة حواشي ابن برى :

ترى بعد هذا الذى أصلفناه ـــ وبناء عليه ـــ هل يسوغ لنــا أن نكمل حواشى ابن برى من رواية ابن منظور لهــا فى اللسان ؟

إننا نستطيع أن نستقرئ نُقُولَ ابن منظور عن ابن برى فى مواد اللسان بعــد (وقش) وليس عسيرًا علينا تَمْديزها من غيرها ، واستخلاصُ نصوص ابن برى وحدها ، إذا اصطحبنا أصول اللسان الأربعة الأخرى ــ تَحَرُّزا من الخلط والاختلاط ــ وهكذا نحصل فى النهاية على « تكملة



حواشى ابن برى » من رواية ابن منظـور ، أَترانا إذا فعلنـا ذلك نعدو الحقيقـة ، ونجانب الصواب ؟ أم أنــا نحسن صنعا إلى ابن برى وحواشيه ؛ إذ نحاول جميع شتاتها ، لنُعيــدها سيرتها الأولى ؟

إن ماعهـدناه من أمانة ابن منظور فى النقل عن ابن برى فى مواد اللسان قبل (وقش) ــ حتى جاءت نصوصه عنه مطابقـة لما فى النسختين اللتين عولنا عليهما فى التحقيق ــ يجعلنا مطمئنين إلى صواب هـذه المحاولة ، وابن منظور نفسه يصرح فى مقدمته بأنه نقل عن أصـوله الخمسة ــ ومنها حواشى ابن برى ــ « فلم يبدل شيئاً ، بل أدّى الأمانة فى نقل الأصول بالفَصّ وما تَصَرَّف بكلام غير ما فيها من النَّص » .

ومهما يكن من أمر ، فهـذا اقتراح أقدمه للجنة إحياء التراث بالمجمع ، فهى صاحبـةُ الرأى فيه ، إن شاءت ردته ، فكَفَتْنا مؤونته ، و إن شاءت رضيته ، فمضينا في سـبيله ملتمسين من الله العون والتوفيــق .

اسم الكتاب:

اشتهر هذا الكتاب بين الدارسين باسم « حواشي ابن برى على الصحاح » .

واسمــه الذي تحمله صفحة العنوان في مخطوطة (شميد على )هو : « التنبيه والإيضاح عما وقع في الصحاح » .

وسمّــاه ابن منظور فى مقــدمة لسان العــرب « الأمالى » فقال ــ يذكر صنيع ابن برى بالصحاح ــ «: فأنيح له الشيخ أبو مجمد بن برى، فتتبع ما فيه، وأملى عليه أماليه، مخرجا لسقطاته، ومؤرّجا لغلطاته » .



<sup>(</sup>۱) وقع فى ختام ( القسم الثانى ) من نسخة ( شهيد على ) « والإفصاح » بدلا من ( والإيضاح ) وجاء اسمه كذلك أيضا فى ختام نسخة الاسكوريال ..

والراجس عندنا إن إحدى ها تين النسختين منقسولة عن الأخرى ، للتشابه بينهما في هبارة الختام ، وأن كلمسة « الأفصاح » تحرفت في السابقسة منهما ، فنقلت عنها محرفة في المتأخرة ، وذلك لأن الاسم جاء صحيحا في صفحة العنسوان في القسم الأول من نسخة (شهيد على ) وموافقا للنسمية الواودة في ترجمسة المصنف في ﴿ إنباه الرواة » وغيره ، وهو المشهوو أيضا في فهارس المحطوطات التي أشارت إلى هذا الكتاب .

فهــذه الأسماء الثلاثة لكتاب واحد ، هو هذا الذى نقدم له ، والتوفيق بينها ليس صعبا ، فهى « حواش » علقها ابن برى لنفسه على نسخته ،ن الصحاح، فلزمَها هذا الاسم من أجل ذلك، وأشير إليها به فى ترجمته عند ابن خدِّكان ، فقال : « وله على كتاب الصحاح حواش فائفة ، أتى فيها بالغـرائب ، واستدرك عليه فيها مواضع كشيرة » ، وكذلك ورد اسمها فى ترجمته عند القفطى فى « إنباه الرواة » وعند السيوطى فى « بغية الوعاة » .

وهى «أمالى ابن برى » أيضا ؛ لأنه بعد أن علقها لنفسه ، جلس لإملائها على طُلّابه فى جامع عمرو بن العاص ، فى مجالس معدودة ، وبهـذا الاسم عرفت فى تصنيف « الأسـكوريال » والاسم الذى تتمـله نسختها فى صفحة العنوان هو « أمال على كتاب تاج اللغة وصحاح العربيـة ، لأبى مجد عبد الله بن برى المقدسى » .

أما تسميته : ( التنبيــه والإيضاح عما وقع فى كتاب الصحاح ) فليست من صنيع ابن برَّى ، و إنمــا وضعها من أفرد هذه الحواشى فى كتاب مستقل ، كما صرح بذلك القفطى فقال :

« وأما حاشيته على كتاب الصحاح، فإنها نقلت عن أصله، وأفردت فجاءت ستة مجلدات، (ه) وستماها من أَفْرَدها : النبيه والإيضاح، عما وقع فى كتاب الصحاح » .

وظاهرة تعدد الأسماء للكتاب الواحد شائعة ، وكثيرًا ما عرفت « مجالس ثعلب » باسم « معجم « أمالى ثعلب » واشتهر كتاب « إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب » لياقوت باسم « معجم الأدباء » وعرفت « أمالى المرتضى » باسم « غرر الفرائد ، ودرر القرائد » والأمثلة على ذلك كثوة .





<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان ٢ / ٢ و٢ نشرة الشيخ محمد محيى الدين عبد الحميد (ط. السعادة القاهرة ٨ ٤٠١).

<sup>(</sup>٢) إنباه الرراة على أنباه النحاة للقفطى (٢ / ١١٠) تحقيــق محمد أبو الفضل إبراهــيم (ط · دار الكئب (٢) إنباه الرراة على أنباه النحاة للقفطى (٢ / ١١٠) تحقيــق محمد أبو الفضل إبراهــيم (ط · دار الكئب

<sup>(</sup>٢) بغيــة الوعاة فى طبقات اللغو بين والنحاة للسيوطى ( ٢ / ٣٤ تحة يق محمد أبو الفضل إبراهيم ـــ ط · الحلبي ســ القاهرة ١٩٦٤ / ١٩٦٥) ·

<sup>(</sup>٤) يحمل القسم الأول من مخطوطة (ش)عدد هذه المجالس وتاريخ إ.لاء كل منها ، وقــد أشرنا إلى بداية كل مجلس وتاريخه في حواشي النحقيق •

<sup>(</sup>ه) إنباه الرواة (٢/١١٠).

#### وصف نسيخ الكتاب

لم تشرفهارس معهد المخطوطات العربية ، ولا فهارس المخطوطات المحفوظة بالمكتبات المختلفة ، إلّا إلى نسختين اثنتين من كتاب التنبيه والإيضاح المعروف بحواشي ابن بَرِّي على الصحاح، وقد حرصنا على الاعتماد عليهما في تحقيق الكتاب ، وجعلنا كلا منهما ،كملة للأخرى في التوثيق ، وعولنا كذلك على نُقول اللسان عن ابن برى ، فكانت قرينة على ترجيح بعض القواءات أحيانا ، وعلى تقويم العبارة أحيانا أخرى ، ونجل فيما يلى وصف النسختين :

النسخة الأولى : مصورة عن النسخة المحفوظة بمكتبة (شهيد على) ، وقد رمزنا إليها
 ف حواشى التحقيق بالحرف (ش) وهذه النسخة ملفَّقة من أصلين :

أولهما: من أول الكتاب إلى آخر تعليقات ابن برّى على الجوهرى في مواد فصل القاف من باب الدال من كتاب الصحاح ، وهو مادة (قيد ) وتقع في إحدى ومائتي لوحة من ذوات الصفحتين ، ومساحة الصفحة الواحدة (٢٠ × ٥ ر ١٣ سم ) ومسطرتها ١٥ خمسة عشر سطرا ، ومتوسط عدد الكلمات في كل سطر عشر كلمات ، وفي حواشي بعض الصفحات هوامش استدراكية بخط الناسخ ، وكأنها ثمرة مقابلة النسخة بأخرى ، وبعضها بخط مغاير ، وأكثر هذه تعليقات بتفسير بعض الكلمات ، أو كتابة رؤوس مواد وردت استطردًا في تفسير المصنف لبعض المفردات التي عرض لها في شرح مايستطرد إليه من أشعار صلة للشواهد ، أو تصحيحا للإنشاد، وقد كتبت رؤوس هذه المواد حروفا مفرقة ؛ تمييزًا لها عن رؤوس المواد الأصلية التي كتبت في هامش الصفحة حوم عين ويسار حوفا مفرقة ؛ تمييزًا لها عن رؤوس المواد الأصلية التي كتبت في هامش الصفحة حوم عين ويسار حوفا مفرقة المؤروف .

وهذه النسخة مكتوبة بخط النسخ الجلى أقرب ما يكون إلى خط الثلث، وهى مضبوطة بالشكل الكامل، مقيّدة بعلامات الإهمال والإعجام، فالعين والحاء مثلا رُسِم تحت رأسيهما – حيث وقعا في الكلام – عين أو حاء صغيرة هكذا (ع، ح) وكأن ذلك علامة إهمالهما، ولم يوضع تحت الجيم أو الخاء أو الغين شيء، وجعل ذلك دليل الإعجام، ووضع تحت السين أحيانا ثلاث نقط صغيرة

تمييزًا لها عن الشين المعجمة بثلاث من فوقها ، وعند خوف اللبس جمل فوق الراء (قلامة ظفر) علامة الإهمال وتمييزًا عن الزاى . ووضع الرمن (خف) إشارة إلى تخفيف الحرف الذى عليه هذا الرمن حيث كان مظنة التشديد ، فقول الشاعر :

### \* أَمِرُونَ لا يَرِثُونَ سَهُمَ القُمْدُدِ \*

وضع فوق الراء من كلمة « أصرون » قلامة الظفر ، والرمن ( خف ) إمعانا في دقة الضبط ، وتتحل صفحة العنوان عبارة ( الأول من كتاب التنبيه والإيضاح عمّا وقع في الصحاح للعلامة ابن برّى رحمه الله ) وقد كتبت بخط مغاير ببدو من قاعدته أنه أحدث من خط النسخة ، وعليها تمليكان : أحدهما بخط كبير متداخل الحروف تقرأ من كلماته ( ملك الفقير حسن ) والآخر : بخط فارسى دقيق أصابت وطوبة فبدا غير مقروء في جملت ، وتبين منه كلمات : « السلمى ، ملك ، الكتاب ، ، » وفي مواضع أخرى من الصفحة كتبت بخط فارسى مجود جمل متناثرة ، تقرأ منها : « من لوازم الدبة الدبة » وفسرت كلمة الدبة الأولى – تحتها – بالطريق ، وكنب تحت كلمة الدبة الأولى – تحتها – بالطريق ، وكنب تحت كلمة الدبة الأانية : « دبة الدهن » ، وفي موضع آخر تقرأ الجمل « أخضر حانى ، وأحر قانى » وتحتهما : « منّج عظمه هنى ومح بيضه سنى » وفي مكان ثالث « حاطب ليل ، وخابط ليل » ، وبعدها عبارة « وما أدرى أي خابط ليل هو ، أي ت : أي الناس هو » ، وفي أعلى الصفحة إلى اليسار بقايا خاتم ثقرأ فيه الكلمات ( على ، غفر له ) .

وفى الصفحة الأولى تمليك صيغته « من نعم الله تعالى على عبده الفقير إليه أو يس بن محمد المعروف بو يسى حال كونه ماضيا بمدينة ثيرة حميت عن المثيرة فى رمضان سنة ثمان بعد الألف» وبها بقايا خاتم وقف مكتبة شهيد على .

وواضح أن أصل هذه النسخة قد أملى فى مجالس عَيَّن الناسخ فى أول كل مجلس تاريخ إملائه، و بلغت عدة مجالس هــذا القسم واحدًا وأربعين مجلساً، وقد النزم المستملى – أدباً منه – عبارة « قال الشبخ رحمه الله » يقدم بها لكلام ابن برى دائمًا .

وفي الصفحة الأخيرة من هذا القسم كتب ناسخها :



« هذا آخر ما فى الجزء الثالث من أجزاء الشيخ أبى مجمد عبد الله بن برى رحمة الله عليه ، علقه لنفسه الفقير إلى رحمة ربه يوسف بن على بن عبد الوهاب بن على بن ثملب الأنصارى غفر الله له ولوالديه ، ولجميع المسلمين ، وكان الفراغ من نسخه يوم الاثنين السابع والعشرين من ربيع الأول سنة أربع وستمائة ، والحمد لله وحده ، وصلاته على سيدنا عبد وآله الطاهرين وسلم » أى بعد وفاة ابن برى باثنتين وعشرين سنة .

وثانيهما : أوّله باب الدال ، ويبدأ بتعليق المصنّف على مادة (أزد) وينتهى بمادة (وقش) في آخر باب الشين .

ويلى ذلك خمس لوحات ، بها طائفة من تعليقات على مواد متفرقة أوردها ناسخها منسوقة على حروف المعجم بترتيب الصحاح .

و يقع هذا القسم في أربع ومائة لوحة من ذوات الصفحة بن وصفحاتها مجدولة ، ومساحة الصفحة ( 19 × 0 × 10 سم ) ، وفي كل صفحة 10 سطرا و متوسط عدد الكلمات في كل سطر 16 كلمة ، وهي مكتوبة بخط فارسي غير مجود ، ولكنه مقروء والحناه مقروء غالبا ، و يصعب أحيانا قراءة بسض الكلمات ، فيحوج ذلك إلى مزبد من العناية والدقة وملاحظة اللوازم الخطية للناسخ . وقد خَلَت من الضبط ، ولم نلحظ اختلافا في النص بينها وبين النسخة السابقة في باب الدال الذي تكرو فيهما وقد التزم الناسخ هنا التعقيبة ، لضبط تتابع الصفحات ، وجرى الناسخ على إيراد كلام الجوهري موضع التعليق مسبوقا بعبارة : « وذكر في فصل وجرى الناسخ على إيراد كلام الجوهري موضع التعليق مسبوقا بعبارة : « وذكر في فصل كذا » وعلى تقديم كلام ابن برّى بعبارة : « قال الشيخ » ، وكتبت الكلمتان : « ذكر » و « قال » في ها نين العبارتين بالجرة .

وجاء في آخر مادة ( وقش ) مانصّه :



<sup>(</sup>۱) يقصد بالنمقيبة فى اصطلاح الناسخين القدماء هذه الكلمة التى تكتب فى أسفل الصفحة اليمنى ، فى زوايتها اليسرى ، وتماد فى أول الصفحة اليسرى ، لتسدل على أن الكلام متصل لم يسقط منه شىء بين الصفحتين ، وقد بقيت مستعملة زمنا فى المطبوحات القديمة ، ولا سيما الكتب الأزهرية — التى كان الواحد منها يضم أكثر من مؤلف — فكانت الصفحة منها تحوى عدّة تعقيبات : تعقيبة لانن ، وأخرى للشرح ، وثالثة للحاشية المحيطة بهما .

« هــذا آخر ما وجدنا من كتاب النبيه والإفصاح (؟) عمّا وقع فى كتاب الصحاح ، كما أملاه الشيخ العلّامة أبو مجمد عبد الله بن برّى ــ رحمه الله رحمة واسعة ــ وصلى الله على سيدنا مجد وآله وصحبه وسلم .

ثم أتبع ذلك بخمس اوحات ، قدّم لهـ بقوله :

« بسم الله الرحمن الرحيم ، وهو حسبنا ونعم الوكيل .

وهذا ما وجدناه من كلام الشيخ العلّامة المذكور أعلاه فى حواشى الأصل الذى عليـــه خطّه من كتاب الصحاح » .

والتعليقات التي و ردت في هذه اللوحات ، بعضها على مواد قبــل مادة (وقش) ، مشــل : « نجذ » و « سدر » و « زنر » ، و بعضها على مواد بعدها مثل : « ملل » و « أمم » و « حزم » و « قين » وكلّها تتفق مع ما وجدته في اللسان منقولا عن ابن برّى في موادّها .

وختم الناسخ هذه اللوحات الملحقة بقـوله: « هذا ما وجد من كلام الشيخ العلامة أبى محمد ابن برّى من الطور بخطّه الشريف فى حواشى كتاب الصحاح والحمـد لله وحده وصلى الله وسـلم على من لا نبى بعده وعلى آله وصحبه » .

وقد خلت نهاية هذا القسم من اسم الناسخ وتاريخ النسخ، وتحمل الصفحة الأولى ترجمة للؤلف بخط الناسخ ــ نقــ لا عن القفطى ــ وهى مختصرة لترجمة ابن برى فى إنباه الرواة، وفى أعلى هذه الصفحة ــ فى زاويتها اليسرى ــ تمليك اشتجرت حروف بعض كلماته، والمقروء منه هو جملة: « من كتب العبدوسي باسكوب المحروسة سنة ١٠١٦ » .

٢ - والنسخة الشانية : مصورة عن النسخة المحفوظة بمكتبة الأسكوريال تحت رقم ٥٨٥ وقد رمزنا إليها في حواشي التحقيق بالحرف (ك) وتقع في ١٧٥ ( خمس وسبمين ومائة ورقة ) من ذوات الصفحة ين مساحة الصفحة ١٣٥٥ × ١٩١ سم، ومسطرتها ٢٥ سطرًا، في كل سطر نحو ١٣



<sup>(</sup>١) انظر الحاشية رقم ١ في ص ١٦ من المقدمة . (٢) إنياه الرواة ٢/١١٠ .

ثلاث عشرة كلمة ، وهذه النسخة مكتوبة بخط النسخ المجوَّد ، وهى قليلة الضبط وتخلو أحيانا من إحجام مالا يشكل من الكلمات ، وقد جرى الناسخ على أن يقدم عبارة الجوهري بجدلة : « وذكر الجوهري » أو « وذكر في فصل كذا . . . »

أما كلام المصنف فيقدم له بعبارة « قال الشيخ رحمه الله » والتزم كتابة الكلمات « وذكر» و «ذكر الجوهرى» و «قال» بخط الثلث الكبير تمييزا لها، وليدل بها على موادّها فى ثنايا الكتاب. وهـذه النسخة على الرغم من جودة خطّها كثيرة التحريف والتصحيف، وأكثر ذلك من أخطاء السماع عند الإملاء.

وفيها – كالنسخة السابقة – صفحات ملحقـة ، تشتمل على المـواد المتفرقة المنقولة من حواشى نسخة ابن برّى على الصحاح ، وقد جرى الناسخ فيها على النزام التعقيبة – كالقسم الثانى من نسخة (ش) – واشتملت نهاية هذه النسخة على خاتمتين :

أولاهما : فى آخر مادة (وقش) ــ وهى خاتمة المواد المتصلة ــ ونصَّها :

« هذا آخر ما وجد من كتاب التنبيه والإنصاح (؟) عن ما وقع فى كتاب الصحاح مما ذكره الشبخ العلامة أبو محمد عبد الله بن برّى رحمه الله ، وصلى الله على سيدنا مجد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دائمًا » .

والأخرى : في نهاية اللوحات الملحقة والمشتملة على طائفة من المواد المتفرقة ، ونصَّما :

«هاهنا كل ما وجد من كلام الشيخ العلامة أبى محمد بن برّى ــ رحمه الله ــ من الطرر في حواشي الصحاح ، والحمد لله وحده وصلى الله على من لا نبّى بعده ، وعلى آله وأصحابه العمدة ، صلاة وسلاما دائمين مادام الأبد و يذهبا [ن] عنا الهم والحيزن والكد ، آمين ، و وافق الفراغ من تكلة هذا الكتاب على يد أضعف عباد الله النحيل الحقير مصطفى بن أبى بكر الحمصي نسبا ، والمصرى مولدا ، والحنفي مذهبا ، وذلك في اليوم المبارك ١ شهر محرم الحرام من شهور سنة ٩٥ وحسبنا الله ونعم الوكيل والحمد لله رب العالمين » .



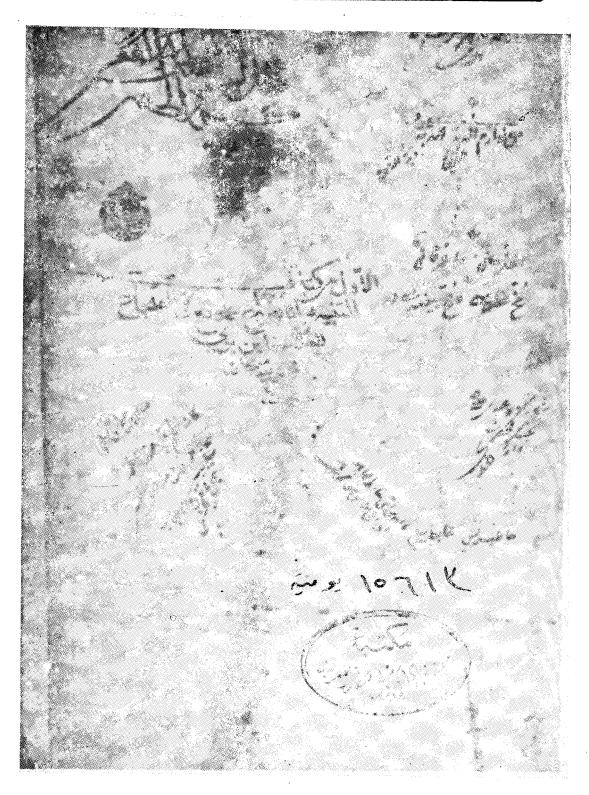

صفحة العنوان من القسم الأول لنسخة (شهيد على )





الصفحة الأولى من القسم الأول من نسخة (شهيد على )





الصفحة الأخيرة من القسم الأول من نسخة ( شهيد على )



اللوحة رقم ١٠٥ من القسم الثاني من نسخة شهيد على وبها نهاية المواد المتصلة ؛ وبداية التعليقات المتزرق في المعلقة معرف ٢٠٠ من القسم الثاني من نسخة شهيد على وبها نهاية المواد المتصلة ؛ وبداية التعليقات المتزرق في المعرف المعرف

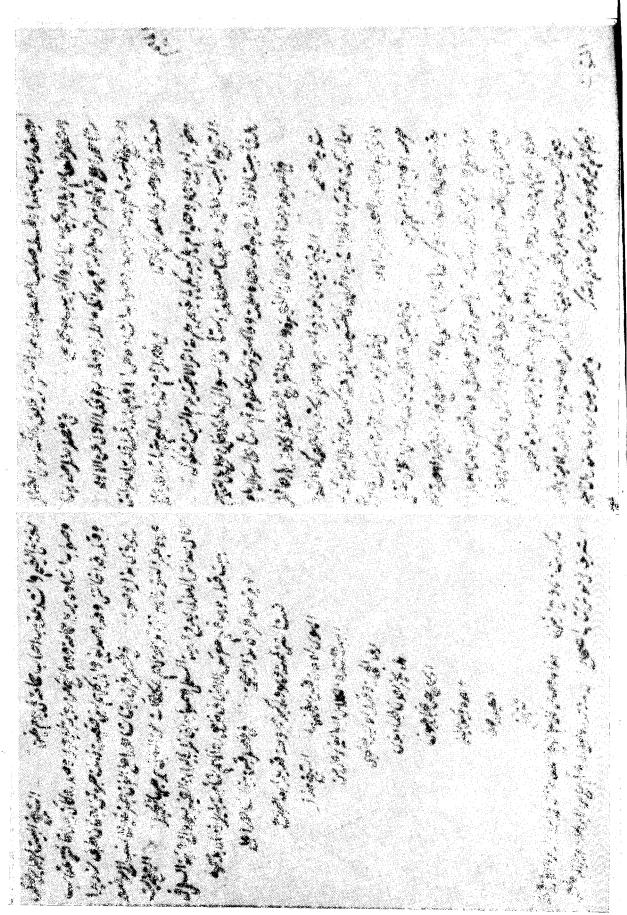

المسترفع المرتبل

اللوحة الأخيرة من القسم الثانى من نسخة ( شهيد على )

ا (فع ۱۵٪ میران انگلیست شخصیان علیست عوالدین



اللوحة الأولى من نسخة الاسكوريال

المسترفع (مع المعلقات)

ا (فع ۱۵٪ میران انگلیست شخصیان علیست عوالدین

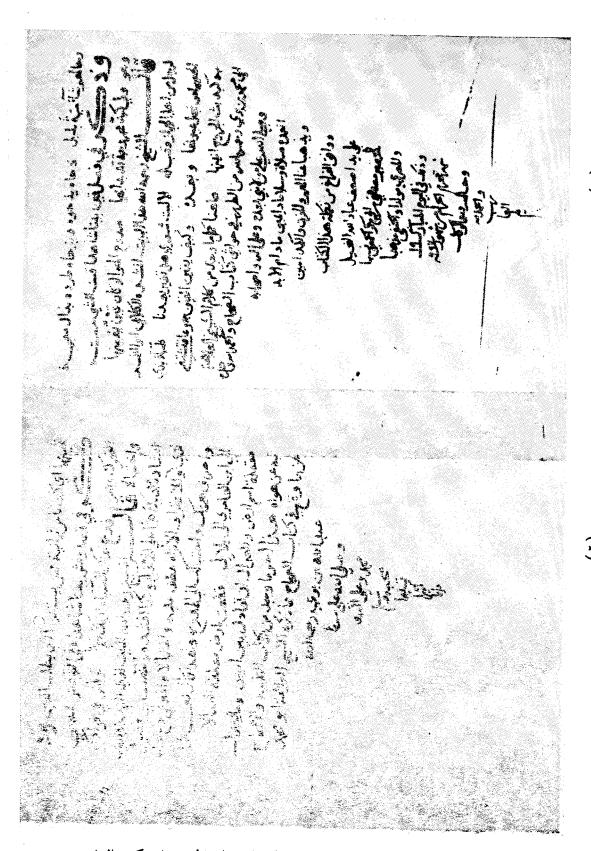

(١) الصفحة الأخيرة من تعليقات المواد المتصلمة (نسخة الاسكوريال) (٢) الصفحة الأخيرة من اوحات التعليقات المتفرة (نسخة الاسكوريال

المسترفع المحيل

المسترفع بهميرا

# مـؤلف الكتاب

قدمنا فيما سبق الحديث عن الكتاب ، ونجل هنا الكلام عن مؤلفه ، فنذكر :

( نسبه ـــ وحياته ـــ وشيوخه ـــ وتلاميذه ـــ ومؤلفاته ــ ومكانته وآراء العلماء فيه ) ٠

### متوخين في ذلك الإيجاز ــ ما أمكن ــ فنقول :

- ( \* ) انظر في ترجمة ابن برى المصادر التالية :
  - (١) إشارة النميين ١/٢ (خ) ٠
  - (٢) الأعلام للزركلي ١٠٠/٤.
  - ( ٣ ) إنباه الرواة للقفطي ٢ / ١١٠٠
    - ( ٤ ) إيضاح المكنون ١/٩٤ .
  - ( ه ) البداية والنهاية لابن كثير ٢/٣١٩ .
    - (٦) بغية الوعاة للسيوطى ٢٤/٢ .
- ( ٧ ) تاج العروس (برر) ج ١٠/٥٥١ (ط · الكويت ) ·
  - ( ٨ ) تاريخ آداب اللغة العربية لجرجى زيدان ٣/٣٥.٠
- ( ٩ ) تاريخ الأدب العرب في العراق لعباس العزارى ٣/١ ١٠٣/١
  - (١٠) تاريخ الأدب العربي لبروكلمان ١٩١/٢ وه/٣٠٣٠
    - (١١) تبصيرالمنتبه بتحرير المشتبه لابن حجر ١٣٩/١٠
      - ٠ ١٤ / ١٤ ١١ نجر (١١)
- (١٣) تاخيص أخبار النحو بين ( لابن مكنوم القيسي ) ٩١ (خ) ٠
  - (١٤) حسن المحاضرة للسيوطى ١ /٥٥٠ .
    - (١٥) خزانة الأدب للبغدادي ٧٦/٦٠
  - (١٩) دائرة المعارف الإسلامية (المجلد الأول ج ٣/٣) .
    - (۱۷) دائرة معارف البسنانی (برر) .
    - (۱۸) الدارس في تاريخ المدارس للنعيمي ٣٧٨ .
      - (١٩) دول الإسلام للذهبي ٢/٨٦٠
        - (۲۰) روضات الجنات / ۲۳۳ .
      - (٢١) سير أعلام النبلاء ٣١/ ب (خ) .
        - (۲۲) شذرات الذهب ۲۷۳/۶ .
      - (٢٣) ضبط الأعلام /١٢ لمحمود مصطنى •

### نس\_\_\_به :

هو عبد الله بن أبى الوحش برى بن عبد الجبار بن برى ، قال ابن خلكان : « وَبَرِّى تَ : بفتح الباء الموحدة ، وتشديد الراء المكسورة ، و بعدها ياء ، وهو الله علم كشبه النسبة » .

- (۲٤) طبقات ابن قاضی شهبة ۲/۱۹۰/ب (خ) .
  - (٥٠) طبقات الشافعية السبكي ٢٣٣/٤.
  - (٢٦) طبقات الشافعية للإسنوى ١/٢٦٧ .
    - (۲۷) العبر في خبر من غبر ٤/٧٤٠
  - (۲۸) عقد الجمان للعبني ج ۱۹/٥٢٥ (خ) ٠
    - (۲۹) الفلاكة والمفلوكون / ۲۹
    - (٣٠) القاموس المحيط (برر) .
  - (٣١) الكامل في الناريخ لابن الأثير ٩/٥٧٠ .
- (٣٢) كشف الظاون لحاجي خليفة ٢١٣ ، ٨٨٤ ، ٥٨٠ .
  - (٣٣) لسان العرب ( المقدمة ، ومادة : رم ث ) .
    - (٣٤) مجلة المجمع العلمي العراقي (٣٤) ٠
      - (٣٥) المدارس النحوية / ٣٣٨ .
        - (٣٦) مرآة الجنان ١/٤٢٤٠
    - (٣٧) مسالك الأبصار (ج ٤ مجلد ٣/١٦٤) .
      - (٣٨) مشتبه النسبة للذهبي / ٨٠٠
      - (٣٩) معجم الأدباء لياقوت ١٢/٢٥ .
  - (٤٠) معجم المطبوعات العربية والمعربة اسركيس ١/٥٤.
    - (٤١) معجم المؤلفين ٦/٣٠ •
    - (٤٢) مفتاح السمادة لطاش كبرى زاده ١ | ١١٨ -
    - (۲۳) النجوم الزاهرة لابن تغرى بردى ۲/۲ .
      - ٤٥٧/١ هدية العارفين ١/٧٥٤ .
      - ( ه ٤ ) وفيات الأعيان ٢ / ٢٩٢ .

يلقب بالشيخ، و بالأديب، و يكنني بأبي مجد، و بابن برى، وهو بهذه الكنية أشهر، ويقال في نسبته : « المصرى » و ربما قيل : « المَقْدِسي » لأن سافه كان من القدس ، ويقال أيضا: « الشافعي » نسبة إلى مذهبه الفقهي ، كما يقال : « النحوى اللغوى » نسبة إلى ما اشتهر به من علوم العربية .

### حياته:

تتفق مراجع الترجمـة لحياة ابن برى على أنه ولد فى الخامس من رجب سـنة تسع وتسعين وأربعائة ، كما تكاد تجمـع أيضا على أن وفاته كانت سـنة اثنتين وثمـانين وخمسائة ، ويذكر ابن خلكان ــ ويوافقه السيوطى ــ أن وفاته كانت ليـلة السابع والعشرين من شوال من هذه السنة ، ويقول القفطى : إنها كانت فى ذى القعدة من السـنة نفسها ، من غير أن يعين يوما ، أوليــلة .

أما نشأته الأولى فلا نعرف الكثير عنها ، ولا بد أنها تشبه نشأة نظرائه من أبناء عصره ، من الجلوس إلى العلماء ، والاختلاف إليهم فى مجالسهم ، والتلق عنهم بالسماع ، أو الاستملاء ، وكانت حلقات الدرس فى مختلف العلوم والمعارف تعقد حين ذاك فى جامع عمرو بن العاص ، وفى غيره من مَدارِس العلم .



<sup>(</sup>١) لقبه بالأديب صاحب القاموس المحيط في مادة (برر).

 <sup>(</sup>۲) هناك جماعة غير المؤلف يقال لكل منهم ﴿ أَبْنُ بَرَى ﴾ وأكثرهم محدثون ، منهم :

علی بن بری (وهو علی بن محمد بن علی بن بری) •

وأبو الحسن على بن بحر بن برى ، البرى القطان ، : من طبقة على بن المدين .

ه وابنه : حسن بن علی بن بحربن بری •

 <sup>«</sup> وابن أخيه : حسن بن محمد بن بحر بن برى .

<sup>\*</sup> ومحمد بن الحسن بن على بن محمد بن على بن برى ، وهو حفيد الأول ، وكان شيخا لابن المقرى ، و روى عنـــه أيضا ابن عدى فى الكامل .

وعلى بن محمد بن على بن محمد بن الحدن الرباطي الممالكي المغربي المعروف بأبي الحسن بن برى: مقرى ناظم مشاوك
 في العلوم الإسلامية ، ولد سنة ٢٦٠ ه .

ونفهم من بعض أخباره أنه بدأ حياته العلمية فى الخامسة عشرة من عمره ، نفى لسان العرب ينقل ابن منظور فى مادة (رمث) تعليق ابن برى على إنشاد الجوهري بيت الشاهد:

> تَمَنَيْتُ مِنْ حُبِّى عُلَيَّـةَ أَنْنَ على رَمَت فى البَحْرِ ليس لنا وَفُرُ فيةولُ ابن برى : « البيت لأبى صخر الهُدُلَى ، ومن هذه الفصيدة أبيات ... » . ثم يورد سبعة أبيات منها :

« تَكَادُ بِيَدِى تَنْدَى إِذَا مَا لَمَسْتُهَا وَتَنْبُتُ فَى أَطْرَافِهَا الْوَرَقُ الْخُضُرُ » وبعد أن ينتهى ابن منظور من كلام ابن برى يقول : « قال المَسْتَمْلِي من الشيخ ، أبى مجمد ابن برى — رحمهما الله تعالى — قال : لما أملانا الشيخ قوله :

\* وَمَنْبُتُ فِي أَطْرافِهِا الوَرَقُ الخُضْرُ \*

ضِيكَ ، ثم قال : هذا البيت كان السببَ في تَمَثُّمي العربية .

فقلنا له : وكيف كان ذلك ؟

قال: ذكر لى أبى برى أنه رأى فى المنام قبل أن يُوزَقنى كأَنَّ فى يده رمحا طويلا فى رأسه قنديل، وقد علقه على صخرة بيت المقدس، فعُرِّبَر له بأن يُوزَقَ ابناً يرفع ذكره بعلم يتعلمه، فلما رُزِقَنى، وباغت خمس عشرة سنة حضر إلى دكانه — وكان تُحْدِيا - ظافِرُ الحداد، وابن أبى حصينَة — وكانهما مشهور بالأدب — فانشد أبى هذا البيت:

تَكَادُ يَدِى تَنْـدَى إذا مَا لَمُسْتُهَا وَتَنْبُثُ فِي أَطُوا فِهَا الوّرَقُ الخُمْشُ

وقال : ﴿ الْوَرَقِ الْخُيْضِرِ ﴾ بكسر الراء ، فضحِكا منه ، لَاحْنَهِ ، فقال :

يا بنى . أنا منتظر تفسير منامى ، لعل الله يرفع ذكرى بك .

فقلت له : أَى العلوم ترى أَن أَقرأَ ؟

فقال لى : اقرأ النحو ، حتى تعلمني .

فكنت أقرأ على الشيخ أبى بكر محمد بن عبد الملك بن السراج - رحمه الله - ثم أجىء فأعلمه» وهذا الخبر على طرافته يحتاج إلى تحقيق ، فابن أبى حَصِينَة : - الحسن بن عبد الله بن أحمد ابن عبد الجبار السلمى ، شاعر شامى ، ن مَعَرَّة النعان ، وكانت وقائه سنة ٧٥٤ ه - يبعد أن يكون هو المراد، فقد كان قدومه إلى ، صر رسولا على المستنصر من قبل عطية بن صالح المرداسي سنة ٧٣٤ ه قبل مولد ابن برى بأكثر من ستين سنة ، اللهم الا أن يكون المعنى ابن أبى حَصِينَة آخَرَ من عقبه ، كان معاصرًا لظافر الحداد الشاعر المصرى السكندري المتوفى سنة ٢٥٩ ه .

ولا أبدَّ أن ابنَ برَّى قبل تَلَقِّيه النحو، وجلوسه إلى شيوخ عصره ، تَزَوَّدَ بما كان يَتَزَوَّدُ به طالبُ العلم حينئذ، ونعنى به حفظ القرآن الكريم ، وسماع الحديث الشريف ، ومعرفة الأخبار، وقراءة شيء من الشعر ، حتى يتهيأ بذلك لقراءة كتاب سيبو يه « ومعرفة علله » ، وأغلب الظن أنه في هذه الفترة رأى ابن القطاع يروى الصحاح ، ويملي كتبه ، والكنه لم يصحبه طو يلا ، لأن ابن القطاع مات سنة ١٥٥ ( وقيل سنة ٥١٥ ) وابن برى يوم ذاك في السادسة عشرة من عمره .

ولا بد أيضًا أنه مضى بعد ذلك يَجِدُّ فى تحصيل اللغة والنحو وغيرهما من علوم العربية ويدبم الاطلاع على كلام العرب « حتى حصل له من ذلك مالم يحصل لغيره، وانفرد بهذا الشأّن » كما يقول القفطى .

ويبدو أن نبوغه فى ذلك ظهر فى سن مبكرة ، فلفت إليه الأنظار ، حتى اختير ليتولى النَّصَفُّحَ فى ديوان الإنشاء، وهو فى الحادية والعشرين من عمره « فكان لايصدركتاب عن الدولة إلى ملك من ملوك النواحى إلا بعد أن يتصفحه، ويصلح ما لعلم فيه من خَدَلٍ خَفِى " وقد ولى هذا العمل



<sup>(</sup>۱) هكذا في اللسان عنه ، والمعدود في شيوخ ابن برى — كا تجمع مصادر ترجمته — هو « أبو بكر محمد بن عبد الملك الشنتريني » وهو أبو بكر النحوى ، ولعسل في الكلام هنا سقطا ، وكأنه « فكنت أفراً على الشيخ أبي بكر محمد بن عبد الله [ أصول ] ابن المراج ... الخ » أو غير الأصول من كتب ابن السراج في النحو التي كانت تدرس للطلاب حين ذاك بما شرحه الشنتريني ، وبمن شرح أصول ابن السراج لعالابه أيضا ابن بابشاذ إمام حصره في النحو بمصر، وشيخ أبي عبد الله محمد بن بركات بن هلال السعيدي الذي خلفه ابن برى على التصفح في ديوان الإنشاء .

خلفا لمحمد بن بركات بن هلال السعيدي (ت ٢٠٠) الذي كان قد تولاه بدوره خلفا لأبن بالبشاذ.

ولم يكن عمل ابن برى فى ديوان الإنشاء ايشغله عن مداومة الدرس والتحصيل، بل لعله أعانه على ذلك ، لما يحتاجه من كان فى مثل هذا المنصب من اليقظة ، وسرعة البديهة ، وغزارة العلم ، وسعة الاطلاع ، و بما وفره له من راتب كفاه مؤونة السعى على معاشه ، ولا غرو ، فسرعان ماصار إماما فى اللغة والنحو ، وتصدر للإقراء بجامع عمرو بن العاص ، وقصده الطلبة ، ورحلوا اليه من الآفاق، وصحبه خلق كثير، اشتغلوا عليه ، وانتفعوا به ، وكان عبّا الملاميذه محبوبًا منهم ، حريصا على نفعهم ، وتقديمهم لينالوا حظهم من الصدارة ، وقد أجاز كثيرين ممن تلمذوا له ، فرتى جماعة منهم متصدر بن متميزين فى حياته ، والمصريون يروون عنه من الحدق وحسن الجواب عما يُسأل عنه ، ومواضع المسائل من كتب العلماء ما يتعجب له ، وكان مع ذلك - « لا يتكلف فى كلامه ، ولا يتقيد بالإعراب ، بل يسترسل فى حديثه كيفها اتفق » .

### ش\_يوخه :

يذكر الففطى أن ابن برى « قرأ العربية على مشايخ زمانه من المصريين، والقادمين على مصر » و يزيدنا ابن خلكان معرفة ببعض هؤلاء الشيوخ ، فيذكر أنه أخذ النحو واللغة والأدب عن :



<sup>(</sup>۱) هو محمد بن بركات بن هلال السعيدى ، أبو عبـــد الله النحوى (۲۰ ؛ -- ۲۰ ه هـ) كان في عصره احد فضـــلاء المصريين المبرزين في النحو واللغة والأدب وله معرفة بالأخيار والأشعار ، وصنف في النحو ، وألف الأفضل ابن أمير الجيوش « الناسخ والمنسوخ» و « خطط مصر » تلميذ على ابن بابشاذ ، وولى بعده التصفح على ديوان الإنشاء . (عن البغية ١/٩٥) .

<sup>(</sup>۲) هو طاهر بن احمد بن بابشاذ ( بالشين والذال المعجمتين ، ومعناه الفرح والسرور) أبو الحسن النحوى « ت ٩ ٢٤ » كان إمام عصره في علم النحو بمصر ، ورد بغداد ، وأخذ عن علمائها ، ورجع إلى مصر وعمل في ديوان الرسائل متصفحا ( يتأمل ما يخرج من الديوان من الإنشاء و يصلح ما يراه من الخطأ في اللغة وفي النحو وفي الهجاء ) وكات له حلقة اشتغال بجامع عمرو ، وله المصنفات المفيدة منها المقدمة المشهورة ، وشرحها ، وشرح الجمل الزجاجي وشرح الاصدول لابن السراج ، وكان قد تزهد وانقطع ولزم منارة الجامع ، وألف في حال انقطاعه تعليق في النحو يقارب خمسة عشر مجلدا .

 <sup>(</sup>٣) مما يحكى عنه في ذلك أنه ﴿ قال بوما لبعض تلاميذه — ممن يشتغل عليه بالنحو — : اشترلي هندبا بعروةو، فقال
 التلهيذ : هندبا بعروقه ؟ فعز على ابن برى كلامه ، وقال : لا تأخذه إلا بعروقو، وأن لم يكن بعروقو فلا أر يده » .

(1)

(١) أبي بكر محمد بن عبد الملك الشُّنتَرِيني النَّحْوي (٥٠٠) الذي أقرأة كتاب سيبويه ٠

( ٢ ) وأبى طالب عبد الجبار بن محمد بن على المَعافري القرطبي ( ت ٥٦٦ ) ٠

( ٣ ) وقد أسلفنا أنه أدرك ـ وهو فى سن الطلب والتحصيل ـ ابن القطاع ( ٥١٥ ) على بن جعفر بن على كتبه فى جامع عمرو بن العاص ، وصرح صاحب كشف الظنون أن ابن برى تلمذ له .

( ٤ ) ولنا أن نعد في شيوخه أيضا : أبا عبد الله بن بركات بن هلال السعيدى ( ٥٢٠ )

(٣)

الذي أخذ عنه « تعليق الغُرْفة » وخلفه على « التَّصَفَّح » في ديوان الإنشاء .

وسمع الحديث من أبي صادق المُدِيني ، وأبي عبد الله الرازي ، وأبي العباس بن الحطيئة، وغــــيرهم .

یذکر ابن خلکان وغیره أن ابن بری « صحبه خلق کثیر، اشتغلوا علیه ، وانتفعوا به » .

#### --: و يعدُّون من هؤلاء :



<sup>(</sup>۱) نسبته إلى شنترين ، من مدن الأندلس غربى قرطبة على نهر تاجه ، استولى عليها الفرنج سنة ۴ ۽ ٥ قال المنذرى : كان أحد أثمة العربية والمبرؤين فيها ، وصنف تلقيح الالباب فى عوا ال الاعراب ، وكتابا فى العروض ، وغير ذلك ، مات سنة خمسين وخمسانة .

<sup>(</sup>٢) أبو طالب عبد الجبار المعافرى : كان إماما فى اللغة وفنون الأدب ، جاب البلاد ، وانتهى الى بغداد ، واشتغل عليه خلق كثيرا ، وأكثر ماكتب فى الأدب ، وتوفى سنة ٥٦٦ وهو عائد إلى المغرب من الديار المصربة .

<sup>(</sup>٣) كان ابن بابشاذ حين تزهد وانقطع عرب عمل التصفح بديوان الانشاء أكب على جميع تعليقة فى النحو يقول ابن خلكان : ﴿ أنها لو بيضت لقاربت خمس عشرة مجلدة ، وسماها النحاء حسل الذين وصلت إليهم بعده ستعليق الفرفة ، وقد انتقل هذا التعليق إلى تلهيذه محمد بن بركات بن هلال السعيدى النحوى اللغوى الذي تولى التصفح من بعده ، ثم انتقل منه إلى ابن برى الذي تصدر في موضعه ، و بعد ابن برى انتقل التعليق إلى أب الحسن (أو أب الحسين) النحوى المنبوز بنلط الفيل ، وقيل : إن كل واحد من هؤلاء كان يهما لنهيذه ، و بعهد إليه بحفظها » .

<sup>(</sup>٤) انظر وفيات الأعيان (١٩٩/٢) وانباه الرواة (٩٦/٢) وبغية الوعاة (١٧/٢) وانظر مادة (حوج) فقد و وى المصنف عنه بسنده فيها الحديث : « أن لله عبادا خلقهم لحوائج الناس ... الخ » •

(1)

(۱) أبا موسى الجُزُولى «ت ٦٠٧ » صاحب المقدمة فى النحو » ذكره فيها، ونقل عنه فى آخرها .

(٢) ( ٢ ) وسليمان بن بنين بن خلف ، تق الدين الدَّقيــقِقَّ النحوى « ت ٦١٤ » قرأ عليـــه في النحو ، وسمع منه .

(٣) ويحيى بن عبــد الله بن يحيى ، أبا الحسر. النحوى المصرى ( ٦٣٣) وهو الذي ولى التَصَفَّح في ديوان الإنشاء خلفًا لابن برى .

( ٤ ) وعبد المنعم بن صالح بن أحمد ، أبا محمد القرشى الإسكندرى ( ٣٣٣ هـ ) . وممن أخذ عنه غير هؤلاء: على بن عبد الله بن بنت الحميرى ، وورد بن حاتم بن عبد الغالب . كما روى عنه بالإجازة جمع منهم :

الزاهد أبو العباس أحمد بن محمد بن على بن محمد القسطلانى ، وابن الحميرى ، وابن المفضل ، والوجيه القوصى ، وغيرهم .

### مــؤلفاته:

يعدُّ القفطى ابنَ برى « قليل النصذيف » ومع هذا فإن المصادر التي ترجمت له تذكر من مؤلفاته الكتب التالية :



<sup>(</sup>۱) هو : عيمى بن عبد العزير أبو موسى الجزولى (نسبة إلى جزوله : بطن من البربر) : لزم ابن برى بمصر لما حج ، وعاد فتصدر للاقراء بالمُرَّية وغيرها ، وأخذ عنه العربيـة جماعة منهم الشلو بين وابن معط، وكان إماما فيها لايشق غباره (ت٧٠) «عن البغية ٢٣٦/٢» .

<sup>(</sup>٢) سليمان بن بنسين بن خلف تتى الدين النحــوى المصرى «ت ٢١٤ ه » لازم ابن برى مدة فى النحو وسمع منه ، وصنف فى العروض ، والنحو ، و روى هنــه المنذرى ، عدد السيوطى من مصنفا ته أكثر من ٣٦ كنابا فى علوم غنلفة ، و بخاصة علوم العربية ، اللغة والنحو والنصريف والعروض والبلاغة والأدب (عن البغية ١/٧٥٥) .

<sup>(</sup>٣) يحيى بن عبد الله بن يحيى ؟ الإمام أبو الحسن الأنصارى الشافعى المصرى النحوى (ت ٣٣٣): لزم ابن برى مدة طويلة ، و برع فى لسان العرب، وتصدر بالجامع العنبق مدة ، وتخرج به جماعة ، وكان مشهورا بحسن النعليم ، و روى من ابن برى ، وعن الزكى المنذرى (عن البغية ٢/٣٣) .

<sup>(</sup>٤) عبد المنعم بن صالح بن أحمد أبو محمد القرشى النميمي الإسكندري (٧١ ه ـ ٣٣٣ هـ) لازم ابن برى في النحو مدة حتى أحكم الفن ، وسمع من حماد الحراني ، وكان علامة ديار مصر أدبا ونحوا ، له النواد والفرائب (عن البغيــة ٧ / ١١٥) .

- ( ١ ) « التنبيه والإيضاح عما وقع في كتاب الصحاح » وهو هذا الكتاب م
- ( ۲ ) « جواب المسائل العشر ( مخطوط ) وهي المسائل التي سأل عنهــــا أبو نزار الملقب علما النحاة، وهذه المسائل أو ردها السيوطي في كتابه « الأشباه والنظائر » ج ١٥٨/٣ .
  - (٣) حاشية على درة الغواص على أوهام الخواص للحريرى ( مخطوط ) ٠
- ( ٤ ) حاشية على المعرب للجواليق، وفيها استدرك بعض ما فات الجواليــق من الكلمــات الاعجمية، وعلق على بعض ما ورد في المعرب.
- ( o ) « اللباب في الرد على ابن الخشاب » وكان ابن الخشاب قد انتقد الحريرى في بعض مواضع من المقامات، فكتب ابن برى « اللباب » ينتصف فيه للحريرى من ابن الخشاب (ط) .
- ( ٦ ) « شرح شواهــد الإيضاح لأبى على الفارسي » وتحقيقــه جزء من وضوع رسالة لنيل درجة «الدكتوراه» تقدم بها الاستاذ عيد مصطفى درو يش المدرس المساعد بكلية دار العلوم.
  - ( ٧ ) « الأخبار في اختلاف أئمة الأمصار » وهو كتاب مفقود .
- (۱) أبو نزار : ملك النحاة = الحسن بن صافى بن عبد انته بن نزار ( ۴۸۹ -- ۲۸ ه هـ) صنف الحاوى ، والعمدة فى النحو ، والمقتصد فى التصريف ، له مقامات وديوان شعر ، وله عشر مسائل استشكلها فى العربية سماها : « المسائل العشر ، المتعبات إلى الحشر » (البغية ١/٤ ، ه ) .
  - (٢) بين يدى نسخة من هذه الحاشية اشتغل بثحقيقها ، وأرجو أن أوفق إلى نشرها قريبا .
- (٣) الحريرى : أبو محمسه القاسم بن على بن محمسه (٢٤٦ ١٦ ه) صاحب المفامات المشهورة وله غيرها : دوة الغواص في أوهام الخواص ، وملحة الأعراب ، و رسائله ، وديوان شعره (عن البغية ٢/٢٥٧) .
- (٤) الجواليق : موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضر ؛ أبو منصور ( د٣٣ -- ٤٠ ه ه ) نسبته إلى بيم الجواليق ، كان إماما فى فنون الأدب، وهو من مفاخر بغداد، قرأ على الخطيب التبريزى ولازمه، و برع فى الفقه وألف فيه، ومن كنبه : « المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم » ، « وشرح أدب الكاتب » وغيرهما .
- (ه) ابن الخشاب = عبد الله بن أحمد بن أحمد بن عبد الله بن نصر بن الخشاب قال القفطى: كان أعلم أهل زمانه بالنحو له مصنفات كثيرة منها : الرد على الحريرى فى مقاماته ، توفى ثالث رمضان سنة سبع وستين وخمسائة .
- (٦) هو الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن محمد بن سليان ، الامام أبو على الفارسي المشهور : أحد أعيان القسرن الرابع الهجرى، أزهى العصور الإسلامية ، وأحفلها بالمعارف والآداب والفنون، كان واحد زمانه في علم العربية، ومن كتبه : « الإيضاح في النحو » و « الحجة في الاحتجاج للقراءات السبع » وغيرها تلمذ له ابن جني، ولزمه قرابة أربعين سنة فتخرج عليه، وحمل علمه من بعده .



- ( ٨ ) « غلط الضعفاء من الفقهاء » وهو مجمـوعة من أخطاء الفقهاء في استعال الألفاظ ، وقد نشره المستشرق تورى سنة ٦٠.٩ .
- ( ٩ ) « القصيدة الخالية » وهي قصيدة من البحر الطويل؛ بنى قافيتها على كلمة « الخال » مع اختلاف المعنى في كل بيت ، وجمع فيها المعانى المختافة لهذا اللفظ ، وقد أورد صاحب اللسان هذه القصيدة في ثلاثة عشر بيتا عن ابن برى .
- (١٠) «القصيدة الحالية » وأو رد صاحب اللسان أيضا في مادة (ح و ل) عشرة أبيات لا بن برى أيضا من بحـر البسيط بنى قافيتها على كلمة « الحال » مع اختلاف المعنى المـراد للفظة في كل بيت .

### شعر ابن بری:

للقصيدتين « الخالية » و « الحالية » دلالتهما على أن ابن برى كان يقرض الشعر ، فقد استطاع فيهما أن يوفق بين ما استهدفه منهما — وهدو جمع المعانى المختلفة لكل من اللفظتين : الحال ، والحال — و بين أن يدير كل قصيدة حول معنى عام ينتظم أبياتها وهو « الضراعة والزهد » في مادة الحال ، والعزل والحماسة في مادة الحال ، و بعض مصادر ترجمته تذكر شيئا من شعره — على استحياء من أن تصفه بالشاعرية — من ذلك قوله :

خَدُّ وَهُدُّر فِحَلَّ رَبُّ بَمُبْدَع الْحُسْنِ قد تَفَرُّدُ بَمُبْدَع الْحُسْنِ قد تَفَرُّدُ (۲) (۲) فذا عن الواقدي يَرُوي عن المُرَدِّد



<sup>(1)</sup> ذكر الشيخ أحمد شاكر — في مقدمته لكتاب المعرب للجواليق ( ص ٣٩) بين مؤلفات الجواليق كتاب ﴿ غلط الضعفاء من الفقهاء ﴾ ﴿ فقل الاستاذ عز الدبن التنوخى الذي ذكر ذلك في مقدمته لكتاب الجواليق الآخر تكلة إصلاح ما تغلط فيه العامة ( ط دمشق ١٣٥٥ ) وأشار إلى أنه لم يطبع ، وقال الأسماذ الشيخ أحمد شاكر ؛ ﴿ لم أَجِد ذَكِرا لحمد الكرتاب فيها بين يدى من المراجع » ترى : أيكون همذا كتاب ابن برى ونسب خطاً إلى الجواليق ؟ أم أنهما كتابان مختلفان اتفقا في الاسم ؟ .

<sup>(</sup>۲) كنى با اوا قدى عن الخسط لحمرته ، وأراد بالواقدى : محمد بن عمر الأسلم (ت ۲۰۷) صاحب المفازى والسير واستخدم ابن برى اللفظة فى النو رية .

<sup>(</sup>٣) المبرد ، والبرود : صفة مدح للثغروالريق ، والمبرد : محمد بن يزيد الثمالى (ت ه ٢٨) أبو العباس ، المبرد اللغوى المنحوى المشهور ، وقد استخدم ابن برى الكلمتين : « يروى » و « المبرد » في التورية أيضا .

مكانته وآراء العلماء فيه :

الذين ترجموا لحياة ابن برى يحف لل ماكتبوه عنه بعبارات التقدير، وألفاظ الثناء عليه، (١) فالسيوطى يقول: إنه « لم يكن في الديار المصرية مثله ، وكان قَيَّا بالنحو واللغة والشواهد ثقة » ويقول: إنه « لم يكن في الديار المصرية مثله » ، ويقول أيضا: « أسندنا حديثه في الطبقات الكبرى وذكر في جمع الجوامع » .

والقفطى يقول «كان جمَّ الفوائد، كثير الاطلاع، عالما بكتاب سيبويه وعلله و بغيره من الكتب النحوية، قيما باللغة وشواهدها ... وكانت كتبه فى غاية الصحة والجودة، و إذا حسَّاها أتى بكل فائدة ... وأكثر الرؤساء بمصر استفادوا منه ، وأخذوا عنه » .

و يصـفه ابن خلكان « بالإمام المشهور في علم النحو واللغة والرواية والدراية، علامة عصره، وحافظ وقته ، ونادرة دهـره » .

(٤)
 وينعته ابن حجر بأنه « شيخ العربية بمصر » .

فهذه وغيرها شهادات له بالمنزلة السامية ، والمكانة الرفيعة ، غير أن الذين ترجموا له يذكرون (٥) أنه كان مع علمه وغزارة فهمه ذا غَفْلَة ، ويوردون حكاية ليست بذاك يستدلون بها على غفلته ، ويقف القفطى من هـذه المسألة موقفا وسطا ، فيقول : « وكان ينسب إلى الغفلة في غير علوم العربية حتى ماكان يقوم بمصالح نفسه ، ويحكى عنه حكايات في التغفل أُجِلَّه عنها ، وعن ذكر شيء منها » .

ولنا أن نحمل ما يروى من ذلك على أنه وقع منه حين كبر ، وتقدمت به السن ، فهو أشبه بما يعرض لبعض الناس في شيخوختهم .

- (١) بغية الوعاة (٣٤/٢) (٢) انباه الرواة ٢/١١٠
  - (٣) وفيات الأعيان (٢/ ٢٩٢) ٠ (٤) تبصير المنتبه /١٣٩ ٠
- (ه) هذه الحكاية هى : « أنه ذات يوم جعل فى كمه عنبا ، وأخذ يعبث به ويحدث شخصا معه ، حتى نقط العنب على رجليه ، فقال لمحدثه : « أتحس المطر ؟ قال : لا ، قال : فما هذا الذي ينقط على ؟
  - فقال له : هذا من العنب ، فخجل ومضى ◄ بغية الوعاة ٢/٤ ٣ ومفتاح السعادة ١١٨/١ .
    - (٦) إنباه الرواة ٢/٠١١ .



# أهمية الكتاب ومنهج ابن برى فيه

ترجع أهمية هذا الكتاب في تقديرنا إلى عدة أمور:

أولها: أنه يمثل — في صورة ما — مستوى الدراسة اللغوية في مصر في عصر المصنف. وثانيها: أنه اقترن بدخول الصحاح إلى مصر ، فيكان مُمنَّــلا لرأى علمائها فيــه ، وكأنه تقييم له من أمام العربية بمصر في عصره .

ثالثها: أنه — فيما نعلم — أول كتاب تَصَدَّى لنقد الصحاح ، فَحَرَّا الناس على الجوهرى . وابعها: أنه — وهو أصل من أصول لسان العرب الخمسة — قد بقى إلى اليوم مخطوطا ، في حين أن الأصول الأربعة الأخرى قد حظيت بالعناية والنشر ، حتى ظهر لبعضها أكثر من طبعهة .

ونفصل فيما يلى ما أجملناه من هذه الأمور :

يقدول القفطى : « لما دخات نسخة من الصحاح الى مصر نظرها النياس ، فاستجودوا (٣) دول معر نظرها النياس ، فاستجودوا قرب مأخذها . . » وقال أيضا : « وأهل مصر يروون كتاب الصحاح عن ابن القطاع الصقلى متصل الطريق إلى الجوهرى » .



<sup>(</sup>۱) نعنى بأصول لسان العرب الخمسة : الصحاح للجوهرى ، والنهاية فى غريب الحسديث لابن الأثير ، ولهذين الأصلين أكثر من طبعة متداولة ، وتهذيب الله الأزهرى ، وقد نشر محققا منذ أكثر من خمس عشرة سنة ، والمحكم لابن سيده ، وقد ظهر منه سبعة أجزاء و بقيسة أجزائه محققة فى معهسد المخطوطات العربية تنتظر دو رها فى الطبسع ، أما الأصل الخامس فهو حواشى ابن برى هذه .

<sup>(</sup>٢) استجود : جاء بالوار على أصله ، كما جاء استروح ، واستصوب ، واستحوذ، وهذا الهاب كله يتكلم به على الأصل وانظر اللسان ( حوذ ) ونمرح شافية امن الحاجب ( ٩٥/٣ ) .

<sup>(</sup>٣) هو على بن جعفر بن محمد بن عبد الله ، المعروف باين القطاع الصقلى (٣٣ ي - ١٥ هـ) ولد في صقلية ، ولما غلب عليها في الفرنجة انتقل إلى مصر ، فأقام بها يعلم ولد الأفضل بن أمير الجيوش ، وفي أشاء ذلك روى الصحاح للصريين وفي بغية الوعاة (٣/٢) نقل السيوطي عن الصفدى قوله في ابن القطاع : « وكان نقاد المصريين ينسبونه إلى التساهل في الروايه ، وذلك أنه لما قدم مصر سألوه عن الصحاح ، فذكر أنه لم يصل إليهم ، ثم لما رأى اشتغالهم به ركب لهم إسنادا ، وأخذه الناس عنه مقلدين » .

والمتأمل في هذين الخسبرين إذا عرف أن وفاة ابن القطّاع — راوى الصحاح للمصريين — كانت سنة ( ٥١٥ هـ) ومولد ابن برى كان سنة ( ٩٩٤ هـ) أدرك ضمنا أن دخول نسخة الصحاح مصر كان معاصرًا طفولة ابن برى ، أو قريب منها ، و بين وفاة الجوهرى ( ٣٩٨ هـ) ووفاة ابن الفطاع ( ٥١٥ هـ) سبع عشرة ومائة سنة ، شَرَّق فيها الصحاح وغَرَّب ، واشتهر بين الناس ، فتناقلوه — كتابة ورواية — قبل أن تُحمَّل نسخته إلى مصر ، و يعجب بها المصريون .

وهذا يعنى فى جملتمه أن ابن برى شعل نفسه بالصحاح منه نشأته ، ولم يصرفه اشتهاره فى الآفاق ، ولا إعجاب المصريين به ، عن النظر فيه ، والاشتغال بنقده ، فكان كتابه ههذا دو في نعمل سنقده ، فكان كتابه ههذا دو فيا نعمل سنقل مصنف يوضع فى نقد الصحاح وتعقبه ، فيتتبع ما فيه « محصيا غلطاته ، ومخرجا سقطاته » كما يقول ابن منظور .

ولقد كان الناس قبل أن يضع ابن برى هذا الكتاب ينظرون إلى الجوهرى نظرة إعجاب وإكبار ، ويرون في صحاحه غاية ما يطلب في تصنيف معجم للغة ، فلما أظهر ابن برى نقده هذا ، وجلس لإملائه على طلابه في جامع عمرو ، طامن ذلك كثيرًا من شَأْنِ الجوهري ، وغَضَّ من نظرة الإعجاب التي كان الناس يرون بها كتاب الصحاح ، وعَبَّدَ طريقًا لمن أتروًا بعده من نظرة الجوهري : كالصاغاني ، والصَّفَدى ، والفيروز آبادى ، وغيرهم .

ولعل أبرز مافيه أنه نقد موضوعى شامل، يكشف عن حِسَّ ابن بَرِّى اللغوى، وذوقه الأدبى، وإذا كنا نلحظ أن الصاغاني في (التكلة) قد غلب عليه الحس اللغوى، فاشتغل باستدراك مافات الحوهرى من المفردات والاستمالات، وعنى بنسبة الأبيات، وتصحيح الإنشاد، وأن الصَّفَدِيَّ في (نفوذ السهم) قد مال إلى الجانب الأدبى، فإن ابن برى قد جمع بين هاتين الناحيتين،

ومهما يكن من أمر، فإن حواشى ابن القطاع هذه لم تصل إلينا ، ولم تشهّر ، و يفهم من قول صاحب كشف الظنون < ابتدأ فى كنابة حواش ... الخ » أنه لم يتمها ، وغير مستبعد أن يكون ابن برى اطلع على هذه البـــداية ، فقد صادفنا له فى هذا الجزء تعقيبين على ابن القطاع أحدها فى ( حلب ) والآخر فى ( سحح ) وانظر أيضا ( صرخد ) فى الجزء الثانى .



<sup>(</sup>۱) فى بغية الوعاة ( ۲/۳ ) ذكر السيوطى فى ترجمــة ابن القطاع أن من الكتب النى صنفها « حواشى الصحاح » وذكر صاحب كشف الظنون « أن ابن القطاع ابتــدأ فى كتابة « حواش على الصحاح » ثم بنى على ذلك تلميذه ابن برى ، فصنع حواشيه على الصحاح » .

وأضاف إليهما عنايته الفائقة بالنحو في مواضع كثيرة من تعليقاته ، والأمثلة على ذلك كثيرة ، نجنزئ منها بما أورده في مادة (حوج) حيث نقل عن الجوهري جمع حاجة على حاج ، وحاجات وحوّج ، وحوائيج ، وحكى عنه أن الأصمى أنكر قولهم ، حوائبح ، وقال : «هو مولد» فيورد ابن برى لصحة حوائج ستة شواهد من الشعر الصحيح المنسوب : لأبي سَلَمة المحاربي، وللشّماخ، وللا عشى ، وللفرزدق ، ولهميان بن قافة ، ولابن هُرْمَة ( وهو آخر من يحتج بشعره فيا يقولون ) ثم يورد من الحديث الصحيح قول الرسول عليه الصلاه والسلام « أن لله عبادا خلفهم لحوائبح ألناس ، يفزع الناس إليهم في حوائبهم ، أولئك الآمنون يوم الفيامة » فيحرص على إيراده بسنده متصلا ، يرويه عن شيوخه ، و يدان بذلك على أنه محدِّث ثقة ، ثم يورد حديثين آخر بن هما : « اطلبوا الحوائبح عند حسان الوجود » و « استعينوا على إنجاح الحوائبح بالكتمان » و يعقب « اطلبوا الحوائبح عند حسان الوجود » و « استعينوا على إنجاح الحوائبح بالكتمان » و يعقب عليهما بقوله : « وغير ذلك ثما لم بحضرني إسناده ، و إذا عثرت عليه اثبته إن شاء الله » .

وفى المــواد : (شيأ ــ سلب ــ صوب ـ عتب ــ ملع ــ نبح ــ نصح . ، وغيرها ) أمثلة أخرى تشهد بحسه اللغوى ، وعناسته بالنحو ،

وأما ذوقه الأدبى فيطالعك فى كثير من استطرادانه الدالة على سعة علمه ، وغزارة مادته ، وعظم اطلاعه ، ومعرفته بالشعراء ، وقدرته على تمييز أشعارهم ، وشرح ما يورده منها ، فى لفظ عجم ، وعبارة جَدَّابة ، ولا نطيل بإبراد الأمثلة على ذلك ، فهى كثيرة يقع عليها القارئ فى ثنايا الكتاب دون عناء ، وحسبنا أن نحيل منها على المواد : (حوب سسعب عرقب حرقب كرب سعوث سرمج ) » .



<sup>(</sup>۱) فقل الزبيدى فى التاج (حوج) عن ابن برى قرله : ﴿ وَكَنْتَ قَدْ سَنَاتَ عَنْ قُولُ الشَّيْخُ الرَّئِيسُ أَبِي محمَّدُ القَامِمُ ابن عَلَى الحريرى : إن لفظ حوانج مما توهم فى استمالها الخواص ، وقال الحريرى : لم أسمَّع شاهدا على تصحيح لفظة حوائج الابيتا واحدا لبديم الزمان — وقد غلط فيه — وهو قوله :

فَسِيَّانِ بَيْتُ الْعَذَكَبُوتِ وَجَوْسَقٌ ﴿ رَفِيعٌ إِذَا لَمْ تَقْضَ فِيهِ الْحَـوَائِجُ

فأكثرت الإنشاد بشمر العرب والحديث » وأو رد بينين آخرين لنصحيح لفظة حوائج أحدهما من إنشاد أبي عمرو بن العلاء ، والآحرمن إنشاد ابن الأعرابي .

ونذكر مثالا من أسلوبه فى ذلك من مادة (رمث) — حين يورد الشاهد الذى أنشده الجوهرى على الرمث — بفتح الراء والمربم — لخشب يضم بعضه إلى بعض، ويُوكَبُ فى البحر، وهسو:

يَمَدُّهُ مِنْ حَبِّي عُلَيَّـةً أَنِّنِي عَلَى رَمَتٍ فَى البَحْرِ ايسَ لنا وَفُرْ

فيعلق ابن برى على ذلك بقوله: « البيت لأبى صخر الهذلى ، ومعنى البيت مفهوم، وفى هذه القصيدة أبيات مستحسنة جدًّا ، وهى . . . . » ثم يورد سبعة أبيات من القصيدة آخرها قول أبى صخر:

عَجِبْتُ لَسَعْيِ الدُّهْرِ بَيْنِي وَبَيْنَهَا ﴿ فَلَمَّا انْقَضَى مَا بَيْنَنَا سَكَنَ الدُّهْرُ

ويشرحه بقوله : « معناه أن الدهر كان يَسْعَى بينَه و بينَها في إفساد الوصل ، فلما انقضَى ما بينهما من الوَصْلِ ، وعادَ إلى الهَجْر ، سكن الدهر عنهما ، و إنما يريد بذلك سَعْىَ الوُشاةِ ، فلمسَبَ الفعل إلى الدَّهْرِ بَجَازًا ، لوُقُوعِ ذلك فيدٍ ، وجَرْيًا على عوائِدِ الناسِ في نِسْبَةِ الحَوادِثِ إلى الزمان » .

ومثال آخر من الاستطراد الأدبى نجـده فى مادة (ردب) حين يذكر الجـوهرى الإردب ، ويفسره بأنه: ومكيال ضخم لأهل مصر "و يُنشِدُ شاهِدًا عليه قولَ الأَخْطل:

والْحُبْزُ كَالْعَنْبَرِ الْهِنْدِيِّ عِنْدَهُم والقَمْحُ سَبْعُونَ إَرْدَبًا بِدِينَارِ

فيعقب ابن برى عليه مصححًا خطأه فى معرفة المكاييل المصرية ، فيقول : « قوله : الإردَبّ مِكْيَالٌ لأهلِ مصر – ليس بصحيح ، لأن الإردَبّ لا يُكالُ به ، و إنمّا يُكالُ بالوَيْبَة ، والإردَبّ بها سِتّ وَيْباتٍ » ثم يستطرد – لأدنى ملابسة كما يقولون – فيرى بيت الشاهد مناسبة ليورد البيت الذى قبله ، لأنه مما اشتهر فى الهجاء ، ولأن عنده فيه ما يقولُه تَعْقِيبًا عليه ، وفي هذا التعقيب نكتَة أَدَبِية يُحِبّ أن تُرْوَى عنه ، فيقول : « وقبله – يعنى قبل الشاهد – :

وَـُومٌ إذا اسْتَنْبَعَ الأَضْياكُ كَلْبَهُم قالُوا لِأُمِّهِـمُ بُولِي على النَّارِ



<sup>(</sup>١) انظر مادة (ردب) ص ٨٢ من هذا الجزء .

وذكر الأصمعي – وغيره – انَّ هذا أَهِجَى بيت قالته العرب؛ لأنه جمع في هذا البيت ضرَّوبًا من الهجاء . . » ثم يأخذ في عدها ضربًا ضربًا حتى يأتي على آخرها .

تَدِينُ لَمَزْرُورٍ إلى جَنْبِ حَلْقَةٍ من الشَّبْهِ سَوَاها برِفْقِ طَبِيبُها

فيعلق ابن برى على ذلك بقوله: « البيتُ للرَّارِ بن سعيدِ الفَقَعَسِى ، وليس بالمرَّار بن منقيدِ الخَنْظلِي ، ولا بالمرَّار بن سَلامةَ العِجْلِي ، ولا بالمرَّار بن بشيرِ الذهْلِي ، وسأُشِير إلى شرحه بأوفى من ذلك فى ( زرر ) وهكذا يُعيِّن قائلَ الشعر تعييناً يُزِيلُ ما فيه من اللَّهْس ، وينفى عنه كُلُّ جَهالَة .

ومن ذلك أيضا ما أنشــده الجوهـرى فى (قلخ) شاهدا على القلاخ « قال : وقُلاخ بالضم : اسم شاعـر، وهو القُلاخ بن حُزنِ السعدى ، وقال :

أَنَا القُـلاخِ فِي بِغَاثِي مِفْسَمًا أَفْسَمْتُ لا أَسَأَمُ حَتَى يَسَأَمَا

فيقول إن برى - مميزا الفلاخ، ومصحِّحا الإنشاد - : « هذا القلاخ ليس هو الفلاخ بن حزن كا ذكر ، و إنما هو الفُلاخ العنبري ، ومِقْسَم : غُلامُ القلاخ هذا العَنبري، وكانَ قد هرب، فحرب في طلبه ، فنزل بقوم ، فقالوا : من أنت ؟ فقال :

\* أَنَا الْقُلاخُ جِئْتُ أَبْغِي مِقْسَهَا \*

ومثال آخر من مادة ( نبح ) فالجوهرى ينشد بيتا فيها ينسبه إلى الأُخْطَل شاهدًا على النُّبُوحِ لضجَّةِ الحَيِّ وأَصُواتِ كلابهم ، وهو :

إنَّ العرارَةَ والنَّبوحَ لدارِمِ والعِزُّ عندَ تَكَامُلِ الأَحْسابِ فيقول ابن برى : « البيتُ للطِّرِمَاح، وليس للأَخْطَلِ، كما ذكر، وصوابُ إنشادِه : « والنَّبُوحَ لطَّيِّء » وقبله :

يَأْيُهِا الرجلُ المُفاخِرُ طَيْدًا أَغْرَبْتَ نَفْسَكَ أَيَّا إغْرابِ

وأُمَّا بِيتُ الأَخْطَلِ فهو :

إنَّ العَرَارَةَ والنُّبُوحَ لدَارِمٍ والمُسْتَخِفُ أَخُوهُم الأَثْقَالَا

و بعــــده :

المانِعِينَ الماءَ حَتَّى يَشْرَبُوا عَفْدواتِهِ ويُقسِّمُدُوهُ سِجَالَا ثم يستطرد بعد ذلك فيورد – فى تفصيل – إعرابَ المُشْكِلِ فى بيتِ الأَخْطَلَ بَمَا يُؤَكِّدُ للقارىء عنايَتَه الفائقةَ بالنحو .

ونلاحظ - بوجه عام - أن ابن برى فى نقده الجوهرى مُهذَّبُ اللفظ، عقَّ اللسانِ، لايُسارِعُ إلى التَّخْطِئَة، ولا يَشَّمُ بالغَفْلة أو الجَهْل، وهذه سِمَةُ العلماء، يَعْرِفونَ فضل المُتَقَدِّم، ويحترِمُون الحِتهادَ غيرِهم، وله فى ذلك تعبيراتُ من أدب القول تُحْتَذى، من مثل : « وليس الأمركا ذكر » أو « وهـذا الذى ذكره غير مجمع عليه » أو « صواب إنشاده كذا » أو قوله - مستدركا عليه فصل الياء من باب الحاء - : « لم يذكر الجوهرى فى فصل الياء شيئًا، وكان ينبغى له أن يذكره، وهو قولهم : يوح : اسم الشمس » ثم يحرر القول فى ذلك بعبارة دقيقة ، ولفظ محكم .

وفى مادة (نبأ) يقول: «وذكر الجوهرى فى تصغير النبىء نبيئ بالهمز، على القطع بذلك، وليس كما ذكر، لأن سيبويه قال ... ... الخ» ويُعجَبُ الزّبيدى بأدب ابن برى، فيقارن بين عبارته فى تعليقه هذا، و بين قول الفيروز آبادى ــ متعقبا الجوهرى فى هذا الموضع نفسه ـ : هوأخطأ الجوهرى فى الإطلاق» فيقول الزبيدى: «ولكن ما أحلى تعبيره (يعنى ابن برى) بقوله: وليس الأمركا ذكر، فانظر أين هذا من قوله (يعنى الفيروز آبادى): أخطأ على أنه لا خطأ، فإنه إنما تعرّض لتصغير المهموز فقط، وهو كما قال ».

ور بما اكتفى بذكر الصواب، أو بنسبة البيت إلى قائله، أو تصحيح إنشاده، أو إيراد تكمَلَتِه — عَجُزًا أو صَدْرًا — دون إزراء على الجوهرى، أو طعن فيه، ونجتزىء بالمثالين الآنيين ففهما — مع ما أسلفنا — بيان لأسلوب ابن برى فى النقد، ومنهجه فى التعقيب :

ا لأول من مادة ( سبح ) وفيه يقول :

« وَذَكَرَ الْحُوهِ مِنْ أَن سُبْحَانَ فِي قُولُ الْاعْشِي :

قَـدْ قُلْتُ لَمَا جَاءَنِي فَخْـرُه سُبْحَانَ مِنْ عَلْقَمَةَ الفَاخِرِ

إنما الْمَتَنَع صرفُه للتَّعْرِيف وشِبْهِ التَّأْنيث » •

فَيَمَقَّبُ قَائِلا : « إنما امَتَنَع صرفُه للَّتَعريفِ وزِيادَةِ الأَلفِ والنون ، وتعريفُه كونه اسمًا عَلماً للبراءة ، كما أَنْ نَزالِ : اسمُ علم للنُّزول ، وشَتَّان : اسمُ علم للتفرق » .

والثـانى فى مادة ( سجح ) :

فالجوهريُّ يذكرُ فيها عجزَ بيتِ شاهِدا على الأَسْجَعَ للحَسَن المُعْتَدِل، وهو:

\* ووَجُهُ كِيــُوآةِ الغَرِيبــةِ أَشْجَحُ \*

فيقول مُعَقّبا : « البيتُ لذِي الرُّمّة ، وصدرُه :

\* لهَا أُذُنَّ حَشْرٌ ، وذِفْرَى أَسِلَةٌ \*

ثم يفسر ما فيه من الغريب ، ويستطرد — كما عَوْدنا \_ فَيشْرَحُ البيتَ شرحاً أُدبيًا يجـُلُو معناه ، ويكشفُ عن جَماله ، فيقول :

« يُقال : أَذَنَّ حَشْرٌ ، وَحَشْرَةٌ ، أَى : دَقِيقَةُ لِطِيفَة ، وخَصَّ مِرَآةَ الغَرِيبَـة ، وهي الَّتِي لم تَتَزَوَّج في قومها، فلا تجد في نِساء ذلك الحَيِّ من يُعْنَى بها ، ويُبَيِّنُ لها ما تَحَتاجُ إلى إصلاحه من عَيْبٍ ونحـوه ، فهني مُحتاجَةً إلى مِراتها التي تَرَى فيها ما يُنْكِرُه منها مَنْ رآها ، فيراتها لا تَوَالُ أَبداً مَجُــُ لُوفًا .

والرِّواية المَشْهورة في البيت : « وخَدُّ كَيْرَآةِ الغَرِيبة ... » .

وابن برى مُنْصِف فى نقدِه ، فهو لا يولَـع كغيره بتتبع أخطاءِ الجوهرى ، بل نراه أحيانا يَقَفُ معه، و يَنْتَصِرُله ، و يَعْـزُو الخطا إلى تغيير ابن القَطّاع فى الرواية عنه ، كما فعــل فى مادة (حلب) حين عرض لاستشهاد الجوهريِّ بالمَنَل: «شَيَّ تَوُوبُ الحَلَبَة » على أَنَّ الحَلَبَة : جمعُ حالبٍ، فيقول ابن برى : « وَغَيَّرَهُ ابنُ القَطَّاع ، فِحَعَلَ بدَل « شَتَّى » حتى ، ونصب بها تؤوب ، والمعروف هو الذي ذكره الجوهريُّ ، وكذلك ذكره الأَصمعيُّ ، وأبو عبيد » ، وانظر مثل ذلك في (سمع ) و (صرحد ) .

### منهـج التحقيـق:

كانت النسختان اللتان قدمت وصفهما هما المصدر المباشر الذي اعتمدت عليه في تحقيق النص، ولم أعد إحداهما أصلا لذلك، بل جعلت كل واحدة منهما مكملة للأخرى، ورمزت لنسخة (شهيد على) بالحرف (ش) ولنسخة (الاسكوريال) بالحرف (ك). واصطحبت معهما «لسان العرب» باذ كان هذا الكتاب أحد أصوله الحمسة، فكنت أستأنس به، وربحا احتكت إليه إذا غم الأمر وقليلا ماحدث ذلك مد فوجدت فيه إيضاح ما التبس، وجلاء ما خفى .

\_ ولقد حرصت كل الحرص على ضبط النص بالشكل، حتى كاد الضبط يدكون كاملا في سائر الكتاب، ولم أر بأسا من ذلك، بل لعله مما يجب النزامه في إخراج النصوص اللغوية، إذ كان الضبط هو المستهدف منها، وكانت إنما يرجع إليها طلبًا له ذا الضبط، تصحيحا لخطأ، أو نفيًا لشبة، أو توثيقا لصواب.

ــ ولم أشأ أن أثقل حواشي الكتاب بالنص على جميع فروق النسخ ؛ بل اكتفيت من هذه الفروق بما يتغيربه المراد ، أو يختلف معه المعنى من نسخة لأخرى .

- وعنيت بتخريج الشواهد ، وكان منهجى فى ذلك أن الشاهد إذا كان شدرا منسوباً إلى قائله رجعت إليه فى ديوانه - ولا سيما إذا كان مطبوعاً - وإن لم يكن منسوبا ، أو كان لا يعرف لصاحبه ديوان ، التمسته فى مظانه من كتب الأدب : كالأغانى ، والأمالى ، والمعانى الكبر ، والكامل ، والأصمعيات ، والمفضليات ، وغيرها .

ح وكان منهجى فى تخرمج الشواهد من كتب اللغة أن أشـير إليها بأسمائها ، فإذا قلت : (اللسان ، أو الصحاح، أو التاج، أو التكلة، أو الأساس ) حـ دون تقييد بمــادة جـ فذلك يعنى



أن النص المعلق عليه ــ شاهدا أو غيره ــ موجود في هــذه الكتب في المــادة نفسها التي يعرض لها ابن برى ، أما إذا كان موجودا في غير تلك المــادة ، فقد قيدته بمــادته .

وآثرت أن أذكر الجزء ورقم الصفحة في المعجمات التي جرت في ترتيب موادها على نحو خاص ، كالجمهرة ، والمقاييس ، والمحكم ، والمخصص .

وحين أشير إلى معجم البلدان فإنى أذكر اسم الموضع الذى ورد فيه النص، أو الشاهد .

ورغبة منى فى حسن التنسيق ، وجودة الإخراج رأيت أن أزيد فى عناوين الكتاب، فأضفت أسماء الأبواب والفصول ، وأشرت فى الفصول التى لم يورد ابن برى فى موادها تعليقات بعد مقابلتها باللسان بكلمة ( مهمل ) حتى لايظن أن ثمة سقطا فى أصول الكتاب .

- وأشرت إلى أرقام اللوحات فى نسخة (ش) فأثبت رقما واحدا للوحة بصفحتيها، وضعته بين حاصرتين عند بدايتها ، مفضلا ذلك على الإشارة لكل من صفحتى اللوحة برقمها متبوعا بحرف (أ) و (ب) لكيلا تكثر الرموز .

والتزمت الإشارة إلى رقم الآية ، واسم السورة ، فيما أورده المصنف من آيات الكتاب العزيز .

هـذا ، وكم أفدت من توجيهات أستاذى الجليل النحوى الحجة ، واللغوى الثقة الأستاذ على النجدى ناصف عضو المجمع الذى تفضل بمراجعة هذا الجزء ، فنفعنى برأيه السديد ، وزادنى من علمه الغزير ، وكان لى من إشاراته القيمة ما أقال العـثرة ، وعصم من الزلل ، وهـدى إلى سواء السبيل ، فإليه أتوجه بالشكر الجزيل ، وأدعو الله أن يمتعنا به ، ويبارك فيه ، ويسيّب عليه نِعَمَه ظاهرة و باطنة ، إنه سَميع مُجِيب .

والله أسأل أن أكون قد وفقت فيها أردت ، فبه العون ، ومنه التوفيق .

مصطفى حجبازي

{ غــــرة المحــرّم ســنة ١٤٠١ هـ الموافق ٩ من نوفمبر سنة ١٩٨٠م

المدير العــام للمجمات و إحياء التراث ( مجمع اللغة العربية )

# المعروب المعالي المعال

المسترفع بهميّل

# بسنه الندالرجمن الرجيم

# بابالألفالمموزة

من كتاب الصحك

(۱) قال [أبو نَصْر إسماعيلُ بَنُ حَادٍ] الجَوْهَرِيُ [۲] قال [أبو نَصْر إسماعيلُ بَنُ حَادٍ] الجَوْهَرِيُ [رحمه الله] : أَذْكُر في هدذا الباب الهمزة الأصلية التي هي لام الفعل ، فأما [الهمزة] المُبدَلَةُ من الواو نحو : العزاء – الذي أصله عزاوً؛ لأنَّه من عَرَوْتُ – أو المُبدَلَةُ من الياءِ نعو : الإباء – الذي أصله إبائً ؛ لأنَّه من نعو : الإباء – الذي أصله إبائً ؛ لأنَّه من أبيت – فنذكُرُهما في باب « الواو والياء » إن شاء الله عَنَّ وجَلَّ ،

فصل لصنرة (أبأ)

قال الشيخُ أبو محمد ــرحمه الله ـــ: ذكرَ ف أقلِه فصــلَ ( أجأ ) وأَهْمَــلَ فصلَ ( أبأ )

وهي الأباءة : لَأَجَدَ القَصَبِ ، والجمعُ أَباء . ورُبّما ذُكِرَ هذا الحرف في باب المُعتل ، وأن الهمزة أصلها ياء ، وليس ذلك بمنذهب سيبويه ، بل يَعمُلها على الظاهر ، حتى يقوم دليل على أنها من الياء ، أو الواو ، نحو الرداء ؟ لأنّه من الرّدية ، والكساء ؛ لأنّه من الكُشوة .

(أت ١)

قال الشيخُ ـ رحمه الله ـ : وأهملَ أيضًا فصلَ (أنا ) وقد جاء من ذلك : أَناً أَهُ ، وهو اسم امْرَأَةٍ من بَكْرِ بن وائِلٍ ، وهي أُمُّ قَيْس بن ضرارٍ فاتلِ المقدام ، والشاهدُ عليه قول جرير :

(١) زيادة من الصحاح .

<sup>(</sup>٢) في الصماح ﴿ تباوك وتعالى ﴾ بدل (عز وجل ) ٠

أَ تَسِيتُ لَيْلُكَ مِائِنَ أَثَاَةً نايمًا وَبُنُـو أُمامَةَ عَنكَ غيرُ نِيـامٍ ؟ (أث أن أ)

وأهمــل أيضا فصلَ (أنا) وهو قولهــم: أَمَّا تُه: إذا رمْيتَه بسَهُم،عن أبى عُبَيْدٍ، رواه عنه ابنُ حَبِيبٍ .

وجاءَ أيضًا : أصَبَحَ فلانٌ مُؤْتَثِيًّا: لا يَشَهِى الطعام ، عن الشَّيبانِيِّ .

( أ و أ ) وذَكَر فى فصل (أوأ): آء: شَجَدُه، على وَذْنِ عامِج ، واحدُتُه آءةٌ .

قَالَ الشَّيْخُ - رحمه الله - : الصحيحُ عند (٤) أهل اللُّغَةَ أَنَّ الآءَ: ثَمَرُ السَّرْحِ ، وقال أَبو زِيادٍ:

هو عِنْبُ أَ بِيْضُ ، يَا كُلُه الناسُ ، ويَتَّخِذُونَ منه رُبًّا .

والعُذْرُ لِلموهرِيِّ فَى ذلك أَنَّهِم قَد يُسَمُّونَ الشَّجَر باسم تَمَرِه ، فيقولُ أَحَدُهم : عِنْدِى فى بُستانِي التَّقَاحُ ، والسَّفْرَجَلُ ، والمِسْمِشُ ، وهو بُستانِي التَّقَاحُ ، والسَّفْرَجَلُ ، والمِسْمِشُ ، وهو يريد الأَشْجَارَ، فَيُعَبِّرُ بالشَّمَرةِ عن الشَّيجَرةِ ، ومنه قوله تعالى : ﴿ فَأَنْبَنْنَا فِيها حَبًّا ، وعِنبًا وقَضْبًا ، وزَيْتُونًا ﴾ .

وأما الدليلُ على أنَّ أصلَ هذه الألف التي بين الهُمْزَتَيْنِ واوَّ ، فقولُم - في تصغير آءَة - : أوَ يَيَّةً . ولو بنَيتَ منها فقلًا لقلْتَ : أُوتُ الأَدِيمَ : إذا دَبَغْتَه به ، والأَصْلُ أَوْتِ الأَدِيمَ ، بهمزتين ، فأَبْدَتُ الهُمْزة الثانية واوّا ؛ لانضام ما قبلها ،

وَتَرَى الْقِنَالَ • مِ الكرامِ مُحَرَّمًا وترى الزِّنَاءَ عليكَ غيرَ حَرامٍ

وفى هامش الأصل حاشــية : ط مغاير — فى التعريف بجرير — ونصها : ﴿ هُوجُرَيْرِ بَنْ عَطْيَةُ بِنَ الخَطْفَى ﴾ واسم الخطفى حَذَيْفَةُ بِنَ سَلَّمَةً بِنَ عُوفَ بِنَ كُلِيبُ بِنَ يُرْبُوعُ بِنَ حَنْظَلَةً • وذكر ذلك ابن هشام فى السيرة » .

- (٢) في هامش الأصل : « وكذلك أيضا أهمل فصل (أزأ) هاهنا ، يقال منه : أَزَأْتُ عن الشّي ، أى : عَـدَلْتُ » . ومادة «أزأ » مهملة في اللسان ، وأوردها صاحب الفاموس ، وهي في التكلة عن الفراء ، ولفظه فيها : « أَزَأَتُ عن الحاجة : كعْت عنها » .
- (٣) فى حاشية الأصل هنا زيادة وكأنها بخطه : « وأهمل أيضا فصل (أل أ) أن يذكره هنا ، وهو شجر ، واحدته ألاءة ، وذكره في المعتل ، وفيه تظر » .

وأورد اللسان مادة ( أ ل أ ) ولم ينقل شيئا فيها عن ابن برى •

- (٤) فى اللسان والتاج ﴿ أَبُوزُ يُدْ ﴾ .
- (٥) صورة عبس ، الآيات ٢٧ ــ ٢٩ .

المسترفع المرتبط المستعلق

<sup>(</sup>۱) ديوانه / ٣٨٪ (ط بيروت ) واللسان والتاج و بعده فيها :

واسمُ المَفْعُولِ مَؤُوءً، على وَزْن مَعُوعٍ، واسمُ المَفْعُولِ مَؤُوءً، على وَزْن مَعُوعٍ، واسمُ الفاهِلِ منه آءٍ ، على مثالِ عاج، وأصلُه آئي . وريقال: أَرضُ مَاءَةً، على وزنِ مَعاعَةٍ، للتي تُنبِتُ الآءً، ووزنها مَفْعَلَة ، إذا صُرِفَتُ وبُنبِي منها هذا المِثالُ، كما تقولُ لله للكان الذي يُنبِت البَقْلَ لله : مَبْقَلَةً .

وذَكر في هذا الفَصْل قول الشاعر : أَمَّكُ مُصَلَّم الأُذُنَيْنِ أَجْنَى

آسه بالسّّى تَنْسوم و آءُ وَآءُ وَالسَّى تَنْسوم و آءُ وَآءُ وَالسَّى تَنْسوم و آءُ وَالسَّهِ بَنِ السَّبَحُ ب رحمه الله ب : البيت لرُهَبِي بن أبي سُلْمَى، وأَجْنَى في البيت فعلَ ماض، تقديرُهُ أَدْرَكَ [ أَنْ يُجْنَى ] والتّنُومُ والآءُ للظّلم ، [ أي صارَلَه التّنُومُ والآءُ جَنّى يَأْكُلُه ] وقيل : أَجْنَى صارَلَه التّنُومُ والآءُ جَنّى يَأْكُلُه ] وقيل : أَجْنَى أيضًا من صِفَة الظلم ، والتّنُومُ : شجر أَغْبَر ،

ويروى « تَنُوبُ » وهو شَجَــر عِظامٌ يُتَّحَــُذُ منه أَجْوَدُ القَطرانِ .

### ( ب أ ب أ )

وذكر في فصل ( بأباً ) البُوَّ بُوء : الأَصْل ، وُيقال : العالمُ ، على مثالِ الشُّرْسُورِ .

قَالَ الشَّيِخِ ـ رَحْمَهُ اللهِ ـ : ذَكَرَ ابنُ خَالَوْيُهِ البُّوْبُوَ ابنُ خَالَوْيُهِ البُّوْبُوَ اللهُ الْفُلْفُلِ، فَقَالَ : البُّوْبُوُ: بُوْبُوُ العَينَ .

والبُؤْ بِؤُ : السّيّدُ .

والبُؤُ بُؤُ : الأصل .

وأنشدَ شاهِدًا على البُؤْبُو بَعْنَى السيِّد

قول الراجز \_ في صفة امْرَأةٍ \_ :

« قد فاقَتِ البُّوْبُوَ والبُوَ بِيهِ \* (٧) .

\* والحالدُ منها غِيرُ فِيءُ القُو يَقِيهُ \*

والشاهد أيضًا في الجمهرة ١٩٣/١ والنبات ٣٧ وانظر أيضًا اللسان والتاج ( ختى ) •

(٣) زيادة من شرح ديوان زهير ١٦٤ بها يستقيم التفسير -

(٤) غيرواضح في الأصل ، والمثبت من اللسان ( جني ) في تفسيره ،

(ه) فيكون مخفف أجنأ \_ المهموز ، وحقه أن يرسم بالألف ، والظليم الأجنأ الذي كان مستقم الظهرثم أصابه احد يداب ، وانظرا ( جنأ ) .

(٦) التاج ، وفي اللسان « الْبُـوُّ بُـوَّ الْبُـوُّ بِيْمَةً » بدونِ وإم العلب ،

(٧) في حاشية الأصل ﴿ الفرق. : قشر البيضه ﴾ .

<sup>(</sup>١) ثم أعل إعلال قاض ونحوه.

 <sup>(</sup>۲) ديوانه ٦٤ وقبله - وأنشده معه في اللسان والناج - :
 كأنَّ الرَّحْلَ منها فَوْقَ صَعْلِ من الظَّلْمانِ جُوْجُؤه هُواءً

قال ابن خاآو يه: البُؤ بُون السِّد، والبُوَ يبيَةُ: السيِّدَةُ . فهذا قول ابن خالويه ، أَعْنِي البُؤْ بُقِّ [٣] وذَكِّرَ في فصل (بدأ ) بَيْنَا شاهِدًا على البّدي، بغير مَدٌّ، وكذا ذَكُوه ابنُ فارس، وأنشدَ لِحَدَرير:

- \* في بُؤْبُو الْمَجَـدِ وَبُحْبُوحِ الْكُرْمِ \* وأما القالى فَإِنَّهُ أَنْشَده :
- (!) \* في ضِنْضِيءِ المجَيْدِ و بُؤُ بُوءِ الكُرْمِ \* فعلى هــذه الرواية يَصِيُّح ما ذَكُره الجوهريُّ من كونه على مثال سُرْسُور ، وكأنَّهُما لُغَتان .

# (بثأ)

قال الشيخ -- رحمه الله -- : وأَهْمَلُ أيضًا من هذا الباب ( بثاً ) وبَشَاءُ : موضعٌ معروفٌ ، أَنْشِد المُفَضِّلُ :

بنفسي ما عبشمس بن سَعْد غَـداةَ بِثاءَ إِذْ عَرَفُوا اليَّفِينَا وقد ذَكرَه الحوهريُّ في فصل الباء من

المُعتلُ ، وهذا موضعه .

(بدأ)

بمعنى السَّـيِّد الأول ، والثُّنْيان : الذي يَليه في السُّودَد، وهو:

ثُنْيَانُنَا إِنْ أَتَاهُم كَانَ بَدْأَهُمُ وَبَدْؤُهُمْ إِن أَتَانَا كَانَ ثُنْيَانَا

قال الشيخُ ــ رحمهُ الله ــ : البيتُ لأَوْس ابنِ مَغْراءَ السُّعْدِيِّ ، ومَعناه مَفْهُوم .

وذَكُر في فصل (بدأ) قال : والبَدُّ ، والبَدَّأَةُ : النَّصيبُ من الحَـزُورِ ، بنصب الباء فيهما .

قال الشيخُ \_ رحمه اللهُ \_ : ذكر أبو عَبيد \_ في باب المَيْسر من غَريب المُصَنَّف البُدْأَةُ - بالضِّم - : النصيب من انصباءِ الحزُّورِ ، وأنشد للنَّمر ن تُولُّب:

فَمَنْحُتُ بُدَأَتُهَا رَفِيبًا جَانِحًا والنارُ تَلْفَحُ وَجَهْمَ بأوارها

« تَرَى ثُنَانا \_ إذا ما جاءَ \_ بَدَأَهُم »

وهوأيضًا في المقاييس ٣/١ ٢ و ٣٩١ .

(٤) اللسان ، والمقاييس ١ /٢١٣ والناج ، وشعر النمر بن تولب / ٦٣ وبعده : كانت عَقيلةَ ماله فأذَلُّه عن بعض قِيمَتها رجاءً بِكارِها

<sup>(</sup>١) ديوانه ٢٠ ه كرواية القالى ، واللسان، والتاج ، والمقاييس ١ / ١٩٤ .

 <sup>(</sup>٢) اللسان والناج (بناً) و (بنا) و الرواية فيهما : « ماء عَبْشَمس ... » .

<sup>(</sup>٣) اللسان والناج (بدأ) و (ثني) و يروى :

(برأ)

وذَكَر في فصل (برأ): بَرِيْتُ أَبِراً ، و بَرَاْتُ -- أيضًا - أَبْراً ،

قال الشيخ - رحمه الله - : لم يَذْكُرْ بَرَأْتُ أَرْفُ - بالضم فى المُسْتَقْبَل - وقد ذَكره سيبويه ، وأبو عُمَانَ المازِينَ ، وغيرُهما من البَصْرِين ، وإنما ذكرتُ هذا لانَّ بعضَهُم خَنَ بَشَارَ بَنَ بُرْدِ فى قوله :

نَفَّرَ الحَّيِّ مِنْ بُكَائِي فَقَالُوا فُـزْ بَصَبْرِ لَعَـلَّ عَيْنَكَ تَبْرُو مَنَّهُ مِن صُـدُود عَبْـدَةً ضُرُّ

فَبَنَاتُ الفُوادِ مَا تَسْتَقَرُّ

وذكرَ في هـذا الفصلِ أَنَّه يُقَـالُ : « رَجُلُ برِيَّ وُبُراً ، مثل : عَجِيبٍ وعُجابٍ » .

قال الشبئخ — رحمه الله — : المَعْرُوفُ فى بُراءً أَنَّه جَمَّعُ لا واحِدَ له ، وعليه قولُ الشاعير : وَأَيْتُ الْحَرْبَ يَجْنِيها رَجَالُ

ويَصْلَى حَرَّهَا قَـــوْمُ بُراءُ ونَصَّ ابُن جِنِّى على كونِه جَمْعًا، فقال: جُمِعَ

بَرِيءَ على أَرْبَعَةِ من الجُمُـوع: بَرِيءَ وبِراءً ، مثل : مثل ظرِيف وظِرافٍ ، وبَرِيءَ وبَراءً ، مثل : شيريفٍ وشَرَفاء ، وبَرِيءَ وأَبْرِياءً ، مثل صَدِيقٍ وأَصْدِقاء ، وبَرِيءٌ وبُراء ، مثل ماجاء من الجموع على فُعـال ، نحو : تَوَامٍ ورُبابٍ ، في جمـع على فُعـال ، نحو : تَوَامٍ ورُبابٍ ، في جمـع تَوْءَم ، ورُبِّ .

### ( † 4 ( )

وذكر فى فصل (بكأ ) عَجُـزَ بيتٍ لسَلامَةَ ابنِ جَنْدَلٍ ، شاهِدًا على بَكُؤَتِ النَّاقَةُ : فَـلَّ لَبَنُهَا ، وهو :

(٣)

\* ولو تَعادَى بَبَكُ عُلُّ مُلُوبِ \*
قال الشيخُ ـ رحمه الله ـ : صَدْرُه :

\* يقالُ مَعْيِسُها أَدْنَى لَمْرَبَعِهَا \*

وقبـــله :

وَشَدَّ كُورٍ على وجُناءَ ناجِيةٍ وشَدَّ سَرْجِ على جَرْداءَ سُرْحُوبِ

[ ٤ ] وأرادَ بقولِه : «تَحْيِسُها » أَى : حَبْسُ هذه الإيلِ والخَيْلِ على الحَبْرِبِ، ومقاتَلَةِ العَدُوِّ

<sup>(</sup>٣) فى مطبوع الصحاح « ُنفادِى سِبَكَء كُلِّ » ومثله فى اللسان والناج، وفى ديوانه / ١١ كرواية المصنف، وانظر المقاييس ١/ ٢٨٦ ومجالس ثملب/٢٧٦ والمفضليات (مف ٢٢) .



<sup>(</sup>۱) اللسان ، وهما فى زيادات ديوانه ج ۽ / ٦٦ من الأغانى ٢ ٤٧/٦ بتقديم الثانى ملى الأول ، و بينهما بيت هو : ذاك شَيءً فى القَلْبِ من حُبِّ عَبْ لَدَةً بادٍ ، وباطِلِ لَيَسْتَسِرُّ

<sup>(</sup>٢) السان .

على النَّغُر، أَدْنَى وأَقْرَبُ من أَن تَرْتَعَ وَتَخْصِبَ، و يَضِيَع النَّغُرُ في إِرسالهِا لنَرْعَى وَتُخْصِبَ . ( ب و ا )

وَذَكَرَ الْجُوهِ مِنْ فَى فَصِلُ ( بُوأَ ) قَالَ : وَفَى الْحَدِيثِ ﴿ أَمَرُهُمْ أَنْ يَتَبَاءُوا ﴾ ، قال : والصحيح ﴿ يَنْبَاوَءُوا ﴾ .

قال الشيخُ ـ رحمه الله ـ : يجوز أن يكونَ يَنَباءَوْا على القَلْبِ، كما قالُوا جاء ا بي، والقياسُ جايَّانِي في المُفَاعَلَة ، من جاءَنِي وجِئْتُه .

فصل التاء [مُنهَ ل ] فصل الثاء [مُنهَ ل] فصل تجسيم فصل ج أج أ) وذَكَرَ في فصل (جأجًا) بيتًا شاهدًا على

جَأْجَاتُ الإِبِلَ : إِذَا دَعَوْتُهَا لَتَشْرَبَ ، فَقَلَت : حِيْ فَيْ الْمِنْ الْمِلِيمِ ، وهو : حِيْ وَهُ اللَّهِ مُ اللَّهِ مُ اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِلَّا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ

قال الشيخ ــ رحمه الله ــ : صوابُ هذا أَنْ يَذْكُرُهُ فَى فَصْلِ (جياً) والبيتُ لمُعَاذِ الهَـرَاءِ.

( ج ب أ )

وَذَكَر فَى فصل (جبأ ) بيتًا شاهِدًا على أَنَّ الحُبَّأَ الحَبانُ ، وهو :

فما أَنا من رَيْبِ المَنُونِ بِجُبَّا ﴿ ٣) ولا أَنا من سَيْبِ الإِلْهِ بَآيِسِ

قال الشيخ - رحمه الله - : البيتُ لَمَفُرُوقِ ابنِ عَمْدِ و الشَّيْبانى رثَى بهدذا الشَّمْرِ إخوتَه : قَيْسًا ، والدَّعَاءَ ، وبِشْرًا ، وكانُوا قد هَلَكُوا في غزوة بارق ، بَسَطِّ الفَيْض ، وقبلَهَ :

أُبكِّى على الدَّعَاءِ في كُلِّ شَــتُوَ وَ (٣) ولَمْ فِي على بِشْيرِ زِمامِ الفَــوارِسِ

<sup>(</sup>۱) سياقه في اللمان : ﴿ وَفِي الحَسَدِيثُ أَنْهُ كَانَ بِينَ حَيَّيْنِ مِنَ الْعَرْبِ قِبَالَ ، وَكَانَ لأَحَدَ الحَيَّيِينَ طُولًا عَلَى الآخر، فقالوا : لا نرضى حتى يقتل بالعيد منا الحرمنهم ، و بالمرأة الرجل ، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتباءوا » والصواب عندنا ﴿ يَتَبَاوُ وَا » - بوزن يَتباوعوا » يَتباو وا » - بوزن يَتباوعوا » على مثال يتقاولوا - من اليوا ، وهي المساواة » .

<sup>(</sup>۲) اللسان ، والصحاح ، وانظــر (جا ) و ( هيأ ) والمقاييس ( ۱ / ٤٢٣ ) والناج ، و بعدُه فيه : ولكنّي على الحُمبّ وطبيب النَّفْسِ آتِيكاً

<sup>(</sup>٣) في الأصل ﴿ سمام الفوارس > والمثبت من اللسان ، والتاج ، والمقا يبس ١/٤ . ٥ ونظام الغريب ٩١

( ج ز أ )

وذَكَر في فصل ( جزأ ) بَيْتًا شاهِـدًا على قُولِهِم : ظَبْيَةً جَازِنَةً : إذا اسْتَغْنَتْ بَالرُّطْبِ عن الماء ، وهو :

إذا الأُوطَى توسَّد أَبردَيْه

خُدُودُ جَوازِئ بِالرَّمْلِ ءَيْنِ

قال الشيخُ \_ رحمه الله \_ : البيتُ للشَّماخِ ابن ضرار ، واسمُه مَعْقُلُ ، ويُكُنَّى أَبَا سَعْدٍ ، وَالْأَرْطَى : شَجِيرُ يَدْبَغُ بِهِ ، وَتُوسُدَ أَبُرِدَيْهِ ، أَى : أَخَذَ الأَرْطَى فيهما كالوسادة ، والأبردان أيضاً: الغَدَّاهُ والعَشِيُّ ، وانتصاب أَبْرَدَيْه على الظَّرْفِ ، والأَرْطَى: مفعولٌ مقدم بتَوَسَّدَ ، أَى: تَوَسَّدَ خُدُودُ البَّقَرِ الْأَرْطَى فِي أَبْرَدَيْهِ ، والحوازئُ : البَقَرُ والظِّياءُ الَّتِي جَزَأَتْ بِالرُّطْبِ عِنِ المَاءِ ، والعينُ : جمع عَيْناء ، وهي الواسعَةُ العَيْنِ .

وذكر في هــذا الفصل بيتًا شاهدًا على خُرْء ــ بالفتح ــ : اسم رَجُلٍ ، وهو : [ه] إِنْ كُنْتَ أَزْنَنْتَنِي بِهَا كَذِبًا

جَزْءُ ، فلاقَيْتَ مِثْلُهَا عَجِلاً

قال الشيخُ ــ رحمه الله ـــ: البيتُ لحَـضَرَمَى ۗ ابن عَامَى ، و بعده :

أَفْرَحُ أَنْ أُرْزَأُ الكِرامَ، وأَنْ أُورَتُ ذَوْدا شَصائصًا نَسَلا وسببُ هذا الشعر أَنْ حَضْرِمَّيًّا كَانَ له تسعةُ إُخَوَةٍ ، فهَٱكُوا ، وكان له أبنُ عَـمُّ يُنافِسُه ، يقال له : جَزُّهُ ، فَزَعَم أَنَّ حَضْرَميًّا سُرُّ بموت إِخْوَتُه ؛ لأَنَّهُ وَ رَثْهُم ، فقال حَضْرَمَى :

يريد: أَأَوْرُحُ، فَذَف الهمزةَ، وهو على طريق الإنكار، أي: لا وَجُهُ للفَرَح بموت الكرام من إُخُوتِي لأَرث شَصائِصَ لا أَلْبانَ لها ، الواحدةُ 

أفرح ... البيت •

و يُروَى أَنْ جَزَّا كَانَ لِهِ تِسْعَةُ إِخْوةِ جَلَسُوا على بيثر ، فانْخسَفت بهم ، فلما سمعَ ذلك حَضْرَ مَيُّ قال : « إنَّا لله ، كَلَّمَةٌ وَافْقَتْ قَدَراً »

( ج ش أ )

وَذَكَّرُ فِي فَصَلِي ( جَشًّا ) قَالَ : وَالْاسُمُ الْجُسَأَةُ ، مشال الْهُمَزة .

<sup>(</sup>١) ديوانه /٣٣١ واللمان والتاج وشرحأدب الكاتب ١٣٢ وا ظر الأغاني ٩/ ١٧١ والشعر والشعراء ١ / ٤٨٠ والبيان والتبيين ٢ / ٢٥١

<sup>(</sup>٢) الصماح، واللمان، والتاج وادة (زنن) .

<sup>(</sup>٣) الليان؛ والتاج، ومادة (شعيص) و (نبـل) بالأضاء لابن الأنبادي / ٩٣

قال الشيخ – رحمه الله – : الذي ذكره أبو زيد الأنصاريُّ: الحُشْأَةُ – ساكنة الشين – ويُقُوّى قولَه قولُ الراجز :

فَ جُشْأَةً مِنْ جُشَآتِ الْفَجْرِ 

 وهو مُستَعارُ للفَجْرِ من الجُشْأَةِ عن الطعام .

 وكان علَّ بنُ حَمْزَةَ يقولُ: الاسمُ من تَجَشَّاتُ 
الجُشاءُ ، على وزن : فُعال ، قال : و إنَّمَا 
الجُشْأَةُ : هُبُوبُ الرِّيحِ عند الفَجْرِ .

وذكر فيمه أيضًا بيتًا شاهِدًا على تَجَشات تَجَشُّؤًا ، والتَّجْشِئَةُ مثله ، وهو :

\* وَلَمْ يُجَشَىءَ عَنْ طَعَامٍ يُبِيْسُمُهُ \* قَالَ الشَّيْخُ – رحمه الله – البيتُ لأَبِى مجمد (٢). الفَقْعَسِى ، وقبله :

\* وَلَمْ تَبِتْ حُمَّى بِهِ تُوصَّمُهُ \*

(ج ن أ)

وذَكَر فى فصل (جنأ) بِيتًا شَاهِدًا على جَناً
عليه، وتَجَانَاً : إذا أَكَبَّ عليه، وهو :

وذَكَرَ فَى فصل (جياً): جاءانى – ملى فَاعَلَىٰ – ملى فَاعَلَىٰ بَكُثْرَةِ بِكَثْرَةِ الْجَبَىءِ فَعَلَمْبُنُهُ .

<sup>(</sup>١) اللسان.

<sup>(</sup>٢) الصحاح ، واللسان ، والناج وفي النكملة ، قال الصاغاني : والرواية : لم يَغْمِشًا » .

 <sup>(</sup>٣) ف النكلة « لأب محمد حبد الله بن ربعى الفقمسي » .

<sup>(</sup>٤) الشكلة ، واللسان ، والناج . وفي طبقات ابن المعتز / ه ٦ (تحقيق الأستاذ عبد الستار فراج) منسوب إلى أبي تخيلة ، وانظر اللسان ( بشم . ووصم ) وفي مجالس ثملب ٢٣٤ قطعة من الأرجوزة فيها الشاهد .

<sup>(</sup>ه) ديوان كثير (٢ /١٥٦ و ١٥٧) واللسان ، والصحاح ، والأساس ، والتاج ، والجهرة (٢٧٩/٣)

<sup>(</sup>٦) اللسان، والناج، والمقاييس، والقصيدة التي منها الشاهد في المفضليات(مف ٢٨٣/٧٥)و جمهرة أشعار العرب/١٣٦ .

قال الشيخُ - رحمه الله - : صوابُه - على ماقدَّمْتُ ذكره فى فصل ( بوأ ) - وهو : جاياً فِي آمِ ولا يَجُوزُ ما ذَكَره إلّا على البَدلِ .

وذَكَر في هذا الفصلِ قال : وَتَقُولُ : الحمدُ لله إذْ جِئْتَ ، الحمدُ لله إذْ جِئْتَ ، ولا تَقُلْ : الحمدُ لله الذي جِئْتَ .

قال الشيخُ ـ رحمه الله ـ : الصحيحُ ما وَجَدْتُهُ بِخُطَ الجوهريِّ في كتابِه ـ عند هذا الموضع ـ وهو : والحمد لله إذ جِئْتَ ، بالواوِ عوضاً من أي ، و يُقَرِّ ي صحَّةَ هذا قولُ ابنِ السَّكِيتِ : تقولُ : الحمدُ لله إذ كان كذا وكذا ، ولا تَقُل : الحمدُ لله إذ كان كذا وكذا ، ولا تقول : الحمدُ لله الذي كان كذا وكذا ، حتى تقول : الحمدُ لله الذي كان كذا وكذا ، حتى تقول : الحمدُ لله الذي كان كذا وكذا ، حتى تقول : الحمدُ الله ، أو عنه ، أو عنه .

# فصالحاء

(ح ش ۱)

وَذَكُر فِي فَصِـل (حَشَا) بَيْتًا شَاهِدًا عَلَى حَشَاهُ، وَهُو. حَشَانُتُ الرَّجُلَ بَالسَّهْمِ : أَصَهْتُ حَشَاهُ، وهُو.

فَلْأَحْشَأَنَّكَ مِشْمَقَصَا

أَوْساً أُوْيِسُ من الهُبالَةُ أُوساً أُوْيِسُ من الهُبالَة

قال الشيخُ - رحمه الله - : البيتُ لأَسْماءَ ابن خارِجَة، وأُويَس : تَصْغِيرُ أَوْسٍ ، وهُوَ من اسماء الذِّبُ ، وهو مُنادًى مُفْرَد ، وأُوسًا مُنتصِبُ على المصدر، أى : عوضًا، والمِشْقَصُ: السممُ العَريضُ النَّصِل ، وقبله :

لِي كُلِّ يَوْمٍ مِنْ ذُوالَهُ

ر٣) ضِعْثُ بَزِيــُدُ عَلَى إِبالَهُ

هُو مَثَلُ يُضْرَبُ للأَمْرِ يَثْبَعُ الأَمْرَ ، أَى : لِى كُلِّ يُومِ مِن ذُوْالَة بَلِيَّةٌ عَلَى بَلِيَّةٍ .

(ح ب ط أ)

وذكر في فصـل (حبطاً ) : رجل حَبنْطَاً ، وحَبنْطَى أيضًا بلاً هَمْزِ .

قال الشيخُ – رحمه الله – : صَوابُ هذا أَنْ يَذَكُرُ فَى فَصِلَ ( حَبَطَ ) ، لأَنَّ الْهُمْزَةَ زَائدُةُ لِيسَت بأَصْلِيَّةٍ ، ولهذا قيل : حَبِظَ بَطْنُهُ : إذا أَنْتَفَخ ، وكذلك الحُنْبَنْطِئُ ، هو المُنْتَفَخُ جَوْفُه .

<sup>(</sup>١) يريد حتى تقول : ﴿ الحمد لله الذي به كان كذا ... أو الذي منه ٠٠٠ أو الذي عنه ... الخ ٠

<sup>(</sup>٢) الصحاح ، واللسان، والتاج، والمقاييس (٢/٥٦) وانظر اللسان (أوس) و ( هبل ) وفيها « الهبال : شجر يعمل منه السهام واحدته هبالة » .

<sup>(</sup>٣) المقاييس ٢/٥٠ واللسان : (أوس ، صيق ، أبل ، ذأل، هبل) .

(ح ل أ)

وذكر فى فصل (حلام) عَجُمَز بِيتِ لامرِى، القيسِ شماهِدًا على حَلَّاتُ الإِبِلَ عن الماءِ تَعْلِمَةً وَتَعْلِيمًا : إذا طَرَدْتَها، وهو :

\* كَمَشَى أَتانِ حُلِّنَتْ عَنْ مَناهِلِ \*

قال الشيخ ــ رحمه الله ــ : صدره :

\* وأَعْجَمَنِي مَشَى الْحَذُقَةِ خَالًا \*

وذكر في هذا الفصلِ عَجُـزَ بَيْتٍ [٧] شاهدًا على الْحَـلًا أيضًا للـَطرُودِ عن المـاءِ، وهو:

\* محلاً عن سَبِيلِ المــاءِ مَطْرُودِ \*

قال الشبخ ـ رِحمه الله ـ : صدره :

\* لحاثم حام حتى لاحوام يه \*

وقبـــله :

ياَسَرْحَةَ الماءِ قد سُدَّتْ مَوارِدُهُ أَما إليك سَيِيلُ غيرُ مَسْدُودِ ؟!

## (ح ك أ)

وذكر في فصل (حكاً) بَيْنَا لَعَدِي بنِ زَيْدِ شَاهِدًا عَلَى : أَحْكَأْتُ الْعُفْدَةَ ، أَى : شَدَدْتُهَا ، وأَخْكَمْتُها ، وذَكر روايتين في البيت، وهو :

أَجِلَ أَنَّ اللَّهَ قَــد فَضَّلَكُمْ

فوقَ مَن أَحَكًا صُلْبًا بِإِزَارِ

ر بروی :

\* فــوق ما أَحــكى بصلبٍ وإزار \*
 أى : بَحسَب وعَقَّة .

قال الشيخُ لَّ رَحَمه الله له : هذه الرواية تحتاجُ الله تَفْسِير ، لأَنْهُ أَرادَ بِالصَّابِ هَا هَنَا الْحَسَب، وبالإزار : العَفَافَ ، أَى : فَضَّلَكُمُ اللهُ بَحَسَب وعَفَاف فَوْقَ مَا أَحْكَى ، أَى : أَقُولُ ، ومَنْ رَوَى

• فوقَ مَنْ أَحْكَأً صُلبًا بإزار \*

فَهِناه : فَضَّلَكُمُ فُوقَ مَن ائْتَزَرَ ، فَشَدَّ صُلْبَهِ بإزار .

\* كَمْشَى الأتانِ حُلَّمَتْ بالمناهِلِ \*

وروۍ أبو عبيدة :

• ويأتَحْبى يمشي الحِــزِقَة خالد \*

بكسر الحساء والزاى ونصب الهاء ، ورفع خالد « وقوله : نصب الهاء ، ير يد نصب الحزقة مصدرا نائبا عن المفعول المطلق ، ولم أجد هذه الرواية في اللسان ( حزق ) .

ر (٣) اللسان؛ والصحاح؛ والتاج؛ والمقاييس (٢/٥٥) وانظر الأغانى (٣٥/٥ و ١٠ / ١١٨ و ١١٨) والرواية « عن طويق المساء » وفي الأغانى « لا حيام به » ولم أجد الحوام والحيام بصيبيد باللفعل حام ، ولعله الحاء في الحيام – برواية الأغاني ح بدل من الها. في الحيام ، وهو أشد العطش .



<sup>(</sup>۱) الصحاح ، واللسان ، والمقاييس ( ۲/۲ ) والجهرة (۲/ ۳۰۰ و ۲۷۱ ) والمحكم ( ۳،۹/۳ و ۳۱۹ ) والتاج ، وانظر المواد (صاب ، أرز ، أجل ، حكى )

<sup>(</sup>٢) ديوان أمرى القيس / ٩٥ والصحاح واللسان والتاج ، والتكلة وقال الصاغان ؛ والرواية ؛

والبيتان لإسحاق بن إبراهيم المَّوْصِلِيِّ ، كذا ذكره أبو القاسم الزَّجَاجِيُّ في أَمالِيه .

 $(\uparrow \uparrow \tau)$ 

وذكر في فصل (حمــأ) بيتًا شاهِدًا على حَمْءِ المرأة ، وهو أبو زوجها ، وهو

تِيذَنْ فإنِّى مَمْؤُها وجارُها

قال الشيخ ــ رحمه الله ـ : صدره :

قلتُ لبرّابٍ لَدَيْهِ دارُها \*

فعلكناء

( خ ت أ )

وذكر فى فصل (ختا ) بيتًا شاهدًا على أن اخْتَتَا بمعنى اسْتَتَرَ خُوْفًا أو حَياءً ، وهو :

ولا يَوْهَبُ ابنُ العَمْ مِنَّى صَوْلَتِي ولا أَخْتَتِي من قَـوْلِهِ المُسَهَدِدِ

قال الشيخ – رحمه الله – : البيتُ لعامِرِ ابن الطَّفيْل ، وبعدَه :

ر۲) و إِنَّ أَوْعَدُتُه أَوْ وَعَدْتُهُ فَيْ أَوْعَدُتُه أَوْ وَعَدْتُهُ مُخْلِفُ إِيعادِي وَمُنْجِزُ مَوْعِدِي

وقال غير الجوهري : أصلُ اخْتَنَا مَن خَتَا يَخْتُو خَتُوا : إذا تَغَيَّرَ مِن فَزَعٍ أو مَرَضٍ ، فعلى هذا كان حقه أن يَذْكُره في فصل ( خَتَا ) من باب المُعْتَلِّي .

## ( خ ج أ )

وذكر في فصل ( نَحَبأ ) صدرَ بيتِ شاهدًا على النَّخاجُي في المَشْي ، وهو التَّباطُؤ ، وهو :

\* دَعُوا التَّخامِيءَ وأَمْشُوا مِشْيَّةُ سُجُحًا \* قال الشيخُ ــ رحمه الله ــ : البيتُ لحسّان

ابنِ ثابِتٍ ، وعجزه :

\* إِنَّ الرِّجالَ ذَوُو عَصْبٍ وَتَذْ كِيرِ \*

والصواب أَنْ يَهُولَ : دَعُوا التَّخَاجُوَ ، وَالَّمَا اللَّهَاعُلِ وَالتَّخَاجُوُ ، النَّبَاطُوُ ، لأَنْ باب التَّفَاعُلِ فَي مصدر تَفَاعَل حَقَّه أَن يَكُونَ مَضْمُومَ العين ، نحو ، التَّقَاتُل ، والتَّضَارُب ، ولا تكونُ العين مكسورة إلّا في المُعْتَلِّ اللام ، نحو : التّغاذِي ، والتَّالِي اللهِ السَّوابُ في إنشاد البيت : والتَّاادِ ، وكذلك الصَّوابُ في إنشاد البيت : « دَعُوا التَّخَاجُوَ ، على ما تقدم ذكوه ، والعَصْبُ ، شَدَّ الخَاقِ ، ومنه : رَجُلُ مَعْصُوبٌ ، أي :

<sup>(</sup>١) ديوان عامر بن الطفيل / ١٥٥ واللسان والتاج ومادة (ختا) فيهما .

<sup>(</sup>٢) في المسان « و إِنِّي إِنْ أَوْمَدُنُّه . . . » بدون الواد ، و في التاج « و إِنِّي إِذَا . . . . »

<sup>(</sup>٣) ديوان حسان / ٢١٤ واللسان ومادة (عصب، سجح ) والناج، والجمهرة ( ٣ / ٢٢١ ) .

شديدٌ ، والمُشْيَةُ السُّجُح : السَّمْلَةُ ، وقيل : و مرر مربح ايرمرو التخاجؤ : مشية فها تبخستر .

(خرأ) وذَكَر في فصل (خرأ ) بَيْتًا شاهِدًا على أَنَّ

كَأَنَّ نُحُرُوءَ الطَّيْرِ فوقَ رُؤُ وسِهِمْ إذا اجتمعت قيس معًا وتمسيم

قال الشيخ - رحمه الله - : البيت لحَوَاس ابنِ نُعَمِّ الضَّبِّيُّ، وليس لِحَوَّاسِ بنِ القَعْطَلِ ، \_ كما ذكره ابنُ القُطّاع \_ وبعدَه :

[٨] مَنَى تَسْأَلِ الضِّيِّ عن شَرِّ قَوْمِه بَقُلُ لِكَ إِنَّ العَائِذِيِّ لَئِيْسِ بَقُلُ لِكَ إِنَّ العَائِذِيِّ لَئِيْسِ

وذكر في هذا الفصلِ بيتًا شاهدًا على ما قَدَّمَه ،

ر. \* يُعجِلُ كَفَّ الخارِئُ المُطِيبِ \*

قال الشيخُ ــ رحمه الله ــ : البيتُ للأَعْشَى ، وَقَبِـلَّهُ:

- ا رَحَمًا قاظَ على مَطْلُوبِ
- \* وشَمَرَ الأَسْتاهِ في الحَبُوبِ \* وَمَعْنِي قَاظَ : أَقَامَ ، يُقَالَ : قَاظَ بِالْمَكَانِ : أَقَامَ بِهِ فِي القَيْهِ فِي وَالْمُطِيبِ : المُسْتَنْجِي ، والحَبُوب: وَجُهُ الأَرْضَ

فصل الدال ((1)

وذكر في فصل (دأدأ) بيتًا شاهدًا على الدُّنْداء ، وهو أَشَدُّ عَدُو البَعير ، وهو : واغرورت العُلطَ العُرْمِيِّي تُركُضُه أُمُّ الفَوارِسِ بالدِّعْداءِ والرَّبِعــهُ

وراحَتِ الشُّولُ كَالشُّنَّاتِ شَاسِفَةً لَا يَرْتَجِي رَسُلْهَا رَاعٍ وَلَا رُبَّهَــُهُ

هَــ لا سَأَنْتِ جَزاكِ اللهُ سَــ يُئَة إذْ أَصْبَحَتْ ليس في حافاتها قَزْعَه

<sup>(</sup>١) الصحاح واللسان والتاج .

<sup>(</sup>٢) اللسان والصحاح والتــاج وانظر شرح الحماســة للرزوق / ١٤٥٤ والمؤتلف والمختلف ١٠٠ و ١٠١ ( تحقيق الأستاذ عبد الستار فراج) •

<sup>(</sup>٣) الصحاح ، واللسان ، والناج ، وديوان الأعشى / ٢٨ ·

<sup>(</sup>٤) اللسان، والناج و في ديو اله/٢٨ « قاظَ على يَنْخُوبِ »والينخوب: الجبان، والمثبت مثله في اللسان والناج (فيظ)

<sup>(</sup>ه) اللمان ، وديوانه / ٢٨ .

<sup>(</sup>٦) الصحاح، والتاج، والجمهرة ( ١ / ١٦٧ )واللسان وأيضا في : (ربع، عررض، عرراً ) و في ( ملط ) أنشد معه بيتين

قال الشيخ - رحمه الله - : البيت لأبى دُوادِ الرَّوَاسِيّ ، واسمه يزيدُ بنُ مُعادِية بنِ عَمْرِو ابنِ قَيْسِ بنِ عَبْيدِ بنِ رُواس بنِ كلابِ بنِ رَبِيعة ابنِ عامِر بنِ صَعْصَعة ، وكان أبو عُمَر الزاهدُ ابن عامِر بنِ صَعْصَعة ، وكان أبو عُمَر الزاهدُ يقول في الرَّوَاسِيّ - أَحَدِ الغُرَاءِ والوادِ من غير هَمْرٍ - يقتج الراء والوادِ من غير هَمْرٍ - ينكرُأْن يُقال : الرَّوَاسِيّ ، بالهمز ، كا يقولُه يُمْرَ أَنْ يُقال : الرَّوَاسِيّ ، بالهمز ، كا يقولُه الْحَدَّثُونَ وغيرهم ، وهذا البيتُ يضربُ مَشَلًا في شِدَة الأَمْر ، يقولُ : رَكِبَتْ هذه المَرَاةُ التي في شِدة الأَمْر ، يقولُ : رَكِبَتْ هذه المَرَاةُ التي لفي المُعْرَب مَشَلًا عَرْياً من شِدّة في شِدّة الأَمْر ، يقولُ : رَكِبَتْ هذه المَرَاةُ التي المَعْر بن عَلَا البيتُ يضربُ مَشَلًا عَرْياً من شِدّة المَدَّة بنونَ فوارِسُ بَعِسِيراً صَعْباً عُرياً من شِدّة المَدْر ، وكان البعيرُ لا خطام له ، و إذا كانت المَعْر بن عَلَا المَدْد ، فكيف المُوارِسِ قد إِنَّ عَلَى المَدْد ، فكيف غيرُها ؟ ، والرَّبعَة : شِدَّةُ العَدْدِ ، فكيف غيرُها ؟ ، والرَّبعَة : شِدَّةُ العَدْدِ .

(c(1)

وذكر فى فصل (درأ) أَنَّ أَبَا عَبَيْدَة قال : درِّ يَ يَكُونُ مَنْسُوبًا إلى الدُّرِّ ، على فُعْلِيٍّ ، ولم يهمزه ؛ لأَنَّهُ ليسَ فى الكَلام فُعِيلٌ .

قال الشيخُ ـرحمه الله ـ: قد حَكَى سِيبَوَيْهِ أنه قد جاءً فى الكلام فُعِيْل ، وهو قَولُهُـم : مُرِيقٌ ، للعُصْفُر، وكَوْكَبُّ دُرِّىءً .

وذكر فى هــذا الفصل بيت شاهِدًا على تَدَرَّأَ علينا بَمَعْنَى تَطَاوَل ، وهو :

لَقِيتُمْ مِنْ تَدَرُّئِكُمْ عَلَيْنا وَ اللهِ (٢) وَقَتْلِ سَراتِنا ذاتَ العراقِي

قال الشيخُ ــ رحمه الله ــ : البيتُ لَعَوْف ابن الأحوص ، وذاتُ المَراقِي أرادَ به ذاتَ الدَّواهِي، مأخُوذُ منَ عَراقِي الإكامِ ، وهي التي لا تُرْتَقَى إلا بمَشَقَّةٍ .

وذكر في هــذا الفصل بيتاً شاهِدًا على الدَّرْءِ بممنى الاغْوِجاج والشَّغْب ، وهو :

وُكَّنَا إذا الْجَبَّارُ صَعَّرَ خَدُّهُ

أَقَمْنا له مِن دَرْيُه فَتَفَوَّمَـا أَقَمْنا له مِن دَرْيُه فَتَفَوَّمَـا

[٩] قال الشيخُ ـ رحمه الله ـ : البيتُ للمُتَلَمِّسِ، وليس للفَرَزْدَقِ، كما ظَنَّهُ بعضُ الناس، و بيتُ الفَرَزْدَق هو :

<sup>(</sup>۱) في اللسان، والتاج « أبو عبيد » .

<sup>(</sup>٢) الصحاح؛ واللمان، والتاج، ومادة (عرق)

<sup>(</sup>٣) الصحاح، واللسان، والتاج وهو فى ديوان المتلمس / ٢٤ وروايته :

<sup>« . . .</sup> من مَيْلِهِ فَتَقَوَّمَا » ويروى « مِنْ صَعرِهِ ، وانظر اللمان (صعر )

وكُنَّ إذا الحَبَّارُ صَعَّرَ خَدَّهُ ضَرْبناهُ تحتَ الأَنْثَيَيْنِ على الكَرْدِ وكَنَى بالأَنْثَيَيْنِ عن الأَذُنَيْنِ .

# فصل الذال (ذرأ)

وَذَكَرَ فَى فَصِل ( ذَ رَأَ ) الْذَّرِّيَّةَ ، وَجَعَلَ أَصْابِهَا الْذَّرِيَّةَ ، بِالهَمْزِ ، فَخُفِّفَتْ هَمْزَتُهَا ، وَأُلْزِمَتِ النَّخْفِيفَ .

قال الشيئع – رحمه الله – : وَزْنُ الذَّرِّيَةِ على ما ذَكَرَهُ يَكُونُ فُعِيلَةً، من ذَرَأَ اللهُ الخَلْق، ويكونُ بَعِينَلةً، وهي الواحدة مرف العُصْفُر.

وغير الجوهريّ يَجْعَلُ الذَّرِيَّةَ فَعَلِيَّةً من الذَّرِ، أو فُعْلُولَةً ، فيكونُ الأصلُ ذُرَّ ورَةً ، ثم قُلبِت الراءُ الأخيرةُ ياءً ، لتقارب الأَمثالِ ، ثم قُلبِت الواو ياءً ، وأَدْغِمَتْ في الياءِ ، وكُسِرَ ما قَبلَ الياءِ ، فصار ذُرِّيَّةً .

وذكر في هــذا الفصل بيتًا شاهِدًا على ذَرِئَ شَمْرُه : إذا دَخَلَ فيه الشَّيْبُ ، وهو :

- \* رَأَيْنَ شَــيْخا ذَرِثَتْ بَحَالِيهُ \*
- يَقْلِي الغَوانِي والغَوانِي تَقْلِيهُ

قال الشيخ \_ رحمه الله \_ : البيتُ لأَبى مُمَلَّدِ الفَتْعَسِيِّ ، والمشهورُ في إنشادِ رَجْزِه :

- ري) \* قَالَتْ سُلَيْمَى إِنِّي لا أَبْغِيهُ \*
- \* أَراهُ شَـيْخًا عارِيًّا تَراقِيهُ \*
- \* مُعْمَدُهُ مِنْ كِبَرِ مَا قِيهُ \*
- \* مُقَوَّسًا قد ذِّرثَتُ تَجَالِيهُ \*
- \* يَقْلَى الْغُوانِي وَالْغُوانِي تَقْلِيهُ \*

والحَجَالِي: ما يَرَى من الرَّأْسِ إذا اسْتُقْبِلَ الوَجْهُ ، الواحدُ مَجْلٌى ، وهو مَوْضعُ الحَلَا .

وذكرف هذا الفصل بيتا شاهدًا على الذرأة \_ بالضَّمِّ \_ : الامم من ذَرِئَ شَعْرُه ، وذَرَأَ ، النَّعْتانِ، وهو :



<sup>(</sup>۱) دیوان الفرزدق/ ۲۱۰ وصدره فیه : « وکّنا إذا الَّقْیسیُ هَبْ عَنُودُه » و یروی : « نَبُّ عَنُودُه » و یروی : « نَبُ عَنُودُه » و الفرزدق أیضا — من المعنی — فی دیوانه / ۷۰۱ وانظر اللسان ، والناج ( نبب ، أنث ، کرد ) وللفرزدق أیضا — من المعنی — فی دیوانه / ۷۰۱ وکُنّا إذا الجَبّارُ صَعَّرَ خَـــدُهُ فَرَ بِنَاهُ حَتّی تَسْــتَقِیمَ الْأَخادِعُ

<sup>(</sup>٢) اللسان، والصحاح، والتاج، والتكلة

<sup>(</sup>٣) اللسان والأول والناني والرابع في الناجِ ، والرجز في النكلة ، وزاد مشطورا قبل الأخير ، وهو :

<sup>\*</sup> رَأَت غُلامًا جَاهِلًا تُصابِيه \*

<sup>(</sup>١) في النكلة : « مُرْمَصَهُ مَن كَبِر . » وكذلك أنشده اللسان في (رمص )

- « وَقَــدْ عَلَمْتَنِي ذُرَأَةُ بَادِي بَدِي \*
- ورثية تنهض في تشدد [ى] \*

قال الشيخُ – رحمه الله – : البيتان لأبي نُحَيْلَةَ السَّعْدِى ، ومعنى بادي بَدى : أُوَّلَ شَيْءٍ ، من بَداً ، وترك همزه لكثرة الاستغمال ، وطلب التخفيف ، وقد يجوزُ أن يكونَ مِنْ بَدَا يَبْدُو : إذا ظَهَر، والرَّشِيَةُ : انْجِلال الرُّكِ والمَّفاصِل .

وَذَكُرُ فِي هذا الفصل بِيتًا شَاهِدًا عَلَى ذَرَأَتُ ، أَى : بَذُرْتُ ، وهو :

شَقَقْتِ الفَلْبَ ثَمْ ذَرَاتِ فِيهِ

هواكِ فلمَّ فَالنَّامَ الفُطُورُ
قال الشيخُ – رحمه الله – : وَذَكَرَأَنَّ الصحيحَ
فيه : ذَرَيْتِ ، ويُرْوَى : ذَرَرْتِ ، والبيت

لُعَبَيْدِ لِللهُ بِنِ عَبْدِ اللهِ بِنِ عُتْبَـةَ بِنِ مَسْعُودٍ ، وَأَصْلُ لِمَ لُشَمَ ، فَتَرَكَ الْهَمْزَ لِيصِحَّ الوزنُ .

# فصل *الراد* ( د ج أ)\*\*

[10] وذَكر في فصل (رجاً) المُرْجِمَّة ، قال : يُقَال : رَجُلَّ مَرْجِيُّ ، والنسبةُ إليه مَّرْجِيُّ ،
مثال : مُرْجِعِي ، [هـذا إذا هَـزْت] فإذا
لم تَهْمِـزْ قاتَ : رَجُلُّ مُرْجٍ ، مثـل : مُعْطٍ ،
وهم المُرْجِيَّةُ بالتشديد ،

قال الشيئع - رحمه الله - : المُرْجِئَةُ: صنفُ من المُسْلِمينَ يقولونَ : الإيمانُ قولُ بلا عَمَل ، كأَنَّهُمُ أَرْجَئُوا العَملَ ، أى : أَخُرُوه ؛ لأَنَّهِم يَرُونَ أَنَّهُم لو لم يُصَالُوا ولم يصُومُوا لنَجَاهُم.

(٢) في اللسان ( رئى ) ﴿ يَصْفَ كَبُرُهُ ﴾

<sup>(•)</sup> هنا فى نسخة (ش) نهاية المجلس الأول ، ويفهـم ضمنا أن بدايته هى أول الكتاب، و إن لم يشر المستملى إلى ذلك أو يذكر يومه من الشهر والسنة جريا على عادته فى المجالس النالية .

<sup>(\*\*)</sup> هنــا فى نســـخة (ش) بداية ﴿ المجلس الشــانى فى يوم الأحد الحــادى والعشرين من جمــادى الآخرة ســـنة ست وسيمن وخمـمائة > ٠

<sup>(</sup>۱) الصحاح، واللمان، والناج، والجهرة (۳۱۸/۳ و ۳۱۲/۳) وانظر أيضًا في اللمان (بدا) و (رث) والرواية: مورم « تمنهض بالتشدد » وزاد مشطورا هو :

وصار للقول لساني ويدى

وانظر ديوان قيس بن ذريح / ٨٨ وتخريجه فيه ، (٤) زيادة من اللسان، وهو مفهوم المخالفة من كلامه .

إيمانهم، فقول الجوهرى : وهُم المُرْجِيَّةُ - بالتشديد - إِن أَراد به المَنْسُو بِينَ إِلَى المُرْجِيَةِ - بتخفيفِ الياء من غير هَمْز - فهو صحيح ، وإِن أَراد به الطائفة نَفْسَها فلا يجوزُ فيه تشديدُ الياء ، إِنّما يكونُ ذلك في المَنْسُوبِ إلى هذه الطائفة ، وكذلك يَنْبَغِي أَنْ يُقال : رَجُلُّ مُرْجِيًّ وَمُرْجَّي وَمُرْجَّي النسب إلى المُرْجِئَةِ والمُرْجِيةِ ، أَخِذَ مِنْ أَرْجَاتُ الأَمْر ، وأَرْجَيْتُهُ : إِذَا أَنْعُرَتُهُ .

#### (رزأ)

وذكر فى فصل (رزأ) عَجُنَز بيت شاهِدًا على ا ارْزَزَأَ الشيء بمعنى انْتَقَصَ ، وهو :

> (١) \* فــلَمْ يَرْ تَزِيعُ بِرُكُوبٍ زِبالا \*

قال الشيئخ \_ رحمـه الله \_ : البيتُ لابنِ مُقْدِل ، وصدرُه :

> \* كريمُ النّجارِ حَمَى ظَهْره \* وقد له :

> > مَلْتُ عليها فَشَرُّ دَيُّها

(١) بسامِي اللَّبانِ يَبُــُدُّ الفِحالا

فصل *لزای* (زن أ)

وذكرفى فصل (زنأ) بَيْتًا شاهِدًا على زَنَأَ فى الحَبَلِ زَنْئًا بمعنى صَعِد، وهو :

\* وارْقَ إلى الخَيْراتِ زَنْنًا فِي الْجَبْلُ \*

قال الشيخُ — رحمه الله — : البيت لقيس ان عاصم المنقرِى ، وكان أَخَذَ صَبِيًّا من أُمِّة يرقَصُه ، وأُمَّه منْفُوسَةُ بنتُ زيدِ الفوارس ،

والصبيُّ هو ابنُه، واسمُه حَكِيٌّ، وقبله :

- أُشْيِهُ أَبِا أُمِّكَ أَوْ أَشْبِهُ عَمَــُلْ
- \* ولا تَكُونَنَّ كَهِــلَّوْفٍ وَكُلُّ \*

والهِلُوْفُ: الثَّقِيلُ الجَافِي العَظِيمُ اللَّهَيَـةِ، والوَكُلُ: الذي يَكِلُ أَمْرَه إلى غَيْرِه.

وزَعَم الحوهريُّ أَنَّ الرِجزَ لأُمِّه، قالَتُهُ وهي تُرَقِّصُه، وليس بصَحِيح، و إثَّما الذي قالَتُهُ رادَّةً على أُسِه [ هو ] :

- \* أَشْبِهُ أَحِى ، أَوْ أَشْبِهِنْ أَبَاكًا \*
- \* أَمَّا أَبِي فَلَنْ تَسَالَ ذَاكَا \*
  - (١) ديوانه / ٢٣٦ ٢٣٧ واللسان والتاج . (٢) اللسان، والتاج، والجمهرة ٣ / ٢٨٢
  - (٣) فى النوادر ٢ ٩ والتاج واللسان « أَوْ أَشْبِهُ حَمَلُ » وانظر اللسان (عمل ) وهو والصحاح (هلف ) .
    - (٤) ف النوادر / ٩٢ « يَبِيتُ في مَقْعَدِه » .
- (ه) اللسان؛ والتاج؛ والنوادر/ ٩٣ وقال: «ويروى: « عَنْ تَمْالَه » كذا الشده أبوزيد ، وانظر اللسان ( هلف ) (وعمـــــل) .

\* تَقْصُرُ أَنْ تَنَالَه يَدَاكَا \*

وذَكَر في هذا الفصلِ بيتين في أَحَدِهما شاهدُ على زَنَّاً عليه ، أي : ضَيَّقَ ، وهو :

- \* لا هُمَّ إِنَّ الحَارِثَ بِنْ جَبَـلَهُ \*
- \* زَنَّا عَـلَى أَسِيهِ ثُمَّ قَتَـلَهُ \*

قال الشبيئ – رحمـه الله – : هُمَا للعَيْفِ العَبْدِيِّ ، و بِعِدَهُما .

- \* ورَكِبَ الشادِخَةَ الْمُحَجَّــلَهُ \*
- \* وَكَانَ فِي جَارَاتِهِ لَا عَهْــُدَ لَهُ \*
- وأَيْ أَمْرٍ سَيِّ إِلا فَعَــلَهُ \*

[11] والحارث هذا هــو الحارث بن شمير الغسانية ، وذَكَر الحرائيطيُّ أنه كان إذا أَعْجَبَتُهُ الغَسانية ، وذَكَر الحرائيطيُّ أنه كان إذا أَعْجَبَتُهُ المرأةُ من بنى قَيْس بَعَث إليها ، واغْتَصَبَها ، وفيه يقولُ خُو يُلاً. بنُ نَوْقَلِ الكِلابيُّ :

يا أَيُّهَا المَلِك المَخُونُ أَمَا تَرَى (٤) لَيْــلَّا وصُبْحًا كِيف يَخْتَلِفانِ

هَلْ تَسْتَطِيعُ الشَّمْسَ أَنْ تَأْتِي بَهَا ليلًا، وهل لكَ بالمَلِيكِ يدَانِ؟ يا حاد إنَّكَ مَيِّتُ وعُاسَبُ واعْلَمْ بأَنْ كَا تَدِينُ تُدانُ فصال لسين

وذَ كَر في فصل ( سبأ ) عَجُز بيتِ شاهِدًا على سَبأَتُ الحمر سَبْقًا ومَسْبَأً : إذا اشْتَرْيَتُهَا ، وهو:

(س ب أ)

\* يَغْلُو بَأَيْدِى التِّجارِ مَسْبُؤُها \*

قال الشيخُ \_ رحمه الله \_ : البيتُ

لابنِ هُرَمَةً ، وصدره

\* كَأْمًا بِفِيها صَهْبَاءَ مُعْرَقَةً \*

وقبـــله :

خَــُودُ تُماطِيك بعدَ رَفْدَيْهِـا إذا يُلاقى العُيــونَ مَهْــدَوُها

إذا يلاقي العيــون مهــدوها وريي العيــون مهــدوها ومعرقة ، أى : قَـلِيلَة المِزاجِ .

وذكر في هذا الفصل بيتا شاهدًا على السَّبِيثَةِ ع لِخَمْرِ التِي اشْتُرِ يَتْ لَتُشْرَب ، وهو :

(٤) اللسان ، ومادة ( دين ) وفيه إقواء . (٥) اللسان ، والتاج ، والخزافة ( ١ / ٤٨٤ ) .

(٦) ضبط في الأصل بكسرالرا. – ضبط قلم – في الموضعين؛ والتصحيح من الناج؛ واللسان، والمعني في (عرق).

<sup>(</sup>۱) اللسان، ومادة (شدخ) و (زنى ) والناج .

<sup>(</sup>۲) فى اللسان « للمفيف » تحريف، وذكره على الصحة فى ( شدخ ) وفى التاج نسب لشهاب بن العيف ، ويروى للحارث بن العيف، وقال الصاغانى : وهكذا وجدته فى شعرشهاب بخط أبى القاسم الآمدى فى أشسمار بنى شيبان . وانظر خزانة الأدب ٤ / ٢٢٩ — ٢٣١ . (٣) اللسان، والتاج .

كَأَنَّ سَبِيئَةً فَى بَيْتِ رَأْسٍ كَأَنَّ سَبِيئَةً فَى بَيْتِ رَأْسٍ (١) يكونُ مِناجَهَا عَسَلُ وماء

قال الشيخ – رحمه الله – : صوابُه «من بَيْتِ رأسٍ » وهو موضِـتُع بالشامِ ، والبيت لحَسّان بنِ ثابت ، وخبرُ كان في البيتِ الذي بعده ، وهو :

على أَنْيَابِهَا أَوْ طَعْمَ غَضَّ من التَّفَاحِ هَصَّرَه اجْتِنَاءُ ( س ر أ )

وَذَكَر فِي فصــلِ ( سرأ ) السَّرَأَةُ : بيضــةُ الجَرادَةِ ، ويُقال : سرْوَةٌ ، بغير هَمْـز .

قال الشيخُ ــ رحمه اللهُ ــ : كذا ذَكَر جماعةً من أهل اللُّغَة .

وقالَ علَّ بنُ حَمْزَةَ الأَصْفهانِيُّ : السِّرَأَةُ بِ الْمَسْرَأَةُ بِ الْمَسْرَأَةُ بِ الْمَمْزِ بِ : بَيْضَةُ الْجَرَادَةِ . والسِّرُوةُ : السهمُ لا غَرُ .

## ( m e f)

وذكر في فصل (سوأ) بيتًا شاهِدًا على قولهم: رَجُل سَوْءٍ — بالإِضافة — وهو:

وَكُنْتَ كَذِئْبِ السَّوْءِ لَىٰ رَأَى دَمَّا (٣) بصاحبِـه يَوْمًا أَحالَ على الـــدم

قال الشيخ – رحمه الله — : البيتُ للفَرزدَق ، وقد أجاز الأخفش أن يقال : رَجُلُ السَّوءِ ، ورَجُلُ سَوءٍ — بفتح السين فيهما ، ولم يُجِزْ : رَجُلُ السَّوءِ — بفتح السين – لأنَّ السَّوءَ : اسمَ للضَّرِ وسُوءِ الحالِ ، و إنما يضافُ إلى المصدرِ الذي هو فعله ، كما يُقال : رجلُ الضَّربِ والطَّمْنِ، الله فيقومُ مَقامَ قولك : رجلُ أسَّوءٍ — بالفتح – ولم أجاز أن يُقال : رَجُلُ السَّوءِ — بالفتح – ولم يُجِزُ أَنْ يُقالَ : هذا رَجُلُ السَّوءِ ، بالفتح – ولم

وذكر في هذا الفصل : سُؤْتُ به ظَنًّا ، وأَسَأْتُ به الظَّنَّ .

<sup>(</sup>۱) اللسان ، والنـاج ، وديوان حسان / ۳ والرواية « هَصَّرَه الجَناءُ » وفي اللسان ( جــنى ) روايته : « كَأَنَّ جَنيَّة . . . » و « عَصَّرَه الجناء » مكان « هَصَّرِه . . . » .

<sup>(</sup>٢) في اللسان منه : ﴿ بيض الجراد » •

<sup>(</sup>٣) ديوانه / ٩٤٧ والتاج، واللسان، وضبطه في الديوان واللسان: ﴿ وَكُنْتَ ﴾ بضم الناء، وفي اللسان (حول):

\* وكانَ كذَّتُبِ السُّوءِ ... \*

<sup>(؛)</sup> ف اللسان عنه : « ولم يُجَوِّزُ : رَجُلَ سُوء ، بضِّم السين »

قال [١٢] الشيخُ – رحمهُ الله – : إنّما نَكَّرَ كَانَ مُحَبّبًا ، وإ ظَنَّا فِي قُولِه : سُؤْتُ بِهِ ظَنَّا ؛ لأَنْ ظَنَّا يَنْتَصِبُ على التمييزِ ، وأَمَا أَسَأْتُ بِهِ الظَّنَّ ، فيإنَّ الظَّنَّ مِنْ الظَّنَّ مَا الظَّنَّ الظَّنَّ مَا الله عَلَيْهِ مَا الله عَلَيْهِ مَا الله عَلَيْهِ ، وَلَمْ الله عَلَيْهِ ، وَلَمْ الله عَلَيْهِ ، وَلَمْ الله عَلَيْهِ ، وَلَمْ الله أَحْسَنُتُ ؛ قال كُشَيْرُ:

أَسِيتًى بِنَا أُو أُحْسِنِي لا مَلُولَةٌ أَنْ تَقَلَّتِ لَا مَقْلِيَّةً إِنْ تَقَلَّتِ لَا مَقْلِيَّةً إِنْ تَقَلَّتِ

وقال سبحانه: (وقد أَحْسَنَ بِي) وقالَ تعالى (إن أَحْسَنُمْ أَحْسَنُمْ لاَنَفْسِكُمْ ، وإنْ أَسَاتُمْ فَلَهَا) وقالَ تعالى: (ومَنْ أَسَاءَ فَمَلَيْهَا) وقال تعالى: (ق) (ق) أَحْسَنَ كَا أَحْسَنِ اللهُ إليكَ )

> فص*الشین* (ش ن أ)

وَذَكَر فَى فَصِل (شَنَا) : رَجُلُ مَشَنَا \_ على مَفْعَل \_ للقَبِيجِ مَفْعَل \_ للقَبِيجِ المَنْظَر.

قَالَ الشَّيخُ ــ رحمه الله ــ : ذكر أبو عُبَيْدٍ أَنَّ المَشْنَأَ، مثل المَشْنَع : الفَبِيحُ المَنْظَرِ، و إنْ

كَانَ مُحَبَّبًا ، والمِشْناءُ ، مِثْل المِشْناع : الذي مُبْغضُه الناسُ .

وقالَ على بنُ حمزَة : المِشْناءُ - بالمَّدِ - : اللهِ المَامِ اللهِ اللهِ اللهِ المَا المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

## (شی اً)

وذكر فى فصل (شيأ) أَنَّ الحَلِيلَ يَرَى أَنَّ أَشْياءَ فَعْلاء جُمِـعَ على غيرِ واحِدِه، كما أَنَّ الشَّعَراءَ جُمِـعَ على غيرِ واحِدِه .

قال الشيخُ – رحمه الله – : حكايتُه عن الحَليلِ أَمّا جمُّ على غير واحده ، كشاعِي وشُعراء ، وهمّ منه ، بل واحدها شيءٌ ، وليست أشياء عنده بجمع مُكسّر ، وإنما هي اسمُ واحدٌ ، بمنزلة الطّرفاء ، والقصباء ، والحَلفاء ، ولكنّه بجعلُها بدَلا من جمع مُكسّر ، بدَلالة إضافَة العَدَد القليلِ اليها ، كقولهم : ثلاثة أشياء ، وأما جمعها على غير واحدها فذلك مَذْهَبُ الأَخْفَشِ ؛ لأَنه يَرى أَنْ أَشْياء ، وأما أَهْ يَنَاء ، فَذُفَت غير واحدها فذلك مَذْهَبُ الأَخْفَشِ ؛ لأَنه يَرى الهمزُة تَحْفِيقًا ، وكان أبو على يُجيزُ قولَ أبي المَمرَة تَحْفِيقًا ، وكان أبو على يُجيزُ قولَ أبي الحَمرَة تَحْفِيقًا ، وكان أبو على يُجيزُ قولَ أبي الحَمرَة تَحْفِيقًا ، وكان أبو على يُجيزُ قولَ أبي الحَمرَة تَحْفِيقًا ، وكان أبو على يُجيزُ قولَ أبي الحَمرَة تَحْفِيقًا ، وكان أبو على يُجيزُ قولَ أبي الحَمرَة تَحْفِيقًا ، وكان أبو على يُجيزُ قولَ أبي الحَمرَة تَحْفِيقًا ، وكان أبو على يُجيزُ قولَ أبي الحَمرَة تَحْفِيقًا ، وكان أبو على يُجيزُ قولَ أبي

<sup>(</sup>١) ديوانه ١ / ٢ه واللسان ، والتاج ، ومادة ( قل ) .

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف ، الآية / ١٠٠ . (٣) سورة الإسراء، الآر ٢٠٠

<sup>(</sup>٤) سورة فصلت ، الآية ٤٦ وسورة الجاثية ، الآية ١٥ •

 <sup>(</sup>٥) سورة القصص ، الآية ٧٧ .

أَفْسِلاءَ جَمْعًا لَفَعْلِ فَى هذا ، كما جُمِسِع أَمْلُ على فَعُسَلاء ، فَى نحو : شَمْح وشَمَحاء ، وهو وَهَمُّ من أَبِي على " لأَنَّ شُيئًا اللهُ ، وسَمْحا صفة ، بمعنى سَمَيح ، لأَنَّ اللهم الفاعل مِن سَمُح قِياسُهُ سَمِيك ، فَسَمِيح ، لأَنَّ اللهم الفاعل مِن سَمُح قِياسُهُ سَمِيك ، وسميح يَبَّ على شَمَحاء ، كَظَرِيف وظُرفاء ، ومثله خَصْم وخُصَاء ، لأَنَّه في مَعْني خَصِيم .

والخَلِيلُ وسِيبَويْهِ يَقُولان : أَصْلُها شَيْنَاء ، فَقَدَّمَتِ الْهُمْزُة التي هي لأَمُ إلى أولِ الكلمة ، فصارَتْ أَشْياء ، فو زُنُها على هذا لَقْعاء ، ويدُلُ على صحة قولهما أَنَّ العَربَ قالت — في تصغيرها على صحة قولهما أَنَّ العَربَ قالت — في تصغيرها — : أَشَيّاء ، ولوكانت جمعًا مُكَسَّرًا — كا ذهب إليه الأخفش — لقيل في تصغيرها — : شَيئَاتُ ، كما يفعل ذلك في الجموع [ ١٣] أَشَينَاتُ ، كما يفعل ذلك في الجموع [ ١٣] المُكسِّرة ، كِمال ، وكعابٍ ، وكلاب ، تقُول في تصغيرها : بُمَيلاتُ ، وكعابٍ ، وكلاب ، تقُول في تصغيرها : بُمَيلاتُ ، وكعابٍ ، وكلاب ، تقُول في تصغيرها : بُمَيلاتُ ، وكعابٍ ، وكلاب ، تقُول في تصغيرها : بُمَيلاتُ ، وكعابٍ ، وكلاب ، تقُول في تصغيرها : بُمَيلاتُ ، وتُعيبات ، وكليب والتاء .

وذكر فى هـذا الفصل : أَنَّ اشياءَ يُجْمَع على أَشَاوَى ، وأَصْلُه أَشانِيُّ ، قلبت الهمزةُ ياءً ، فاجتمعت ثلاث ياءات، فحُذِفت الوُسْطَى ، وقُلبت الأَخِيرُة أَلِقًا، وأَيْدِلَت من الأُولى واوً، كا قالُوا : أَيْدَتُه أَنْوَةً .

قال الشيخُ رحمه الله - : قولُه : وأَصْلُهُ أَشَائِيَّ مهو ، و إنما أَصَلُه أَشَائِيَّ مهو ، و إنما أَصَلُه أَشَائِيَّ - بثلاث ياءات - ولا يَصِحُ همزُ الياء الأُولى ؛ لكونها أصلًا غير زائدة ، كما تقولُ في جمع أَبيات : أبليت ، فلا تهمزُ الياء التي بعد الألف أبليت ، فلا تهمزُ الياء التي بعد الألف الأصالتها] ، ثم خُفَّقتِ الياءُ المشدّدة ، كما قالُوا في صحارِيَّ : صحارِ ، ثم أَبْدَلَ من الكسرة فتحة ، ومن الياء ألف، فصار أَشَايًا، كما قالُوا في صحارِ صحارَى ، ثم أبدُلوا من الياء واوًا ، كما في صحارِ صحارَى ، ثم أبدُلوا من الياءِ واوًا ، كما أبدَلُوها في جَبيْتُ الحَراجَ جِبايةً وجِباوةً .

وعند سِيبويهِ أَنَّ أَشَاوَى جَمْعٌ لِإِشَاوَةٍ و إِنْ لَمْ يُنْطَق به .

وَذَكَرَ فَى هذا الفصلِ أَنّ [أبا عُمَانَ] المازِنِيُّ سأَلُ [أبا الحسنِ] الأَخْفَش : كيف تُصَغَّر العربُ اشياء؟ فقالَ : أُشَيَّاء ، فقال له : تركت قولَك ؛ لأنَّ كُلَّ جمع كُسِّرَ على غير واحده، وهو من أَبْنِيَة الجمع ، فإنَّه يُردُ بالتصغير إلى واحده ، قال الشيخ – رحمه الله – : هذه الحكاية مُغَيِّرة يُ لأَنَّ المازِنِيَّ إنما أنكرَ على الأَخْفَيش تصغير أَشياء – وهي جمع مكسر للكشير – من غير أَشياء – وهي جمع مكسر للكشير – من غير أَنْ يُردُّ إلى الواحد، ولم يَقُلُ له : « إنَّ كُلَّ جَمْع أَنْ يُردُّ إلى الواحد، ولم يَقُلُ له : « إنَّ كُلَّ جَمْع

<sup>(</sup>١) زيادة من الناج عنه .

<sup>(</sup>٢) زيادة عن الناج للايضاح .

كُسِّرَ على غــــيرِ واحِده ... \* لأَنَّه ليسَ السببُ المُوجِبُ لِرَدِّ الجمع إلى واحدِه عند التصغير هو كونه كُسِّرَ على غير واحده؛ و إنّما ذلك لكو نه جمعَ كُثْرَةٍ ، لا قَلَّةٍ .

وذكر في هــذا الفصــل ــ حكايةً عرب الفَرَاءِ - : أَنَّ أَصْلَ شَيْءٍ شَيِّي ، فَخُمِعَ عَلَى أَفْعلاء ، مثل : هَيِّنِ وأَهْيِناء .

قال الشيخُ ــ رحمـه الله ــ هــذا سموً ، وصواُبُه أَهُوناء ؛ لأَنَّه من الهَـوْن، وهو اللِّينُ .

> فصالصا د [مُهمَــل] فصل الضاد [مهمــل] فصالط او

[ مُهمَّد ] فصرالظ اء

(ظمأ)

و إِنَّ فُصُوصَه الظِماءُ ، أَى : ليسَتْ بَرَهِلَةٍ . ﴿ عَرُوسٌ » .

قال الشيخُ ـ رحمه الله ـ : ظماء ــ هـ لهُنا ـ من بابِ المُعْتَل اللام ، وليسَ من المَهُمُوزِ ، بدليل قولهم : ساقً ظَمْياءُ ، أي : قَليلةُ اللَّهُم، ومليه قولُ أَبِي الطُّيِّبِ المُتَذِّجِ :

في سَرْج ظامِيَةِ الفُصُوصِ طِمِرٌ ةِ

يأَى تَفَــرُدُها لَهَا التَّمْشِيلَا وَكَانَ أَبُو الطَّيِّبِ يَقُولُ : إِنَّمَا قُلْتُ : ظَامِيَةً \_ بالياءِ - من غير هَمْز ، لأَنِّي أُرَدْثُ أَنَّهَا لِيسَتْ بَرِهِلَةٍ كَثَيْرِةِ الَّهُمِ ، ومِنْ هــذا قولهُمُ : رِيحٌ أَظْمَى ، وشَفَةً [ ١٤ ] ظَمْياًءُ .

> فصل العين (عبأ)

وَذَكُر فِي فَصِل (عَبًّا) بَيْنًا شَاهِدًا عَلَى قُولِه : عَبَأْتُ الطِّيبَ عَبْثًا : إذا هَيَّأْتَه ، وصَنَعْتُه ،

كأنَّ بصَدْرِه وبمَنْكَبَيْهِ

عَدِيرًا بات تعبؤه عروس قال الشيخ ــ رحمه اللهــ : البيتُ لأَبىزُ بيِّد وذَكَر في فصل ( ظمأ ) أَنَّه يُقالُ للفَرَسِ : ﴿ يَصِفُ أَسَـدًا ، ويروى : ﴿ باتَ يَخْبَـؤُهُ

(١) ديوان المنني ٢ / ٧٠٠ واللسان، والتاج، وقبله في الديوان :

أَسَدُ يَرَى عُضُوَيْهِ فِيكَ كِلَيْهِما مَنْنَا أَزَلُ وساعدًا مَفْتُولًا

(۲) اللسان، والناج، وفيهما: «كأن بنحوه ... » .

قَالَ أَبُو زَيْد: وعَبَأْتُ الْمَتَاعَ: إذا هَيَّا ته، وعَبَأْتُ الْمَتَاعَ: إذا هَيَّا ته، وعَبَّأْ أَنه تَمْبِيَّةً ، وتَمْبِيقًا ، قال : كُلُّ من كَلامِ الْعَسَرَبُ .

وعَبَّأْتُ الْحَيلَ تَعْبِيَّةً وَتَعْبِينًا .

قال : والعِبْءُ بالكسرِ : الحِمْلُ ، والجمعُ الأَعْباءُ ، وأَنْشَد لزُهَمِيرِ :

الحامِلُ العِبْءَ التَّقِيلَ عن الْه

يجاني بغسبر يَد ولا شُكْرِ وَيُقَالَ لَعِدْلِ الْمَتَاعِ : عِبْءٌ ، وهُمَا عِبْآنِ ، والأَعْبَاءُ : الأَعْدَالُ ، وعِبْءُ الشيءِ : نَظِيرُه . وعَبْءُ الشيءِ : نَظِيرُه . وعَبْءُ الشيءِ ، كالعِدْلِ ، والعَدْلِ . وما عَبْأَتُ بفُلانِ ، عَبْمًا ، أي : ما بالَيْتُ به . وكان يُونُسُ لا يَمْمِزُ تَعْبِيَةً الجَيْشِ . والاعْتِباءُ : الاحْتشاءُ .

فصل لنين [مهمدل]

# فصل *لفاء* (فرأ)

وذَكَر في فصل ( فـرأ ) بيت شاهِدًا على أَنَّ قُولَمَهُم: فِراء جمع فَرَأ ، للجِمارِ الوَحْشِيِّ، وهو: بضَرب كآذانِ الفِـراءِ فُضُولُهُ

وطَّهْنِ كَإِيزاغِ الْحَاضِ تَبُو رُهَا قال الشيخُ - رحمه الله - : البيتُ لمالكِ ابنِ زُغْبَةَ الباهِلِيّ ، والإيزاغُ : إخراجُ البَّوْلِ دَفْعَةً ، وتبُو رُها : تَخْتَبُرُها ، ومَعْنَى البيتِ أَنَّ ضَر بَتَه تُصَيَّرُ فيه لمَّه مُعَلَقًا كَآذَانِ الْحُمُو ،

وَذَكَر فِي هذا الفصلِ قولهم : « كُلُّ الصَّيْدِ فِي جَوْفِ الفَرَ إِ » .

قال الشيئخ — رحمه الله —: المشهورُ عندهم في جَوْفِ الفَرا — بغيرِ هَمْزٍ — لأَنْهُ مَثَلُ ، والأَمْثالُ مَوْضوعَةً على الوقْفِ ، فلما سَكَنَت الهمزةُ أَبْدلَتْ الِقًا ؛ لأَنْفِتَاجِ ماقبلَها .

(۲) اللسان، والتاج، والجمهرة ۳ / ۲۸۹ والصحاح، ولم أجده في شرح ديوانه لثعلب، وفيه قصيدة من البحروالروى ص ۸٦ — ه ۹ ووجد فرديوانه ٣٦ ( ط بيروت ١٩٦٤ ) ومعه بيت قبله هو :

وَلَأَنْتَ اوْصَـلُ مَنْ سَمِعْتُ به لَشُوا بِكِ الأَرْحَامِ وَالصَّمْسِيرِ

وهذا البيت أورده ابن منظور في مختار الأغانى (١١٤/٤) من أبيات لزهير \_ برواية الأصمى \_ في قصيدته التي مطلمها ، ( ( لَمَن الدِّيارُ بِقُنْدِ لَهُ الْجِدِ )

(۳) الصحاح ، واللسان ، والجهـرة ( ۲۵۱/۳ ) والمقاييس ( ۱ / ۲۱۷ ) و (۶ / ۴۹۸ ) والأساس ، والتاج ، وانظر : الكنز اللغوى / ۹۹ وأمالي اليزيدي / ۷۰ والاشتقاق/ ۲۱۰

<sup>(</sup>١) حكاه في السان عن الأزهري أيضا •

(ف ق ۱)

وَذَكُو فِي فَصَلَ ( فَقَا ) صَدْرَ بِيتٍ لَابِنِ أَحْمَرَ شَاهِدًا عَلَى تَفَقَّأَتِ السَّحَابَةُ عَن مَائِهَا ، أَى : تَشَقَّقَتْ ، وهو :

(۱) • تَفَقَّأَ فَوَقَهُ الْقَلَعُ السَّوادِي \* قال الشيئخ ــ رحمه الله ــ : عَجُزُه :

رير) \* وجُنّ الحازِبازِبه جُنونا \*

والخاز باز : صَدوتُ الذَّبابِ ، سُمِّى الذَّبابُ به مُمَّى الذَّبابُ به ، وهما صَوْتان جُعلا صَوتًا واحِدًا ؛ لأَنَّ صَوْتَه خازِ بازِ، ومن أعربه تَزَّلَهُ مَنْزِلَةَ الكَلمةِ الواحِدَةِ ، فقال : خازِ بازُ ،

ثم قالَ الجوهرئ - إِثْرِ البَيْتِ -: يَعْنَى فَوَقَ الْهَبْلِ ، وهو الْمُطْمَئِنُّ من الأرضِ .

قال الشيخُ ــ وحمه الله ـ : يريدُأَنَّ الهَاءَ من قوله : تَفَقَّأَ فوقَه عائِدَةٌ على هَجْلٍ ذَكَره قبلَ البيت ، وهو :

بَهْجُلٍ مِنْ قَسًّا ذَفِرِ الخُزاَمِي (٢) تهادَى الِحُرْبِياءُ به الحَنِينا الِحُرْبِياء : الشَّمالُ .

(فیا)

وَذَكَر فَى فَصَلَ ( فَيَا ) : الْفِئَةُ : الطَّائِفَةُ [10] والهاءُ ءوضُّ من الياءِ التي نُقِصَت من وَسَطِه ، وأصلهُ فِيءً ، مثل فِيع .

قال الشيخ – رحمه الله – : هذا سَمُو ، وأصله فَنُو ، مثل فِنُو ، فالهمزةُ هي عينُ لا لام ، والمحذوفُ هو لامها ، وهو الواو ، وهي من فأوتُ ، أي : فَرَقْتُ ، لأنَّ الفِئةَ كالفِرْقَةِ ، هذا هو الصحيح ، لاماذكره .

# فصالاقاف

(ق ر أ)

وَذَكَرَ فِي فَصِلَ ( قَرَأً ) عَجُزَ بِيتٍ شَاهِدًا عَلَى القارِيءِ ، وهو الوَقْتُ ، وهو :

\* إذا هَبَّتْ لقارِمُهَا الرِّياحُ \* قال الشيخُ \_ رحمه الله \_ : البيتُ لمالِكِ ابنِ الحَادِثِ الْهَدِّلِيِّ ، وصدرُه :

<sup>(1)</sup> الصحاح، واللسان ومادة ( خوق) والتاج .

<sup>(</sup>۲) اللسان والتاج ومادة ( هجل – قسأ – قسى – ذار – جرب ) و يروى : « مجوَّ من قسَّى ... » و يروى : « حَنْهِنَا » بدون ال •

<sup>(</sup>٣) في سيبو په (٢:٢) ه ) رمن العرب من يتول، هو الخافر باز والخافر باز ، وخازُ باز والخافر بازُ فيجملها حَجَيْشُرِ مُوت . (٤) في الصحاح ﴿ مَالَ ﴾ بدل ﴿ مثل ﴾ ،

\* كَرِهْتُ الْعَقْرَ عَقْرَ بني شَلِيلٍ \* والْعَقْرُ : مَوضِعُ بعينهِ ، وشَلِيلٌ : جَدُّ جَرِيرِ الْعَقْرُ : مُوضِعُ بعينهِ ، وشَلِيلٌ : جَدُّ جَرِيرِ ابنِ عَبْدِ اللهِ البَجْلِيِّ .

وذَكَر في هـذا الفّصلِ بيتاً شاهِدًا على أنَّ الرُجُلَ الْقُرَاء ـ بضم القاف ـ هو المُتَنسِّك، وهو:

بَيْضاءُ تَصْطادُ الغَوِيِّ وتَسْتَبِي بالحُسْنِ قَلْبَ المُسْلِمِ القُرَاءِ

بالحسن قلب المسلم الفراء (٣) قالَ الشيخُ ـ رحمه الله ـ البيتُ لِزيدِ ابنِ تُركِيِّ الدُّبَيْرِي ، وصوابُه : ﴿ بَيْضَاءَ ﴾ بالفتح ؛ لأن قبله :

ولقد عَجِبْتُ لَكَاعِبِ مَوْدُونَةٍ

أَطْرَافُهَا بِالْحَسِلَى وَالْحِنْاءِ

مَوْدُونَةٌ : مُلَيْنَةً ، وَوَدُنُوه : رَطَّبُوه .

## ( ق ن أ )

وذَكَر في فصلِ ( قنأ ) عَجُزَ بَيْتٍ شاهِدًا على أَنَّ قَنَأَ بمعنى احْمَرُ ، وهو :

(٦)
 أنامِلُه من الفِرْصادِ

قَالَ الشَّيْخُ – رحمه الله – : البيتُ للأَسُودِ ابن يَعْفُرُ ، وصدرُه :

\* يَسْعَى بَهَا ذُو تُومَتِينِ مُشْمَرٍ \*

والفرصادُ: التُّوتُ.

# فصلالكاف

(とくむう)

وذَكَر في فصل (كرفاً) صَدْرَ بيت شاهِدًا على الكِرْفِئَةِ، وهي القطعةُ من السَّحابِ، وهو:



<sup>(</sup>۱) شرح أشعار الهذليين / ۲۳۹ واللسان ، والناج ، والمقاييس ه / ۷۹ وعجزه فى الصحاح ، وانظر اللسان (عقر) و (شـــلل) وفي معجم البلدان (السلفين) نســبه إلى تأبط شرا ، وضبط شايل فى الأصل بالقلم كزبير ، والتصحيح من شرح أشعار الهذليين ، والقاموس (شلل) .

<sup>(</sup>٢) الصحاح، واللسان، والتاج.

<sup>(</sup>٣) فى اللسان « زيد بن تركى الزبيدى » وفى مطبوع الصحاح — ومثله فى الناج — « قال الفراء : وأنشدنى أبو صدقة الدبيرى » وقال صاحب الناج : « والصحيح أنه قول زيد بن ترك الدبيرى » وفى القاموس ( ترك ) : « وزيد و يزيد ابنا تركى : شاعران » .

<sup>(</sup>٤) اللسان، والتاج، ومادة (ودن) فيهما · (٥) في اللسان (ودن) « مودونة : مرطية » ·

<sup>(</sup>٦) عجــزه فى الصحاح ، وهو فى اللسان والتــاج ، والأساس ، والجمهرة (٣ / ٢٨٧) شـــمر الأسود بن يعفر فى الصبح المنير / ٢٩٧ .

أى : تُصْلِحهُ ، وهو تَفْتَعِلُ مِن آلَ يَؤُولُ ، وَيُرَوِّى : « تَأْتَا لَهَ إِبَهَامُهَا »[١٦] بِفْتَحِ اللام ، على أَنْ يَبْكُونَ أَرَادَ تَأْتِي لَهَ ، فَأَبْدَلَ اليَاءَ أَلِفًا ، على أَنْ يَبْكُونَ أَرَادَ تَأْتِي لَهَ ، فَأَبْدَلَ اليَاءَ أَلِفًا ، كَفُولُهُم فَي بَقِيَ : بَقَى ، وَفَي رُضِي : رُضًا . (٤) ( كُ سِ أَ )

وَذَكُو فَ فَصَلَ (كَسَأَ) بَيْتَا شَاهِدًا عَلَى قُولِهُم : مَرَّ فَلَانُ يَكْسَوُهُم ، ويَكْسَعُهُم أيضًا ، أى : يَثْبَعُهُم ، وهو :

\* كُسِعُ الشَّتَاءُ بَسَبَعَةٍ غُبُرٍ \*

قال الشيخ \_ رحمه الله \_ : البيتُ

لأَبِي شِبْلِ الأَعْرابِيِّ ، وعجزُه :

\* أَيَّامِ شَهْلَتِنا مِنَ الشَّهْرِ \* وَمِنْهُم من يجعلُ بدلَ هذا المَجُز:

بالصِّنِّ والصِّنْبِ والوَّبِ

\* كَكِرْ فِئَةِ الغَيْثِ ذاتِ الصَّبِيرِ \*

قَالَ الشَّيخُ ـــ رحمه الله ــ : هذا البيتُ قد جاءَ في شِعْرِ الخَنْسَاءِ ، وعَجُــُزُه :

\* تَرْمِي السَّحابَ ويُرْمَى لَمَـا \*

وقد جاء أيضًا فى شعرِ عامِرِ بنِ جُوَيْنِ الطّائَى يصفُ جارية – وهو الصحيح – وهو : وجارية من بَناتِ المُـلُو لِكَ قَمْقَعْتُ بِالخَيْلِ خَلْخَالْهَـا لِكَ قَمْقَعْتُ بِالْخَيْلِ خَلْخَالْهَـا

ي فئية الغَيْثِ ذاتِ الصَّدِ. كَكُرُ فِئَةِ الغَيْثِ ذاتِ الصَّدِ.

ير تَأْتِي السَّحَابَ وَتَأْتَالَمَا وَمَعْنَى تَأْتَالُ: تُصْلِمُ ، وأصلُه تَأْتَولُ ، ونصبَه ، بإضمارِ أَنْ ، ومثلُه بيتُ لَبِيدٍ : بِصَبُوحِ صَافِيَةٍ وَجَذْبِ كَرِينَةٍ بِصَبُوحِ صَافِيةٍ وَجَذْبِ كَرِينَةٍ بِمُدَوَّتَ مِ تَأْتَالُهُ إِبْمَامُهَا

- - (٣) ديوانه / ؛ ٣١ واللسان والجهرة (٢ / ٤١٣) · وفي التساج « بمُــَّقُ ثَيْلِ تَمَاتًا لَهُ . . » وانظر اللسان (صبر — أوى — ولى ) ·
- (٤) هكذا في الأصل بضم الراء من رضى رضا ، وهو في اللسان بفتح الراء فيهما ، وهو القياس في لفة طبي فني اللسان (بق): « وطَيِّه تقول : بَقَ و بقَتَ ، مكان : بَقِ و بَقِيتُ ، وكذلك أخواتها من المعتل » ... ثم قال : « ولفة طبي بَقَ يَبْقَ ، وكذلك لفتهم في كل ياء انكسر ما قبلها ، يجعلونها ألفا نحو بَقَ ، ورَضَى ، وفَنَى » .
  - (ه) اللسان، والتاج، وفيه ﴿ كسى، الشتاء . . » .
- (٢) اللسان، والتاج وانظر: (طفأ، كسع، شهل، صنن، صنبر، و بر، أمر، علل) وفي العباب ( صـــنبر) نسبه إلى أبي شـــبل الأعراب، وقال: وهو « عصم بن وهب التميمي البرجمي، قال: وكان في زمن المــأمون، وعمر حتى هتم وامتنع عليه الشعر» وفي اللسان ( عجز) نسبه إلى ابن أحمر.

ر. (۱) و بآمِرٍ وأَخِيهِ مُؤْتَمِسِرِ

بَمُعْنَى الأَدْبار ، وهو :

حَتَّى أَرَى فارسَ الصَّمُوتِ عَلَى (٢) أَكْساءِ خَيْـلِي كَأَنَّهَـا الإِيـلُ قال الشيخُ – رحمه الله – البيت للُمُلَلَّم يَهْزِمَ أعداءًه ، فيَسُوقَهم من وَرائِهم ، كما تُساقُ

وذَكَر في فصلِ (كفأ )عَجُزَ بيتٍ شاهِدًا على

ومُعَلِّلُ و بمُنظِّفِي ۗ الجَمْدِ

وَذَكَرُ فِي هذا الفصل بيتًا شاهدًا على الأكساءِ

ابن عَمْرُو التُّنُوخِيُّ ، والصَّمُوتُ : اللَّمِ فَرَسه ، والأكساءُ، واحدها كَسْءٌ، ومعناه : حَــتّي

الابلُ ، وتُشَلُّ .

(ك ف أ)

تَكَفَّأَت الْمَوْأَةُ فِي مُشَيِّتِها ؛ تَرَهْيَأَتْ ومارَتْ ، وهـو:

 تَكَفّأُ فِي خَلِيجٍ مُغْرِبٍ \* قال الشيخُ ــ رحمه الله ــ : البيتُ ليِشْر ابنِ أبي خازِم، وَصَدْرُهُ : \* وكأن ظعنهم غداة تحملوا

وذكر في هــذا الفصل الإكفاء ، فقال : الإكْفاءُ في الشعر: أن يخالُّفَ بين قَوافيــه ، فيَجِمْلَ بعضُها ممَّا ، وبعضها طاءً .

قال الشبئخ \_ رحمـه الله \_ : صوابُه أَنْ يقولَ : وبعضُها نونًا؛ لأَنَّ الإكفاءَ إنَّمَا يكونُ في الحُروف المُتَفَارِبَة في المَخْـدَجِ ، وأما الطَّاءُ فليست من تَغْرَجِ الميم .

> فصل إللام [مهمَــل] فصالكهيب [مُهمل]

> > (١) زاد بعده في اللسان (كسع) وأشده مفردا في (نجر) :

ذَهَبَ الشَّتاءُ مُولِّيًّا هَرَبًّا وأَتَنُّكَ وافدَةُ من النَّجْر

- (٢) الصحاح، والأساس، والناج، واللسان ومادة ( صمت ) وفي شرح أشعار الهذايين ص ٩ ٥٧ و رد البيت ضمن شعر البريق بن عياض الهذلي في رواية الجمحي، قال السكرى : ﴿ وَرُوبِهَا لُرْجُلُ مِن تَنُوحٌ ﴾ والنونحي هو المثلم بن عمرو ﴾ وأنظر : معجم الشعراء / ٢٠٢ والمؤتلف والمختلف / ٢٧٦ .
  - (٣) فى مطبوع الصحاح و رد البهت كاملا وهو فى ديوانه ٣٥ واللسان والناج ومادة ( غرب ) فيمما .
- (٤) في مطبوع الصبحاح « أن يخالف بين قوافهة ؛ بعضها ميم وبعضها نون ، و بعضها دال وبعضها طاء ، وبعضها حام وبعضها خاء » وعلى هذا لايتجه قول ابن برى الآتى ؛ لأن كل فافيتين بمــا ذكر متقاربتان في المحرج على تحو ما شرط م



# فصلالنون

(1010)

وذكر فى فصل (نأنأ) بَيْتًا شاهِداً على النَّأْنَا في من غير أَنْ النَّأْنَا في من غير أَنْ مر مه وهو :

وَذَكَر فَى فَصَلَ ( نَبَأَ ) عَجُنَزَ بِيْتَ لَذِي الرَّمَّةِ شَاهِدًا عَلَى أَنَّ النَّبَأَةَ : الصَّوْتُ ، وهو :

بَنْبَأَةِ الصَّوْتِ ما فِي سَمْعِه كَذِبُ

قَالَ الشَّيْخُ ـ وَحَمُّهُ اللهُ ـ : صَدْرُهُ : عَلَّمُ اللهِ عَنْدُ تَوَجَّسَ وَكُمَّا مُقْفِرٌ نَدُسُ عَلَى اللهُ عَنْدُ نَدُسُ عَلَى السَّالِ اللهُ عَنْدُ السَّالِ اللهُ السَّالِ اللهُ عَنْدُ السَّالِدَ ، والنَّدُسُ : الفَطنُ .

وذكر في هذا الفصل بيناً شاهداً على قولهم : سَيْلُ نابيءً : إذا جاءً من مَوْضِع آخَرَ ، وكذلك رجل نَابِيءً ، وهو :

(۱۷) ولكِنْ قداها كُلُّ اشْعَتَ نابِي وَلِيَنْ قداها كُلُّ اشْعَتَ نابِي وَلِي وَلَيْ اللَّهُ الللْمُحْمِنَا اللللْمُحْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُلِمُ الللْمُحْمِنَا الللْمُحْمِنَ الللْمُحْمِنَ اللَّهُ الللْمُحْمِنُ الللْمُحْمِنَ الللْمُحْمِنُ اللْمُحْمِنُ الللْمُحْمِنُ الللْمُحْمِنُ الللْمُحْمِنُ اللْمُحْمِنُ اللْمُحْمِنُ اللْمُحْمِنُ اللْمُحْمِنُ الللْمُحْمِنُ اللْمُحْمِنُ اللْمُحْمِمُ اللل

وذكر في هذا الفصلِ أنَّ النَّبِيَّ أُخِذَ مِنْ أَنْبَأَ عن اللهِ ، وهو فعِيلُّ بمعنى فاعِلٍ

<sup>(</sup>١) الصحاح ، وفي اللسان ، والناج ﴿ فَلَا أَسْمِمْنَ مَنْكُمْ ٠ » .

<sup>(</sup>٢) زيادةً من اللسان ، والتاج للايضاح . (٣) اللسان ، والتاج للايضاح .

<sup>(</sup>٤) عجزه فى الصحاح ، وهو فى اللسان والناج ومادة (ركز) وديوانه / ٢١ ·

<sup>(</sup>٥) الذي في مطبوع الصحاح واللسان عنه « من بلد آخر » .

<sup>(</sup>٦) في مطبوع الصحاح « قذاها » بالذال المَجمة كم صححه المصنف •

<sup>(</sup>٧) المقاييس ٥/٥ ٣٨ والصحاح، واللسان، والناج، ومادة (قذا) والأساس، ولم أجده في ديوان الأخطل.

 <sup>(</sup>٨) اللسان، والتاج، والأول في الأساس.

قال الشيئح ـ رحمه الله ـ : صوابهُ أَنْ يقول : وهو فَعِيلٌ بمعنَى مُفْعِلٍ، مثلُ: نَذِيرٍ بمعنى مُنْذرٍ ، وأَلِيمٍ بمعنى مُؤْلِمٍ .

وذكر في هـذا الفصل أيضًا بيتًا شاهِدًا على نَبَأَتْ به الأَرْضُ : إذا جاءَتْ به ، وهو :

فَنْفُسَكَ أُحْرِزُ فَإِنَّ الْحُتُو

فَ يَنْبَأَنَ بِالْمَرْءِ فَى كُلِّ وَادِ وَإِنَ قال الشيخُ ــ رحمه الله ــ : البيتُ لحنشِ ابنِ ماليكِ .

وذكر في هذا الفصل أيضا - في تَصْغِيرِ النَّبِيِّ - نُبَيِّي بالهمز، على القَطْع بذلك .

قال الشيخُ – رحمه الله – : لَيْسَ كَمْ ذَكَرَ ؟
لأن سِيبَوَ يُهِ قال : مَنْ جَمْعَ نَبِيًّا عَلَى نُبَأَءَ قال
فى تصغيره: نَبِيَّ – على وَ زْن غُلَيِّ – بالهَمْز، ومن جمع نَبِيًّا على أَنبِياءَ قال فى تَصْغِيره: نُبَى على وَزْن حُنَى – بَغَ بِي هَمْ وَن تَرَكَ المُمزَ في الجمع لَزِمه في التَصْغِير، ومن تَرَكَ الممز في الجمع تَركه في التصغير، ومن تَركَ الممز في الجمع تَركه في التصغير،

وذكر في هــذا الفصل أيضاً بيتاً شاهِداً على جَمَع نَبِي على نُبَـاء ، وهو :

ياخاتَمَ النّباءِ إِنّكَ مُرْسَلُ بالخَيْرِكُلُّ هُدَى السَّبِيلِ هُداكاً قال الشيخ - رحمه الله - : البيتُ لَمّباسِ ابنِ مرداس ، وبعده : إِنَّ الإِلَّهُ بَنَى عليكَ مَحبَّةً في خَلْقه ، ومُحَدًا سَمّاكاً

وذَكَر في هذا الفصل أيضا أنَّ العَرَبَ تقول: كَانَتُ نَبِيَّةُ مُسَيْلِمَةَ نَبِيشَةَ سَوْءٍ، قال الشيخ — رحمه الله —: الذي ذَكره سِيبَوَيْهِ: كان مُسَيْلِمَةُ نَبُوَتُهُ نَبِيثَةَ سَوْءٍ، فَذَكَرَ الأَوَّلَ فِيرَ مُصَغَّرٍ، ولا مَهْمُو زِ ، ليُبَيِّنَ أَنَّهُم قد هَمُزُود في التَّصْغير، وإن لم يكن مَهْمُوزًا في التَّكْبِيرِ. وإن لم يكن مَهْمُوزًا في التَّكْبِيرِ.

[۱۸] قال الشيخُ رحمه الله - : وذَكَرَ الْجُوهُ مِيُّ في فصلِ ( نسأ ) بيتًا شاهِدًا على قولهِم : نَسَأْتُهُ تَنْسِئَةً : إذا زَجْرَتَه وسُقْتَه ، وهو :

وما أَمَّ خِشْف بالعَلايَة شادِنٍ ثُنَسِّيء في بَرْدِ الظِّلالِ غَزالها

وما أَمُّ خِشْفِ جَابَةُ القَرْنِ فاقِدُ عَلَى جانبِي تَثْلِيثَ تَبْغِي غَرالَمَا

 <sup>(</sup>ه) هذا في نسخة (ش) بداية « المجلس الثالث في يوم الأر بماء الرابع والعشرين من جماهى الآخرة سنة ست وسيمين وخمسها ثة» .

<sup>(</sup>۱) الصحاح ، والأساس ، واللسان ، والتاج . (۲) الذي في الأساس « خُمِيْشُ بنُ مالك »

 <sup>(</sup>٣) الصحاح ، واللسان ، والتاج ، والجمهرة ٣ / ٢١٢ (٤) التاج وفى اللسان « ثنى عليك ٠٠ »

<sup>(</sup>٥) الصحاح ، واللسان ، والتاج ، وروايته فى شعره فى الصبح المنير / ٢٢٢

قال الشيئ – رحمه الله –: البيت الأعشى، وخَبْرُ ما فى البيت الذى يَلِيهِ ، وهو: بأَحْسَنَ منها يَوْمَ قامَ نَواعِهِمُ فَأَخْسَنَ منها يَوْمَ قامَ نَواعِهِمُ فَأَخْسَنَ منها وَاجَهَنْهُنَّ – حالها فأَنْكَرْنَ – لمّا واجَهَنْهُنَّ – حالها

وذكر في هذا الفصلَ بيتًا شاهِدًا على المِنْسَاةِ للعَصَا ، وهو :

أَمِنْ أَجِلِ حَبْلِ للسلام أَباكَ لَ ضَرَبْتَهُ بَيْنَسَأَةِ قَدْ جَرَّ حَبْلُكَ أَحْبِلا قال الشيخ سرحه الله س: البيتُ لأَبى طالِبٍ عَمَّ النبيِّ صَلَى اللهُ عليه وسلَّم ، وصوابه : « قد جاء حَبْلُ بأَحْبُلِ » .

ده. ویروی : « وأحبلُ » بالرفیع . و بعدَه بأبیات :

هَلُمُّ إِلَى حُكُمُ ابنِ صَغْرٍ ، فَإِنَّهُ أَلَى حُكُمُ ابنِ صَغْرٍ ، فَإِنَّهُ أَلَّ مِنْ اللَّهُ مَّ يَعْدِلُ مَا مِنْكُ مُ يَعْدِلُ

وُرُوَى : « قَــد جَرْ حَبْلَكَ أَحْبُلُ » بتقديم المفعـــول .

وذكر في هذا الفصل عجز بيت لأبي ذُوَّ يْبِ شاهِــدًا على النَّسْءِ ، وهو بَدُّ السِّمَنِ ، وهو : (١) \* فقد بانَ فيها نَسْؤُها وافْتِرارُها \*

قال الشيخُ \_ رحمه الله \_ : وصَدْرُه :

\* به أَبَلَتْ شَهْرَى رَبِيعٍ كِلَيْهِما . أَبَلَتْ: جَزَأَتْ بِالرَّطْبِ عِن الماءِ، ومارَ: جَرَى،

وأَقْتِرَارُها : نهاَيَةُ سِمَنِها عن أَكُلِ البَيِيسِ .

وذكر في هذا الفصل بيتًا للشَّنْفَرَى شاهِـدًا على « أَنْسَأْتُ سُرْ بَتِي » بمعنى أَبْعَدْتُ مَذْهَبِي ، وهـــو :

عَدُونَ مِنَ الوَادِى الَّذِى بِينَ مِشْعَلِ وبِينَ الحَشا هَيْهاتَ أَنْسَأْتُ سُرْدِي

- (۱) اللسان ، والتاج ، وديوانه / ۲۲۲
- (۲) الصحاح ومادة (حبل) واللسان ، ثم أنشده على الصحة مرة أخرى برفع أحبل ، ومثله فى التاج (نسأ) .
  و فى النكلة والعباب (نسأ) و (حب ل) قال الصاغانى : الرواية « قَدْ جاءً حَبلُ بَأَحْبلِ » والذى فى شعره :
  « لا أبا لَكَ صِدْتَه » أى : جَمَلْتَه أُصَبدً ، أى : ما ثلَ المُنتَى ، قاله لخداش بن عبد الله بن أبى قيس بن عبد وه فى قتله عرو بن علقمة بن المعالم » . (٣) اللسان ، وزاد بينا بعده ، وهو :

  كاكان يَقْضِى فى أُمُو رِ تَنُو بُنا فَيَهْ مُدُ للأَمْنِ الجَمِيلِ و يَقْصِلُ
- (ه) العجز فى الصحاح، والبيت بها مه فى شعر أبى ذئريب فى شرح أشعار الحذايين / ٢٧ والمسان ، وفى مادتى ( قرر، أبل ) والتاج ، والجمهرة (٣ / ٤٥ ) والمقاييس (٥ / ٤٣٣ ) .
- (ه) الصحاح؛ واللمان؛ والتاج وفي مادة ( سرب) فيهما ، وقال الصاغاني في التكلة (نسأ؛ سرب) والرواية : وبين الجبا » بالجيم والباء ، وهو موضع ، وأول من صحف فيه أبو المنهال ، وهو في المفضليات ١٠٨ برواية ﴿ وبين الجبا » وفيها ﴿ أَنْشَاتَ ... » بالشين ، كما ذكره المصنف ،

قال الشيخ - رحمه الله -: صوابه «عَدُونا» لأنه يصفُ أنه خَرَج هو وأصحابه إلى الهَـزُو ، وأنهم أَبعَدُوا المَذَهب ، وكذلك أنشدَه الجَوهيريُّ «عَدُونا» في فصل (سرب) والسُّربة : المذهبُ في هذا البيت ، ومن رواه : « أنشأت سربتي » بالشين المعجمة ، فالسُّربة هاهنا الجماعة ، كذلك رواه الأصمى والمُقضَّل - أعنى بالشين المعجمة - ومعناه عندها : أظهرت جماعتى من مكان بعيد لمغنزى بعيد .

وذكر فى هذا الفصل بيتاً شاهِدًا على أن انْتَسَأْتُ عنه ، بمعنى تَأَخَّرْتُ ، وهو : إذا انْتَسَوُّوا فوتَ الرِّماحِ أَنَتْهُمُ

عوائرُ تَبْلِ كَالِحَرادِ أَطِيرُهَا قال الشيخُ - رحمه الله -: البيتُ لمالك بن زُعَبَة الباهِلِيَّ، ومعنى عوائر نَبْلِ، أَى جَماعةُ سِمام مُتَقَرِّفَة ، لا يُدْرَى مِنْ أَيْنَ أَنْتَ .

(نشأ)

وذَكَر في فصل ( نَشأ ) بيتًا شاهِدًا على قُولِهِم: مَكَانُ بادِي النَّشِيئَةِ: إذا جَفَّ عَنْـه الماءُ ، وهو:

هَرَ قُناهُ في بادِي النَّسِيئَةِ دائِرٍ
قَدِيمٍ بِمَهْدِ المَاءِ بَقْمِ نَصَائِبُهُ
قَدِيمٍ بِمَهْدِ المَاءِ بَقْمِ نَصَائِبُهُ
قال الشديخُ - رحمه الله - : البيتُ
لذي الزُّمَّةِ ، ومَعْنَى هَرَقْناهُ في بادِي النَّشِيئَةِ ،
أى : هَرَقْنا المَاءَ في حَوْضٍ بادِي النَّشِيئَةِ ،
والنَّصَائبُ: حَجَارَةُ الحَوْضِ ، واحدُها نَصِيبَةً ،
وقولُه : بُقْعَ نَصَائِبُه : جَمْعَ بَقْعَاء ، وَصَفَهَا بذلك لوقُوع الطّيرِ عليها .

#### (ن ك أ)

وذكر فى فصل ( نكأ ) عَجُزَ بيت شاهِدًا على نَكَأْتُ القَرْحَةَ : إذا قَشَرْتَهَا وهو :

\* ولا تَنْكَمَّى قَرْحَ الْفُؤَادِ فَيِيجَعَا \* قال الشيخُ — رحمه الله — : البيتُ لمُتَمَّمِّ ابنِ نُوَ يْرَة ، وصدره :

(٣)

\* تَعْيَدُكِ أَلَّا تُسْمِعِنِي مَلاَمَةً 

• وَمَعْنَى قَعْيَدُكِ مِن قُولُهُ 

• قَعْيَــدَكَ الله 

إِلَّا فَعَلْتَ ، يُوِيدُونَ نَشْدُتِكَ الله إِلَّا فَعَلْتَ ،

<sup>(</sup>٣) الصحاح ، والبيت بتمامة في الناج واللسان ومادة (قسد) و (وجع) والقصيدة التي منهـــا البيت في المفضليات (٣) ٢٦٣ — ٢٧٠) وتخريجها فيها .



<sup>(</sup>١) الصَّمَاح ، والسَّان ، ومادة ( هور ) كالنَّاج فيها .

<sup>(</sup>٢) الصحاح ، واللسان ، والنــاج ومادة (نصب) فيهما وديوان ذي الرمة / ٥٠

# فصل إلواو

(و ب أ)

وَذَكَرِ فِي (وَ بَأَ ) عَجَزَ بيتِ شاهِدًا على أَنَّ « أَوْمَأُ »و « وَبَأَ » لغة في « أَوْمَأَ »و « وَمَأَ »:

\* و إِنْ نَحْنُ أُوْبَأَنَا إِلَى النَّاسِ وَقَفُوا \*

قال الشبخُ ــ رحمه الله ــ : البيتُ للفَرَزْدَقِ ، وصدره:

 تُوى الناسَ ما يسرنا يَسِيرُونَ خَلْفَنَا وقىــلە:

إذا ما الْتَقَيْنا بِالْحَصِّبِ مِن مِنْي صَبِيحَةً يومِ النَّحْرِ من حَيْثُ عَرَّفُوا و مِن الناس من يفرق بين أو بأت وأومأت ؟ فيقولُ : أَوْبَأْتُ : أَشَرْتُ إليه بِالتَّأْثُر عني ، وأُومَأْتُ : أَشَرْتُ إليه بالإقبال على •

## (ودأ)

وَذَكُرُ فَى فَصَلَ (ودأ ) بِيتًا شَاهِدًا عَلَى قَوْلُمُ : وَدَّأَتُ عَلَيْهِ الأَرْضَ ، أَى : سَوَّ يْتُ ، وهو : أَأْبَى إِنْ تُصِيحِ رَهِينَ مُودًا

رَ اللهِ الْجُوانِبِ قَعْرُهُ مَلْحُودُ رَايِخِ الْجُوانِبِ قَعْرُهُ مَلْحُودُ قال الشيخُ ــ رحمه اللهــ : البيتُ لزُهَــيْر ابن مَسْعودِ الصُّمِّيِّ ، وجوابُ الشرطِ في بيت بعدّه ، وهو:

فلرُبُّ مَكْرُوبٍ كَرَرْتُ وراءَهُ فطَّعَشُه وبَنُـو أَيِيــهِ شُهُــودُ (وذأ)

وذَكَر في فصلِ ( و ذ أ ) بينًا شاهِدًا على : وَذَأْتُ الرَّجُلِّ : إذا عبته ، وهو :

بَمَمْتُ حَواثَجِي ، ووَذَأْتُ بِشُرًا فبنس مُعَرَّسُ الرَّكِ السِّغَابُ

(١) لفظه فىالصحاح: «وَوَ بَأْتُ إِلَيْهِ ــ بِا لَفْتِحِ ــ وَأُو بِأْتُ: لَغُهُ فِي وَمَأْتُ وَأُومَاتُ: إِذَا أَشَرْتَ إِلَيْهِ».

(٢) الصحاح؛ والبيت بتمامه في اللسان والناج والمقاييس٦/ ٨٣ وديوان الفرزدق/٢٧ ه وفي العباب: البيت لجميل أخذه

منه الفرزدق . والذي في ديوان جميل / ١١٨ . نَسيرُ أَمامَ النَّاسِ والنَّاسُ خَلْفَنا فإن نَحُنُ أَوْمَأُنا إلى النَّاسِ ، وَقَفُوا

(٤) الصحاح ، واللمان ، والتاج .

(٣) ديوانه / ٢٦٥ وروايته : إذا هَبَطَ الناسُ الْمُحَصَّبَ من مِنَّى

عَشْيَّةَ يومِ النَّحْدِي ... ... ... ... (ه) اللسان، والتاج.

(٦) الصعاح ، والناج ، واللسان ، و (حوج) و في (ثمم) روايته : « وَوَذَأْتُ عَمَراً ... » •

(1-r)

قال الشبيخ – رحمه الله – : البيت لأبي سَلَمَةَ المُحَارِبِيّ ، ومعنى ثَمَمْتُ : أَصْلَحْتُ وفى هذا البيتِ أيضا شاهِدُ على أَنَّ حَوائِمَ جمعُ حاجَة ، ومنهم من يَقُول : جمع حائِجة ، لُخَةٌ فى الحاجَة .

#### (ورأ)

وقال الشيخُ – رحمه الله – : وأَهْمَلَ الحَوهِ مِنْ فَصَلَ ( ورأ ) وذلك قولُم : وَراء ، وهو [19] يَجِيء بمعنى قُدَّام ، وبمعنى خَلْف ، وتَصغيرها عند سيبو يه وُرَيِّئَةٌ ، والهمزةُ عنده أصليةٌ غير مُنقَلِبةٍ عن ياء ، وقد ذكره الجوهري في فصل (وري) في آخرِ الكتاب، وجعلَ همزتها مُنقَلِبةً عن ياء ، وهدا مذهبُ الكُو فِيِّين ، وتَصغيرها عندهم وُرَيَّةٌ بغيرهمز .

#### ((0)

وَذَكَر فِي فَصْل ( وَمَأً ) عَجُنَزَ بِيتٍ شَاهِدًا عَلَى وَمَأَتُ بِمِعْنِي أَشَرْتُ ، وهو

فَ كَانَ إِلَّا وَمُؤُها بِالحَواجِبِ \*
قال الشيخُ ــ رحمه الله ــ : وصدرُه :

 فَقُلْنَا السَّلَامُ فَاتَّقَتْ مِن أَمِيرِها \*

 وَبُرُوى :

\* وقَفْنا فَقَلْنا: إيهِ سِلْمُ، فَسَلَّمَتْ \* فصل الحصاء ( ه ر أ )

وذكر في فصل (هرأ): هَرَأُهُ البَرْدُ، أي: اشْتَدَّ عليه ، وهُرِئَ القومُ ، فهم مَهْ رُووُونَ . قال الشيخُ ب رحمه الله ب : الذي حكاه أبو عُبَيْد عن الكسائي: هُرِئَ القومُ بضم الهاء ، فهم مَهْرُووُونَ ، إذا قَتَلَهُ م البَرْدُ أو الحَرْ ، وهذا هو العديم ؛ لأنَّ قولَه : « مَهْرُووُونَ » إذا يكون جاريًا على هُرئَ .

وذكر فى إثر هذا بيتاً لابنِ مُقْبِلِ شاهِدًا على . مهروثِين ، وهو :

<sup>(</sup>١) الصحاح ، والبيت بمَّامه في اللسان والتاج ، ومادة ( سلم ) .

<sup>(</sup>٢) هذه الرواية فى اللسان والتاج ( وماً ) عن القنانى وكذلك هى فى اللسان ( سلم ) نقلها عن ابن برى •

<sup>(</sup>٣) الصحاح ، واللسان (سلم) .

( a e 1 )

وذَكر فى فصلِ (هدوأ) بَيْتًا شاهِدًا على المُهُواَّة : الصَّحْراءِ الواسِعَةِ ، وهو :

\* في مُهــَوَأَنّ بالدُّبا مَــدُبُوشِ \* \* وي مُهــَوَأَنّ بالدُّبا مَــدُبُوشِ

قال الشيئخ – رحمه الله – : جَعْلُهُ مُهُواًنّا وزنُهُ فَ فَصِلِ ( هُواً ) وَهُمُّ مِنه ، لأَنَّ مُهُواًنّا وزنُهُ مُفْوَعَلٌ ، وكذلك ذكره ابنُ جِنِّى ، قالَ : والواو فيه زائِدةً ؛ لأَن الواو لا تكونُ أصلًا في بناتِ الأَرْبَعَة ، والمَدْبُوشُ : الذي أَكُلَ الجَرادُ نَبْتَه ، والبيتُ لرُؤْبَة بن العَجَاج ، وقبله :

\* جاءُوا بأخراهم على خُنشوشِ \* وخُنشوش : اسمُ موضِع .

وذكر فى فصل (هيأ) بيتاً شاهِداً على قولهم: ياهَىء ، على مَعْنَى الأَسنِف ، وهو: ياهَىءَ مالي! مَنْ يُعمَّر يُفْنِه مَنَّ الزَّمانِ عَلَيهِ والتَّقْلِيبُ وَمَلْجًا مَهُرُ وَثِينَ يُلْفَى بِهِ الْحَيْبُ إِذَا كُلُفَى بِهِ الْحَيْبُ إِذَا جَلَّفَتْ كَمَالًا هُو الأَمُّ والأَبُ قال الشيئخ \_ رحمـهُ اللهُ \_ : صحوابُهُ وَمَلْجَلًا » بكسير الهمزة ؛ لأَنَّ قَبَـٰلَة :

نَعَاءِ لِفَضْلِ العِلْمِ والحِلْمِ والتَّقَ وَمَأْوَى الْيَتَامَى الْهُبْرِ أَسْنَوْا وأَجْدَبُوا يُرْبِى بهذه الأبياتِ عُهَان بنَ عَفّانَ رحمه الله، وَخَمُلُ : اشَّمَ عَلَمُ للسَّنَةِ الْحَجَدِبَةِ .

وذَكَر في هذا الفَصْل بيتين ، أَحَدُهما شاهِدُ على قولهم : أَهْرَأنا في الرَّواج، بمنى أَ بُرَدْنا ، وهما :

- \* حتى إذا أَهْرَأْنَ بِالأَصائِلِ \*
- \* وَفَارَقَتُهُمَا بُلَّةُ الْأُوابِدُلِ \*

قال الشيئ - رحمه الله - : البيت لإهاب ابن عُمَيْر يصفُ مُمَّرًا، والبُلَّهُ: ابتِلال الرَّطْبِ، والأَوَابِلُ: التِي اجْتَزَأَتْ بالرُّطْبِ عن الماءِ.

<sup>(</sup>٢) ديوانه / ١٤ واللسان والتاج ٠

<sup>(</sup>١) الصحاح ، واللسان ، والتاج ، وديوانه / ١٥ .

<sup>(</sup>٣) الصحاح ، وفي اللسان والتاج ( للا صائل ) و المثبت مثله في العباب واللسان ( بلل ) .

<sup>(</sup>٤) ديوان رؤية / ٧٨ والصحاح ، واللسان ، والتاج ، والتكملة وانظر ( ديش ) •

<sup>(</sup>ه) ديوان رؤبة / ٧٨ واللسان والتاج ، وأيضا في (دبش) و (خنش).

<sup>(</sup>٦) اللسان ، والتاج ، وأيضا فى (شــياً) و ( فياً ) والقصيدة التي منها البيت فى اللسان ( مرط ) وأمالى الزجاجى ٨١ ـــــ ٨٢ وأنشدها عن الأخفش عن ثعلب لنو يفع بن نفيع الفقعسي يصف الشيب وكبره .

قال الشيخُ ــ رحمُه الله ــ : البيتُ للجُميَّجِ ابن الطمّاحِ الأَسَدِىِّ ، ويقالُ : لنا فِعِ بنِ لَقِيطِ الأَسَدِّى ، ويُروى :

وكذاكَ حَقًّا مَنْ يُعَمَّرُ يُبلِهِ

مَرُّ الزَّمانِ عليه والتَّقْلِيبُ

وذكر بعضُ أهل اللغة أنَّ هَيْءَ: اسمُّ لَفْعلِ أُمْرٍ ، وهو تَنَبَّهُ ، واسْتَيْقِظْ ، بمعنى : صَهْ ومَهْ ، ف كونهما اسمين لاسْكُتْ ، واكْفُف، ودخَل حرف النَّداءِ عليها كما دخل على فعل الأَمْرِ في قول الشمّاخ :

\* أَلا يا اسْقِيانِي قَبْلَ غارةً سِنْجَالِ \* وإنما بُنيِتْ على حركة بخلاف صَهْ ومَهْ لِئلا يلتق ساكنانِ ، وخُصَّتْ بالفتحة طَلباً للخِفَّة ، منزلة أَنْ وَكَيْفَ ، وقوله : مالي ! بمعنى : أَيُّ شَيْءٍ بِي ، وهذا يقوله من تَغَيَّر حاله عما كانَ

يَعهدُه ، ثم استَأْنَفَ ، فأَخْبَرَ عن سببِ تَغَيَّرُ حالِهِ ، فقال : مَنْ يُعَمَّرُ يُبلِهِ مَنَّ الزمانِ عليه ، وتَقْلِيبُه من حالِ إلى حالٍ .

> فصالیاء (ی أی أ)

وذَكَر فى فصل (يا يا ) بيتًا شاهِدًا على اليُؤْيُو ، وهو طائِرٌ من الجَوارِج شِبْهُ الباشَق ، وهو : (٣) ه ما فى اليا ئِي يُؤْيُؤُ شَرُواهُ .

وكان قياسُه عنده « اليآييء » إلا أنّ الشاعرَ قَدَّمَ الهمـزة على الياء ، قال الشيخُ – رحمهُ الله – : البيتُ للحَسَنِ بن هانِيءٍ – وهو مشهورٌ – في طُرْدِيَّاتِه ، وقبلَه :

. قد أَغْتَدى وَٱللَّيلُ في دُجاهُ \*

رعِزه فيـه : ﴿ وَقُبْلَ مَنايَا بِا كُواتٍ وَآجَالِ \*

وروايته في اللسان ( سنجل ) والمعرب / ٢٤٠ .

أَلايا آصْبَحانِي قبلَ غارةِ سِنْجالِ وَقَبْلَ منايا قــد حَضْرُنَ وَآجالِ

(٣) الصحاح ، واللسان ، والتاج . ﴿ وَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَوْ اللَّهِ مَوْ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهَ ال

<sup>(</sup>١) السان (مرط) .

<sup>(</sup>٢) اللسان، والتاج، وورد فيهما محرفا إلى «سنجار» والتصحيح من اللسان ( ســنجل) ومن معجم البلدان (سنجال )

- ٣ كُطُرٌ ق الُبْردِ على مَثناهُ \*
- وقد يمكنُ أن يكونَ هذا البيتُ لبعضِ العَرَب ، فادّعاهُ أبو نُواس .

#### (یرن۱)

وَذَكَر فِي فَصِل ( يَرِناً ) بِيتْيَنِ ، أَحَدُهما شَاهِدُ عَلَى أَنَّ الْيَرَنَّأُ : نَبَتُ كَالِحْنَاءِ ، وهو :

- كَأَنَّ بالسَيرَنَّأُ المَعْسُلُولِ \*
- \* ماء دَوالِي زَرَجُونٍ مِيــلِ \*

قال الشيخُ ــرحمهُ اللهُــ : هذانِ البيتانِ لَدُكَينِ بنِ رجاء ، وترتيبُ إنشادِهما في رَجَزِه على غدرهذا الترتيب ، وهو :

- \* كَأَنَّ بِالـــَــَيِّزُنَا المَعْــــُلُول \*
- \* حَبُّ الْجَنِّي مِن شُرِّعٍ نُزُولٍ \*
- جاد به من قُلُتِ الثّميلِ
- \* ماءُ دَو الي زَرَجُونِ مِيــلِ \*

والجَنَى: العِنْبُ، وشُرَّعُ نُزُولٌ: يريدُ به ماشَرَعَ من الكَرْمِ في الماء، والقُلُتُ: جمع قِلاتٍ، وقلاتُ: جمع قَلْتٍ، وهي الصَّخْرةُ التي يكونُ فيها الماءُ ، والتَّمِيلُ: جمع تَمَيلَةٍ ، وهي بقيةُ الماء في القَلْتِ ، أعنى النَّقْرَةَ التي [ ٢٠] تَمُسِكُ لللَّاءَ في الجَبَلِ .

(ع) مَنْ الشَّبِخُ ـ رَحْمُهُ اللهُ ـ : إِذَا قُلْتَ : النَّبِرُ السَّبِخُ ـ رَحْمُهُ اللهُ ـ : إِذَا قُلْتَ : النَّبِرُ اللهُ النَّاءَ الْمَاءَ الْمَاءَ الْمَاءَ الْمَاءَ الْمَاءَ الْمَاءَ الْمَاءَ الْمَاءُ الْمَاءَ ا

#### و بَلْدَةٍ فيها زَوَرْ \*

لكان فى ذلك أدل دليل على نبله وفضله، وقد شرحها ابن جى، وقال فى تقريظ أبى نواس وتفضيله — و وصفه بمعرفة لغات العرب وأيامها ومآثرها ومثالبها، وتفرده بفنون الشعر العشرة — مالم يقله فى غيره ... » •

- (٢) الصحاح واللسان (زرجن) وقال بعد أن نسبه إلى دكين وقيـــل : هو لمنظور بن حبة · ونسبه الصاغاني في العباب لأبي محمد الفقعسي ·
  - (٣) اللسان والثالث في ( عل ) والأول والثاني في التاج وانظر ( دلو ) ٠
  - (٤) هذه القولة في حاشية الأصل، وكأنها بخطه ، وهي في اللسان أيضا عن ابن برى و



<sup>(</sup>۱) قول ابن برى: ﴿ وقد يمكن أن يكون هذا البيت ... الخ » علق عليه ابن منظور بقوله : ﴿ مَا أَعَلَمُ مُستَنَدُ الشَيخُ أَبِي مُحَمَّدُ ابن برى في قوله هذا عن الحسن بن هانيه، وهو و إن لم يكن استشهد بشعره لا يخفي عن الشيخ أبي محمد ولاغيره مكانته من العلم والنظم ، ولو لم يكن له من البديع الغربيب الحسن إلا أرجو زّته التي أولها :

# بابالباء

# فصل لحسنرة

(أبب)

قال الشيخُ – رحمه اللهُ – : ذَكَرالجوهرى – فى فصــل (أبب) – عَجُنَرَ بيتٍ للأَعْشَى شاهِدًا على أبَّ : إذا تهيَّأً ، وهو :

\* أَخُ قَدْ طَوَى كَشْمًا وأَبِّ ليَذْهَبا ...

قال الشيخُ ــ رحمه الله ــ : وصدرُه :

\* صَرَمْتُ ، ولم أَصْرِمُكُم ، وكمارُمُ \* أى: صَرَمْتُكُم فى تَهَيَّي لمفارَقَتِكُم ، ومن تَهَيَّأَ للمُفارِقة فهو كَنْ صَرَمْ .

(أدب)

وذَكَر في فصل (أدب) بَيْتُ شَاهِدًا على أَنَّ الأَدْبَ : العَجِبُ ، وهو :

- (۲)
   \* بشمّجَى المَشْي عَجُولِ الوَثْبِ \*
- \* حَــتى أَتَى أُرْبِيمًا الأَدْبِ \*

قال الشيخ \_ رحمه الله \_ البيت لمنظور ابن حَبَّةَ الأَسَدِى ، وحَبَّهُ أُمَّه ، والشَّمَجَى : الناقةُ السريعة ، والأزْبِيُّ : النشاط .

وَذَكَر في هذا الفصلِ بيتاً شاهِدًا على المَادُبَةِ لاسم الطّعامِ ، وهو :

كَأَنَّ قُـلُوبَ الطَّـيرِ في قَعْـرِ عُشَّما نَوَى القَسْبِ مُلْقَ عندَ بعضِ المَـآدِبِ قال الشَّيْخ - رحمه الله - : البيت لصَحْرِ الغَيِّ المُدَلِيِّ يصفُ عُقاباً ، والقَسْبُ : تَمْرُ يابسُ صُلْب النَّوَى ، شَبَّه قلوبَ الطيرِ في وَثْرِ العُقابِ بنَوَى القَسْبِ ، كَا شَبَّها امرؤُ القَيْسِ بالعُنَابِ في قوله :

<sup>(</sup>١) عجزه في الصحاح ، وهو بتمامه في اللسان والتاج والجمهرة ١ / ١٣ والأساس وديوانه / ١٤ •

<sup>(</sup>٢) الذى فى مطبوع الصحاح الأول والثالث ، والثان والثالث فى التاج ، وهو فى اللسان كرواية المصنف ، وكذلك فى التاج واللسان (شمج) .

<sup>(</sup>٣) الصحاح ، واللسان ، والناج ، والمقاييس ٢٤/١ وشرح أشعار الهذليين ٢٥١ .

كَأَنَّ فُـلوبَ الطَّـيْرِ رَطْبًا ويابِسًا (١) لَدَى وَكُرِها العُنَّابُ والحَشَفُ البالِي وقد أحسنَ في التشبيه ما شاء .

( l c + )

وذَكَر فى فصل (أرب) بيتًا شاهِدًا على مُستَأْرِب بمعنى مَدِينِ ، وهو :

ر. ـ ت ال ع م ع ـ . و (٢) \* مستارب عضه السلطان مديون \*

قال الشيئ – رحمه الله – : رَوِيَّ البيتِ عَمْفُوضٌ ، والبيتُ بكاله :

وناهَــزُوا البَيْعَ من تِرْعِيَّةٍ رَهِيقٍ مُسْتَأْرِبٍ عَضَّهُ السلطانُ مَدْيُونُ [ ٢٦] كذا أنشده مجدُ بن أحمد المَعْرُوف بالمُفَجِّع ، والمُناهزة في البيع : اغْتِنام الفرصة ، والتَّرْعِيَّةُ : الذي يُجِيدُ رِعْيَةَ الإِبِلِ ، والرَّهَقُ : السَّفَة ، وهو بمعنى السَّفية ،

وذكر فى هذا الفصل بيتًا شاهِدًا على قولهم: أُرِبَ الدَّهْرُ، بمعنى اشْتَدَّ، وهو: أُرِبَ الدَّهْدُرُ فَاعَدَدْتُ له مُشْرَفَ الحارِءُ عَمْبُوكَ الكَتَدُ

قال الشيخ - رحمه الله - : البيتُ لأبي دُواد الإيادِيِّ يصفُ فَرَسًا ، والحارِكُ : فَرُعُ الكاهِل ، والحاهِلُ : ما بينَ الكَيْفَيْن ، والكَاهِل ، والحَاهِلُ : ما بينَ الكَيْفَيْن ، والحَبُوكُ : أَخُدَمُ الخَدِيمُ الخَدِيمُ النوبَ : إذا أَحْكَمْتَ النوبَ : إذا أَحْكَمْتَ النوبَ : إذا أَحْكَمْتَ نَسْمَه .

وذكر فى هذا الفصل بيت شاهِدًا على أَرِبَ بالشيء : إذا دَرِبَ به ، وهو : يَلفُّ طَوائِفَ الأَعْدا يَلفُّ طَوائِفَ الأَعْدا عِلمَةً عِلَى أَرْبُ



<sup>(</sup>١) اللسان ، وديوانه / ٢٨ وتحرير التحبير / ١٦٣ والقشبهات لابن أبي عون / ٢٠

<sup>(</sup>٢) الصماح.

<sup>(</sup>٣) التاج، واللسان، ومادة (دين)وفى اللسان قال : ﴿ وَفَى نَسَخَةَ ﴿ مَسَـَّتَارَبِ ۚ لَكُسُرِ الرَّاء ، وقال : هكذا أنشده المفجم » •

<sup>(</sup>٤) الصحاح، والتاج، واللسان ومادة (حبك) و (مرج) برواية: « مرج الدهر » وفى إصلاح المنطق / ٧٨ « مرج الدين . • » و رواية المصنف كرواية أبى عبيدة فى كتاب الخيل / ٧٣ والفاراني فى ديوان الأهب ٤ / ٢٠٧ •

<sup>(</sup>٥) شرح أشعار الهذليين / ٣٦٤، واللسان، والصحاح، والتاج.

قال الشيئخ \_ رحمه الله \_ : البيتُ (١) لا بى العِيالِ الْهُدَلِيِّ يرثِي عَبْدَ بنَ زُهْرَةً .

وذكر في هذا الفصل تَجُدْز بدِتٍ لابْنِ مُقْبِلٍ شاهِدًا على تَأْرِيبِ الْمُقْدَةِ ، بمعنى إِحْكامِها ، وهو:

(٢)
 ﴿ فَرْبُ القداحِ وَتَأْرُ بِبُ على الْحَطْرِ \*

قال الشيخُ ــ رحمه الله ـ : صدرُه :

• شمُّ مُخامِيص ينسِيمِ مرادِيهم \*

قوله: شُمَّ ، يريدُ شُمَّ الْأُنُوفِ ، وذلك مَا يُمَدَّ به ، والمَخَامِيصُ : يُريد خُمْصَ البُطونِ ؛ لأَنَّ كَثرَةَ الأَكْل ، وعظَمَ البَطْنِ مَعِيبٌ، والمَرَادِى : الأَرْدِيةُ ، واحدُها مِرْداةً . وقالَ أَبو عَبيْدٍ : التَّأْدِيبُ: الشَّحُ والحرْصُ ، والمشهورُ في الرِّوايةِ : « وتَأْدِيبُ عَلَى اليَسْرِ » والمشهورُ في الرِّوايةِ : « وتَأْدِيبُ عَلَى اليَسْرِ »

عوضًا من « الخَطَر » وهو أحَدُ أَيْسارِ الجَزُورِ ، وهي الأَنْصباء .

وذَكَر في هذا الفصل عَجُنزَ بيتٍ للبَيدِ شاهِدًا على آرَبْتُ على القدومِ ، أي : فُزْتُ عليم-م وفَلَجْتُ ، وهو :

\* وَنَفْسُ الْفَتَى رَهْنَ بِقَمْرَةِ مُؤْرِبٍ \* رُ

قال الشيخُ ــ رحمهُ الله ــ : صدره :

\* فَضَيْتُ لُباناتِ وسَلَيْتُ حَاجَةً \*

أَى : نَفُسُ الفَتَى رَهْنُ بَغَلَمِةٍ غَالِبٍ يَسْلُبُهَا .

( i m v)

وذَكَرَ فَى فَصِلِ (أَشَبُ ) بِيتًا شَاهِدا عَلَى أَشَبَهُ بَمْعَىٰ لَامَهُ ، وعَابَهُ ، وهو : و يَأْشُرُبُنِي فَيْهَا الَّذِينَ يَلُونَهَا و يَأْشُرُبُنِي فَيْهَا الَّذِينَ يَلُونَهَا و يَأْشُرُونِي بِبَاطِلِ

- (١) فى اللسان ﴿ عبيد ﴾ والصواب عبد ، كما فى شرح أشعار الهذليين / ٤٢٣ ودو ابن عم أبى العيال الهذلى •
- (٢) عجزه فى الصحاح، والبيت فى التاج، واللسان، وديوان ابن مقبل / ٨٤ و روايته ﴿ وَتَأْرَيِّبَ عَلَى الْمُسْرِ ﴾ وفى التاج ﴿ عَلَى الْيُسْرِ ﴾ .
  - (٣) صدره في اللسان .
  - ر ما معاطِم بنسيم معاطِفهم .

وأشار إلى رواية المصنف هنا .

- (٤) الصحاح، والمقاييس ١ / ٥٠ والبيت في المسان والتاج وديوانه / ٥٠
  - (a) في اللسان هنه : « بقمرة غالب » وهما بمعنى .
- (٦) الصحاح؛ وفيه «بباطل» واللبيان؛ والتاج؛ والجهرة ٣/٣ ، ٢ والمقا يهس ١/٨٠١ وشرح أشمار الهذارين/١٤٦ .

قال الشيخ - رحمه الله - : البيتُ لأَيِى ذُوَيْبِ الهُدَلِيِّ ، وصوابه « بطائل » يقسول : لو عَلَمَ هؤلاء الذين يَلُونَ أَمْرَ هذه المرأة أَنْها لا تُولِينِي إلاَّ شَيْئاً يَسِيراً - وهوالنَّظْرةُ ، والكَلمةُ - لم يَلُومونِي فيا له لم يَلُومونِي فيا له فَضْل ، والطَّائِلُ : القَضْلُ .

وذكر فى هـذا [ ٢٢] الفصل تَجُـز بيت شاهِدًا على الأشابَةِ من الناسِ، وهى الأَخْلاطُ، وهـو:

(٢) • قبائِلُ مِنْ غَسّانَ غيراً شَائِبِ • قال الشيخُ ـ رحمه الله ـ : البيتُ للنابِغَة الله يَّا وصدرُه :

\* وثِقْتُ له بالنَّصْرِ إِذْ قِيلَ قَدْ غَرَّتُ \*
يقولُ: وثِقْتُ للْمُدُوحِ بالنَّصْرِ؛ لأَنْ
كَتَائِبَهُ وَجُيوشَه مَن غَسَّانَ ، وهم قومُه ، وبنُو
غَمِّه ، وقد فَسَّرَ الكَتَائِبَ في بيتٍ بعدَه ، وهو:
بَنُو عَمِّه دِنيا وَعَمْرُو بنُ عامرٍ
بَنُو عَمِّه دِنيا وَعَمْرُو بنُ عامرٍ
أُولَئكَ قَوْمَ بأسهم غيرُ كاذِبِ

### (ألب)

وذَكَر فى فصل (ألب) عَجُزَ بيت لساعِدَة ابنِ جُـــَّوَيَّةَ ، شاهِــدًا على التَّأْسِيِّ ، وهو التَّحْريض ، وهو :

(٢) \* ضَرِ لِبِاسمِـمُ الْقَتِـيرُ ، وَلَّبُ \*

قال الشيخُ ــ رحمه الله ــ : صدره :

بيناهُم يَومًا هُنا لِكَ راعَهُمْ

والضَّبْرُ: الجَمَاعَةُ يَغْزُونَ ، والقَّتِيرُ: مَسَامِيرُ الدِّرُوعَ ، والقَّتِيرُ: مَسَامِيرُ الدِّرُوعَ نفسَها ، وراعَهُم : الدِّرُع ، وأرادَ بها هُنا الدُّرُوعَ نفسَها ، وراعَهُم : أَذْرَعُهُم .

#### (أوب)

وذَكَر في فصل (أوب) بَيْتًا شاهِدًا على الأَوْبِ ، وهو سُرْعةُ تَقْلِيبِ اليَدَيْنِ والرِّجْلَيْنِ ،

وهو :

(٤) \* أُوبَ يَدَيُّهُ بَرَقَاقٍ سَمْبٍ \*

<sup>(</sup>١) في مطبوع الصحاح البيت بمّا مه •

<sup>(</sup>۲) البيت الأول في الصحاح والمقاييس ١٠٨/١ والأساس ، والبيتان في ديوانه /١٠ (ط بيروت) واللسان والتياح .

<sup>(</sup>٣) عجزه فى الصحاح ، والبيت في اللميان ، والتاج ، ومادة ( ضبر ) وشرح أشمار الحذابين / ١١١٥

<sup>(</sup>١) الصبواح، والسيان.

قالَ الشبخ – رحمه الله — : صوابُه «أُوبُ » برفع الباءِ، وهو خبر كأن فى بيت قبله ، وهو : \* كأنَّ أُوبَ مائِح ذِى أُوبِ \* والرَّقاقُ : أَرْضُ مُستَويةٌ ليِّنةُ الترابِ، صُلْبَةُ ما تحت التراب، والسَّهْبُ : الواسِعُ، وَصَفَهُ بما هو اسمُ للفَلاةِ ، وهو السَّهْبُ .

> ف*صلالباء* (بببب)

وذكر فى فصل ( ببب ) رَجَزًا شاهدًا على أَنَّ بَبَّةَ : اسمُ جارِيَةِ ، وهو :

- \* لَأُنْكِحَنَّ بَبِّـهُ \*
- \* جارِيـة خِــدَبُّهُ \*
- « مُـكَرِّمَةً مُحَيِّــة \*
- \* تَجُبُ أَهْلَ الكَعْبِهُ \*

قال الشيخُ - رحمه الله - : هذا سَهُوَ ؟ لأَنَّ بَبَّةَ -هاهنا - : لَقَبُ عبد الله بن الحارِثِ ابن نَوْفَل بن الحارِثِ بن عبد المُطَّلِب بن هاشِم، والرَّجُزُ لأُمِّه هِنْد بنتِ أَبِي سُفْيان ، وكانت تُرَقِّصُه بهذا الرجز ،

وقال ابنُ جِنِّى: بَبَّه : صَوتُ من الأَصُوات ، مُعَى به هذا الرَّجُلُ ؛ وكانَتْ أُمَّهُ تُرَقِّصُه به . وقال غَرُه : البَبَّةُ : السَّمنُ .

وذَكُر الليثُ - في كتاب العين - أَنَّ البَّلَة : كَثرَةُ اللَّهُم وترَاكُبُهُ ، وبه لُقَبُ عبدُ الله بنُ الحارثِ بنِ اَوْفَلِ ؛ لكثرةِ لحميه في صِغَره ، وقالَ أيضاً : إنَّ البَّلَة : الأَحْتَقُ .

ومعنى تَجُبُّ أَهْلَ الكَعْبَة : تَغْلِبُهُم، ومِنْهُ :

\*\* جَبَّتْ نِسَاءَ العالِمِينَ بالسَّبَبُ \*\*

- (١) السان.
- (٢) الصحاح، واللسان، والقاموس، والتكملة، والناج، وزاد في أولم :
  - \* واللهِ رَبِّ الكُّمْبَهُ \*

وزاد بعد الثالث أيضا:

\* تَعِبُ مَن أَحَبَهُ \*

وانظر الجمهرة ١ / ٢٤ ، واللسان ( خدب )

- (٣) اللسان (جبب) و (سبب) وهو في الجهرة ٢٣/١ أنشده أبو عبَّان الأشنانداني ابن در يد ، وبعده :

والمشطوران في اللسان والتاج ( حبب ) والمقايس ٢ / ٢٦

أى: غَلَبَتُهُم بِعِظَم عَجِيزَتِهَا ، وَكَانَتُ هذه الْمَرْأَةُ طَوَتُ عَلَى عَجِيزَتِهَا سَبَبًا — وهو الحَبْلُ— وَبَعَثَتْ بِهُ إِلَى جَمِيع نِسَاءِ الحَيِّى ، فَأَدَرْنَهُ على أَعِجازِهنَّ ، فوجَدْنَه فائِضًا كثيرا .

#### ( *p e p* )

وَذَكَرَ فَى فَصَلَ (بُومِ) بِيتَا شَاهِدًا عَلَى جَمْعِ بَابٍ عَلَى أَبُوِبَةٍ ، [٢٣] طَلَبًا للأزْدِواجِ، وهو: هَتَاكُ أَخْبِيَةٍ وَلاَجُ أَبُوبَةٍ يَغْلِطُ بِالبِرِّ مِنْهُ الْجِدَّ وَاللَّيْنَا قال الشَيْخُ — رحمه الله — : البيتُ للقُلاخ

ابن جَنَابٍ ، وأراد الجوهري بقوله : « طَلَباً للأزدواج » أنَّ باباً قياسُ جمعه أبوابُ ، وإنَّما بهمّه على أبوبة ، ليكون على وَزْنِ أَخْبِيَة ، فهذا معنى قوله : طَلَباً للازدواج ، وقد كانَ الوزيرُ ابنُ المَغْر بِي يَشاًلُ عن همذه اللَّفْظَة على سبيل ابنُ المَغْر بِي يَشاًلُ عن همذه اللَّفْظَة على سبيل الامتحان ، فيقُولُ : هل تَعْرفُ لفظة جُمعَت على المنهور طَلباً للازدواج ؟ أفعلة على غير قياس جَمْعها المشهور طَلباً للازدواج ؟ يعنى هذه اللَّفْظَة – وهي أبوبة بُ وهما يعنى هذه اللَّفْظَة – وهي أبوبة بُ وهما الشَّعْر ضربُ من البديع يُسَمَّى التَرْصِيع ، ومما يستَحْسَنُ منه قولُ أبي صَغْر المُذَلِي في صِفَة يستَحْسَنُ منه قولُ أبي صَغْر المُذَلِي في صِفَة يَعْبُوبَة به الله عَبْوبَة به المُنْ في صِفَة يستَحْسَنُ منه قولُ أبي صَغْر المُذَلِي في صِفَة يَعْبُوبَة به المُنْ المُنْ في صِفَة يَعْبُوبَة به سَدَ

<sup>(</sup>١) الصحاح ، واللسان ، والنــاج ، والتكملة ، والاقتضاب / ٢٧٤

<sup>(</sup>۲) نسبه الجوهرى فى الصحاح لابن مقبل ، وهو فى زيادات ديوانه / ٢٠ ق وتخريجه فيه ، وفى اللسان والناج ردد عزوه بين ابن مقبل والقلاخ بن حبابة ، و فى الاقتضاب / ٢٧ قلقلاخ بن حبابة ، والظاهر أن حبابة تحريف، والصواب « ابن جناب » كما ذكره ابن برى ، وانظر الناج ( قلخ ) و فى التكملة قال الصاغاتى : «البيت للقتال الكلابي ، واسمه عبد الله بن مجيب يرثى حنظلة بن عبد الله بن الطفيل ، والقافية مضمومة ، والرواية :

<sup>\*</sup> مِلْءُ الشُّوايَةِ فيه الحِدُّ واللَّينُ \*

و في هذه القصيدة أبيات مقواة » و لم أجده في ديوان القتال الكلابي •

<sup>(</sup>٣) في الصناعنين / ٣٦٦ قال أبو هـــلال العسكرى: « التَّرْصِيعُ: أن يكونَ حَشُو البيت مَسْجُوعًا ، وأصلُه من قولهم: رَصَّعْتُ الْعُقَدَ: إذا فَصَّلْتَهَ » راورد من أمثلته – في ص ٣٧٠ – أبيات أبي صفر التالية ونقدها ، و في تحرير النحبير ٣٠٠ « الترصيعُ كالتَّسْجِيعِ في كونه يُجَرِّئُ البيتَ إمّا ثلاثة أَجزاء إن كان سُداسيًّا ، أو أربعة إن كان ثُمَاسيًّا ، ويُسَجِّع على ثاني العَرُوضَيْنِ دونَ الأولَ » ومثل له – مما أنشده قدامة – بأبيات أ، صفر الهذل هذه .

عَذْبُ مُقَبِلُهُا ، جَـدُلُ مُخَلَخَلُهُا وَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الل

عَضْ ضَرائِبُها، صِيغَتْ عَلَى الكَرَمِ

بَضَّ مُجَـرَّدُها ، لَفَّاءُ في عَمِيمِ ٢٢. مر وه ي و

سَمْ يُحَ خَلَائِقُهَا ، دُرْمٌ مَرافِقُهَا

يُرْوَى مُعَانِقُهَا من بارد شَيْمِ

وقد أَهْمَلَ من هذا الفصلِ قَوْلَهُم : بآبةً ، والجمعُ باباتُ ، وهي تُستَعْمَلُ في الحساب ، والجمعُ باباتُ ، والكتابِ ، قال الأَضْمَعِيُّ : باباتُ الكتابِ : وُجُوهُ ه ، وقالَ غيرُه : طُرُقُه ، وعليه فَسَرَ الأَصْمَعِيُّ بيتَ ابن مُقْبِلٍ :

بَنِي عامِي ماتنامرونَ بشاعِيرِ

تَخَلِيرَ باباتِ الكِماب هِائِيا

أَى : تَخَيَّرُ وُجُوهَ الكتابِ هِجَائِيا .

والبابَهُ أيضًا : أَغَرُّ مَن ثُغُورِ الرُّومِ .

فصل التاء (ت أب)

وَذَكَرَ فَى فَصَلَ ( تَأْبِ ) عَجَنَزَ بِيتٍ لَا بْنِ مُقْبِلِ شَاهِدًا عَلَى التَّوْأُ بِانَيْنِ ، وهُمَا قَادِمَتَا الضَّرْعِ ، وهـو :

\* ... تَوْأَبانِيّانِ لَمْ يَتَفَلْفَلَا \* قَالَ الشَّبُخُ - رَحْمُهُ الله - : صدره :

فَرَّتْ عَلَى أَظْرَابِ هِمِّ عَشِيَّةً \* لَمَا ...
قَالَ الأَضْمَعِيُّ : التَّـوْأَبانِيّانِ : الْحِلْفَانِ ،
ولا أَدْرِى مَا أَصْلُ ذَلِكَ ، يُريدُ لا أَعْرِفُ
اشْتِقَاقَه ، ومِنْ أَينَ أُخِذَ .

وذَكَرَأَ بو على الفارسِيُّ أَنَّ أَبَا بَكُر بَنَ السَّرَاجِ عَرَفَ اشْتَقِاقَه ، فقال : آوْأَبان هو فُوعَلانُّ من الوَأْبِ ، وهـو الصَّلْبُ الشَّـدِيدُ ؛ لأَنَّ خِلْفَ الصَّغِيرَةِ فيه صَلاَبةٌ ، والناءُ فيه بَدَلُّ من الواو ، وأصسلُه وَوْأَبانُ ، فلما قُلْبَت الواو تاءً صار

. « درم مرافقها سهل خلائقها »

والمثبت كروايته فى تحرير النحبير

- (٣) ديوانه / ٤١٠ ، والأساس ، واللسان ، والتاج .

<sup>(</sup>١) شرح أشعار الهذليين ٢٦٨ ؛ 🗕 ٢٦٩ ، واللسان .

<sup>(</sup>٢) فى شرح أشعار الهذلبين / ٩٦٩ :

تَوَاّ بَانُ ، وأُ لِحَقَ ياءً مشددةً زائدةً ، كما زادُوها في أَحْرَى ، رهم يريدونَ أَحْمَر ، وفي عاريّة ، وهم يُريدونَ أَحْمَر ، وفي عاريّة ، وهم يُريدونَ عارة ، ثم تَنّو ، نقالُوا : تو أبانيّانِ والأَظْرابُ : جمع ظَربٍ ، وهو الجُميلُ والأَظْرابُ : جمع ظَربٍ ، وهو الجُميلُ الصّغير ، ولم يَتَفَلْفُلا ، أي : لم [ ٢٤ ] يَسُودًا ، وهذا يَدُلُ على أَنّه أرادَ القادِمَتَيْنِ من الحَلْف ،

( ت ر ب )

وذكرَ في فصل ( ترب ) ناقةً تربُوتُ ، أى : 
ذَلُولٌ ، وأصله من التَّرابِ ، قال الشيخُ 
السيخُ الله - : الصوابُ ما قالة أبو على 
ق تَرَبُوت أَنَّ أصلة دَرَبُوتُ ، من الدُّر بَةِ ، 
فأيدل من الدال تأءً ، كما أَبْدَلُوا من التاء دالاً 
ف قولهم : دَوْجَ ، وأصله تَوْلَجُ ، ووزنُه تَفْعَل 
من ولج ، والتَّولَجُ : الكِناسُ الذي يَلِجُ فيه 
الظّي وغيرُه من الوَحْش .

وذكر في هذا الفصل بيتًا شاهِدًا على الترَّائِبِ: جمع تَرِيبَةٍ ، لعظامِ الصَّدْرِ ، وهو : (١) \* أَشْرَفَ ثَدْياها على التَّرِيبِ \*

قَالَ الشَّيْخُ ــرحمه الله ــ: البيتُ للأَغْلَبِ العِجْلِّ ، و بعدَه :

(١) \* لَمْ يَمْدُوَا النَّفْلِيكَ فِي النَّتُوبِ \* والنَّفْلِيكُ : من فَلَّكَ الشَّـدْيُ ، والنَّدُوبُ : النَّمودُ ، وهو ارتفاعه .

( 亡 し 中)

وذكر فى فصل ( تلب ) : انْلَاَأَبُّ الأَمْر : اسْتَقام ، والاسمُ : التَّلاَيْبَةُ .

قال الشيخُ – رحمه الله – : حَقَّ انْلَاَبُ أَنْ يُذْكَرَ فِي فَصِل تَلْأَبُ ؛ لأَنَّهُ وُباعِيٌّ ، والحمزةُ الأُولَى وَصْلُ ، والنانيةُ أَصْلُ ، و وَزْنُه افْعَلَلَ ، مثل : اطْمَأَنَّ ، والتَّلَأُ بِيبَةُ بَمَنزلة الطَّمَأُ بِينَةِ . مثل : اطْمَأَنَّ ، والتَّلَأُ بِيبَةُ بَمَنزلة الطَّمَأُ بِينَةِ .

وذَكَر في فصل ( توب ) تأبُوت ، وذكر أَنَّ أَصْلَهُ تَأْبُوتَ ، وذكر أَنَّ أَصْلَهُ تَأْبُوةً ، مثل تَرْقُوق ، وهو فَعْـلُوة ، وذَكَر تصريفاً فاسِدًا حَتّى رَدَّه إلى تابُوت .

قال الشيئ \_ رحمه الله \_ : الصوابُ أَنْ يذكرَهُ في فصل (تبت) لأَنَّ تاءه أصليَّــة،

<sup>(</sup>۱) الصحاح، واللسان، والمقاييس ٧ / ٣٤٧ والتاج، وانظرأيضا (نتب) وفى الناج؛ ﴿ قَالَ ابْنَ فَارْسَ فَي الْمُجْمَلُ: التربيب: الصدر، وأنشد الهيت: أَشْمَرُفَ ثَدْياها... » ·

ووزنُه فاعُولُ ، مثل : حاطُوم ، وعاقُول ، والَوْقَفُ عليه بالتَّاءِ في أكثر اللُّغات، ومن وَقَفَ عليه بالهاء ، فإنه أَبْدَلَهَا من التاء ، كما أَبْدَلَمَا فى الْفُرات حين وَقَفَ عليه بالهاء ، وليست التاءُ في الفرات بتاء تَأْنيث ، و إنما هي أصليَّةُ من نفسِ الكلمةِ، قال أَبُو بكرِ بنُ مُجاهِدٍ : التَّابُوتُ ـــ بالناء ــ قراءةُ الناس جَميعاً ، ولغةُ الأَنْصارِ التَّابُوهِ ، بالماءِ .

> فصال ( ثع ل ب )

وذَكَر في فصل ( ثعلب ) بيتًا شاهِدًا على أَنَّ الثُّمْلُمِانَ : ذَكُرُ الثَّمَالِبِ ، وهو : أَرَبُّ يَبُولُ النَّعْلَبُانُ بَرَاسِه (١) لقَدْ هانَ مَنْ بالَّتْ عليهِ النَّعَالِبُ

قال الشبخ ــ رحمه الله ــ : هذا البيت مختلف فى قائِلهِ ، فبعضُهم يَرُويه لغاوِى بن ظاليم السُّلَمِيُّ ، وبعضهـم يرويه لأبي ذَيِّر الغفاري ، وبعضُهم يَرْوِيه للعَبَّاسِ بنِ مِرْداسٍ .

وذكر في هــذا الفصل بيتًا شاهدًا على الَّهْعَلَبَةَيْنِ : تَثْنِيَة ثَعْلَبَةً ، وهو :

[٢٥] يَأْبَى لِيَ الشَّعْلَبَتانِ الَّذِي

قالَ خُسِاجُ الأَمَّةِ الراعيَّة قال الشيئُخ ـــ رحمه الله ـــ : البيتُ لعَمرو ابن مِلْقَـطِ الطَّائِيِّ ، يُريد بالنَّمْلَبِيِّنِ : تَعْلَبَهُ ابن جَدْعامً ، وتَعَلَّبَةَ ابن رُومانَ بنِ جُنْدُبٍ ، والخُباج : الضَّراطُ ، وأَضافَه إلى الأُمَة ليكونَ أَخَسُّ له ، وجَعَلَها راعِيَةً ؛ لكَوْنِها أَهُونَ من الَّتِي لا تَرْعَى ، وأَوَّلُ الْمَقْطُوعِ:

<sup>(</sup>١) الصحاح ، واللسان ، والتاج ، وصدره في القاموس ، وعلق عليــه الصاغاني في التكملة فقال : ﴿ هَكَذَا أنشـــد [ الجوهري ] الثعلبافـــ — بالضم ، والنون مرفوعة — والصواب الثعلبان : تننية ثعلب » ثم قال : ﴿ والبيت لراشد بن عبد ربه، وكان سادنا لصنم كان لبني سليم بن منصور ـــ وكان اسمه إذ ذاك غاوى بن عبد العزى ، وقيل ؛ ظالم بن عبد يغوث — فيينا هو عنـــد الصنم ذات يوم إذ أقبل ثعلبان يشتدان حتى تسنما رأسه ، فيالا عايـــه ، فقال البيت ، ثم قال : يا بنى سليم ، لا والله ، لا يضر ولا ينفع ، ولا يعطى ولا يمنع ، ثم كسره ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : ما اسمك ؟ قال : أنا غاوى ابن هبد العزى ، قال : بل أنت راشد بن عبد ربه ، وعقد له على قومه » والقصة في أسد الغابة ٢ / ٩٤٩ والإصابة ٢/ ١٨٥ باختلاف يسير

<sup>(</sup>٢) الناج ، والصحاح ، واللسان ، ومادة (خبج) و إصلاح المنطق / ٣٠٤

<sup>(</sup>٣) في إصلاح المنطق / ٤٠٣ زاد بعد جدعاء يه ابن ذُهُل ، بن رُ ومان، بن جَنْدَب، بن خارجَةً، بن سعد ابن فُطْرَةً بن طَمَىء » وانظر الاشتقاق / ٣٨٠

يا أَوْسُ لَمُو نَالَتْكَ أَرْمَاحُنا (1) كُنْتَ كَمَنْ تَهْوِى بِهِ الْهَاوِيَةِ ( ث غ ب )

وَذَكَر فَى فَصِلِ ( ثَغَب ) عَجُــزَ بِيْتِ شَاهِدًا عَلَى أَنَّ قُولَهُم : ثِغْبَانُ جَمْ ثَغَبٍ للْغَدِيرِ ، مثل : شَبَثِ وِشِبْثان ، وهو :

« مُشَعَشَعَةُ بِثِغْبَانِ البِطَاحِ »

قال الشيئخ ــ رحمه الله ــ : صدره :

\* وثالثة من العَسلِ المُصفَّى

ومنهُ من يُرُويه بُثُغْبَانِ ، بضمِّ الشَّاءِ ، وَمِنهُ مثل: حَمَّلُ وَحُمُّلُان، وقد يُقالُ فَى التَّغَبِ: وَعُمْدانِ ، فيكون كَعَبْدٍ وعُبْدانٍ .

( ث ق ب )

وَذَكَر فَى فصل (ثقب) عَجُـزَ بِيت شاهِدًا على الْمُثَقِّبِ ـ بكسر القاف ـ : لَقَبُ شاعِرٍ، مُعْرُوف ، وهو :

\* وَتَقَبْنَ الوَصاوِصَ للعُيُونِ \* قال الشيخ - رحمه الله - : البيتُ لعائيذِ ابنِ عُصَنِ العَبْدِيّ، ولُقِّبَ بالمُتَقِّبِ لقَوْله هذا البيت ، وصَدْرُه :

(٣) \* ظَهَرْنَ بِكِلَّةٍ ﴾ وسَدَأَن رَقْمًا \*

والوَصاوِص : جَمْعُ وَصُوصٍ ؛ وهو تَقَبُ في السَّتْرِ \_ وغَيْرِه \_ على مِقْدارِ العَيْنِ تَنْظُرُ منه .

( ث ل ب )

وذَكَر في فصل (ثلب) بيتًا شاهدًا على قُولِهُم رُحُحُ ثَمِلِبُ ؛ أَى : مُتَشَمِّمُ ، وهو : ومُطَّرِدٍ مِنَ الْحَطَّ \* ... لا عار ولا ثبابُ قال الشيخُ - رحمه الله - : البيتُ لأبي العيالِ الهُذَلِيِّ ، وصوا بُه : « ومُطَّرِدٌ » بالرفع ، وقبله : وقد ظَهَر السَّوابِغُ فِي

ويي. م بهم والبيدش واليلب

<sup>(</sup>١) اللسان ومادة ( خبج ) والتاج •

<sup>(</sup>٢) اللسان ، والتاج ونسب فيهما إلى الأخطل ، وهو فى زيادات ديوانه / ٣٨٠ وعجزه فى الصحاح ٠

<sup>(</sup>٣) ديوانه / ٢٥٦ ( ط معهد المخطوطات العربيــة ) وتخريجه فيه واللسان، والتاج ، والأساس، ومادة ( وصص ) والجمهرة ( ٢٠٢/١ ) وصدره فيها :

<sup>\*</sup> أَرَيْنَ مَعاسِنًا وَكَنَتْ أُنْعَرَى \*

<sup>(</sup>٤) الصحاح، واللسان، والنَّاج، والمقاييس ٢٨٤/١ وشرح أشعار الهذليين / ٣٨٤

<sup>(</sup>٥) شرح أشعار الهذليين / ٢٨ ٤ واللسان ، والتاج .

والبَيْلُب: الدُّرُوعُ المَّمْمُولَةُ مِن جُلُودِ الإِيلِ، وكذلك البَيْضُ تَعَمَّلُ أَيضًا مِن الجُّلُودِ، وقوله: لا عادٍ ، أى : لا عادٍ مِن القِشْرِ. ( ث و ب )

وذَكَر فَى فَصَلِ ( ثُوب ) بِيتًا شَاهِدًا عَلَى أَنَّ قُولَهُمْ : أَثُوْبُ : جَمُّعُ ثَوْب، وهو :

لِـكُلِّ دَهْمِ قد لَبِسْتُ أَنُوْباً \*
 قال الشيخُ – رحمه الله – : البيتُ لمَعْرُوفِ
 ابن عَبْد الرَّحْن » و بعده :

- \* حَتَى الْكَتَسَى الرَّأْسُ قِنامًا أَشْيِبًا \*
- \* أَمْلَــَحَ لا لَــذًّا ولا تُحَبِّبَ \*

وَذَكَر فِي هذا الفصلِ بِيتًا شَاهِدًا عَلَى ثُواب: اسم رَجُلٍ كَانَ يُوصَفُ بِالطَّواعِيَةِ ، وهو :

[٢٦] وكمنتُ الدَّهْرَ لَسْتُ أُطِيعُ أُنْنَى فَوَابِ فَصِرْتُ الدِومَ أَطْوَعَ مَنْ مَوابِ فَصِرْتُ الدِومَ أَطْوَعَ مَنْ مَوابِ قال الشيخُ - رحمه الله - : البيتُ للأَحْنَفِ ابنِ شِهابٍ .

# فصالحبيم (أج ب)

وذَكَر فى فصل (جأب) بَيْتًا شاهِدًا على الجَلْبِ بمعنى الكَسْبِ، وهو الجَلْبِ بمعنى الكَسْبِ، وهو واللهُ راعِي عَمَلِي وجَابِي \*

- واللهُ راعِی عَمـــلِی وجّاً بُنْ \*
   قالَ الشیخُ ــ رحمه الله ــ : البیتُ لرُؤْبَةَ
   ابن العجّاج ، وقبله :
  - \* حَتَّى خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ رَبِّى \*
  - \* يَطْلُبُنِي مِنْ عَمَلٍ بِذَنْبٍ \*

\* مِنْ رَبِطه واليمنَـةُ المُعَسِبَ \*

وفى بجالس ثملب / ٣٩٩ قطعة من الأرجوزة انشدها ثملب عن الفراء ، وفيها الأبيات ، وووايته : لَكُلِّ عَصْر ... »

(٣) الصحاح والمُقاييس ١/ه ٣٩ والتاج واللسان ، والدرة الفاخرة في الأمثال السائرة لحزة الأصفهائي ٢٩٢/١

(٤) كذا في الأصل ، وحكى مثله محقق الدرة الفاخرة عن (نسخة ميونيخ) وفي اللسان والناج < الأخنس بن شهاب > وانظر المشل < أطوع من ثواب > في مجمع الأمثال لليسداني ( ١/١٤) وجمهرة الأمثال للمسكري ( ٢ / ٢٦) والمستمى للزنخشري ( ٢ / ٢٦)

(ه) الناج، والسان، والصحاح، والمقاييس ١/٠٠ه وهو في زيادات ديوان رؤبة ص ١٦٩ وفي التكلة قال الصاغاني: « هكذا أنشده الحوهري، والرواية :

• والعلُمُ إِنَّ الله واع جَابِي \*

(٦) اللسان ، وديوانه / ١٧ من أرجوزته الّتي يمدح بها بلال بن أبي بردةً عامر بن أبي موسى الأشعرى ، وستقط من الأرجوزة المشطور الذي أنشده الجوهري .

<sup>(</sup>١) الصحاح، والناج، واللسان، ومادة ( ملح) والتكلة .

<sup>(</sup>٢) التاج، واللسان، ومادة (ملح) والتكلة، وزاد قبلهما مشطورا هو ،

### (ج خ د ب)

وَذَكَرُ فِي فَصِلِ (جِخدب) بِيتًا شَاهِدًا عَلَى اللَّهُ فَمَ ، وَهُو : أَنَّ الحَدُخُمَ ، وَهُو : (١)

\* شَدَاخَةً ضَغُمَ الضَّلُوعِ جُخْدُبا \* قال الشَيخُ - رحمه الله - : البيتُ لرؤبةً يَصِفُ فَرَسًا ، وقبله :

- (۱) \* تَرَى له مَناكِبًا وَلَبَبَا \*
- \* وكاهِلاً ذا صَهُواتٍ شَرْجَباً \* الله يَشْدَخُ الأرضَ، والصَّهُوةُ: موضعُ اللَّبُد من ظَهْرِ الفَرسِ.

## (جذب)

وَذَكَر فَى فَصَـلِ (جَذَب ) بَيْتًا شَاهِدًا عَلَى جَذَبُ الْمُهُرَ عَن أُمِّهِ . أَى : فَصَلْتُه ، وهو :

\* ثُمْ جَذَبْناه فِطامًا نَفْصِـلُهُ \*

قال الشيخُ ـــرحمه اللهـــ : البيتُ لاَّبِي النَّجْم يَصِفُ فرسًا ، وبعده :

أَى : نَفْرَعُه بِاللِّجَامِ وَنَقْدَعُه ، وَنَقْتِلُهُ ، أَى : نَجْذِبُه جَذْبًا عَنِيفًا .

## ( ج ر ب )

وَذَكَر فِي فَصِل (جرب) بِيتًا شَاهِدًا عَلَى أَنَّ جِرَابًا : جَمْعُ جُرْبٍ، وجُرْبُ : جَمِعَ أَجْرَب،

وفِينا \_ وإِنْ قِيلَ اصْطَلَحْنا \_ تَضَاعُنَّ (٣)

كَمَا طَـرَّ أَوْبَارُ الِحَـرَابِ عَلَى النَّشِرِ
قال الشَّيخُ \_ رحمه الله \_ : البيتُ لُسُو يَدِ

آبن الصَّامِتِ ، وقِيلَ : لَعُمَـيْر بن خَبَّابٍ ،

وهو الأَصَحُ .

<sup>(</sup>١) اللسان، والصحاح، والناج، ولم أجده في ديوان وثرية، وهو في ملحقات ديوان العجاج / ٧٣٠

<sup>(</sup>٢) الأول في الأســاس والصحاح ، والمشطوران في اللسان والتاج ، وانظر(فرع)و(عتل) .

<sup>(</sup>٣) الصحاح، واللسان، والناج، ومادة (نشر) .

<sup>(</sup>٤) فى الناج « سو يد بن الصلت » وقبل : هو لعمـــير، وفى نسخة القاموس عمرو بن الحباب، وأورد المسان فى ( نشر ) البيت فى سنة أبيات، وسمى الشاهر عمير بن حباب .

وقوله : إِنْ حِرابًا جَمْعُ جُرْبٍ ، ليس بصحيح ، إِنَّمَا جِرابُ : جَمْعُ جَرِبٍ ، وجُربُ بَعْعُ أَجْرَبُ ، وجَمْبُ أَجْرَبُ ، ومعنى البيتِ ظاهِرٌ ، يقولُ : ظاهِرُ نا عندَ الصَّاعِ حَسَنَ ، وقَلُوبُنا مُتَضاغِنَةً كَا تَنْبُتُ أَوْ بارُ الحَسْرِ بَى على النَّشْر ، وتحته داءً في أَجُوا فِها ، والنَّشُر : تَبْتُ يَخْضَرُ بعد يَبْسِهِ في دُبُرِ الصَّيْفِ ، وذلك لمَطَر يُصِيبُه ، وهو مُؤْذِ في دُبُرِ الصَّيْفِ ، وذلك لمَطَر يُصِيبُه ، وهو مُؤْذِ

را) وذكرفى هذا الفصل بَيْنَا [للعَبَّاسِ بنِ مِرْداسٍ] شاهِدًا على الأَجْرَبَيْنِ ، وهُما : بنو عَبْسُ ، وُدُبِيانُ ، وهو :

وفي عضادته اليمدنى بنو أَسَدٍ والأَجْرِبان: بَنُوعَبْسٍ وذُبْيانِ قال الشيخ - رحمه الله - : صوابُه « وذُبْيَانُ » بالرفع ، معطوفاً على قولِه: « بَنُوعَبْسِ » وقبلة :

إِنِّى إِخَالُ رَسُولَ اللهِ صَـَّبَحَكُمُ (٣) جَيْشًا له في فَضاءِ الأَرْضِ أَرْكَانُ

فيهم أَخُوكُمْ سُلَيْمُ لِيسَ تارِكَكُمُ والمُسْلِمُونَ عِباُدُ الله غَسّانُ ( ج ش ب )

وذَكَر فى فصل (جشب) عَجُــزَ بيتٍ لاَّبِى زُبَيْـدِ الطَّائِيِّ شاهِدًا على أنَّ الحِشابَ : الغَلِيظُ ، وهو :

(٤)
 ﴿ أُولِيكَ كَشُحًا لَطِيفًا لِيسٍ عِجْشَاً ﴿ \*

قال الشيخ ـــ رحمه الله ـــ : صدره :

\* قِرابَ حِضْنِكَ لا بِكُرُّ ولا نَصَفُ . وقِــرابَ منصوبُ بفِعلِ في بيتٍ قبــلَه ،

نِعْمَتْ بِطَانَةُ يومِ الدَّجْنِ تَجْعَلُهَا (ه) دونَ الثيابِ وقد سَرَّيْتَ أَثُوابا

أى: تجعلُها كِيطانة النوب في يوم باردٍ ذى دَجْن، والدَّجْن: إِلْباسُ الغَيْمِ السهاءَ عند المطرِ، ورُبِّما لم يكن معــه مَطَرُّ، وسَرَّيْتُ النَّوبَ

(ه) اللمان .

<sup>(</sup>١) زيادة من مطبوع الصحاح .

<sup>(</sup>٢) الصحاح، واللسان، والتاج، والجمهرة (٩/١ ه ٢) والأساس، ونسبه إلى حسان بن ثابت .

<sup>(</sup>٣) اللسان ، والتاج .

<sup>(</sup>٤) الصحاح، والتاج، والمقاييس ٩/١ه ه ٤ واللسان .

عَنَّى : نَزَعْتُهُ ، والحِضْنُ : شِهْ البَطْنِ ، والحِضْنُ : شِهْ البَطْنِ ، والحَضْنُ : وهما ناحِيَتا البَطْنِ ، وقرابَ حضْنكَ : مفعول ثانِ لتَجْعَلُها .

# ( ج ل ب\*)

وذَكَر فى فصل (جلب) بيتًا للمَتَنَخِّلِ الهُدَّلَى، واسمُه مالِكُ بنُ عُو يُمِر بن عُمَانَ بن حُبَيْش، وكُنْيَتُهُ أبو أَشْهِلَةً ، شاهِدًا على الجُلْبَةِ، وهى الشَّدَّة، وهو :

قد حال بين تراقيه ولتبيه ولتبيه من مُرني من مُرنية الجُوع جَيْارُ و إِرْزِيرُ وَاللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ ا

فَدْ حَالَ بِينَ دَرِيسَيْهِ مُؤَوِّبَةً (٢) مِسْعُ لِهَا بِعِضاهِ الأَرْضِ تَهْزِيزُ

كأُمَّا إِن لَمَينِهِ ولَبَّتِهِ

من جُلْبَةِ الْجُوعِ جَيَّارٌ وَإِرْزِيزُ

قوله : بين دَرِيسَيْهِ ، يعنى : بين تَوْبَيْه ، والدَّرِيسُ : النوبُ الخَلَقُ ، ومُوَّو بَهُ : ريْحُ تَلَيْق عندَ الليلِ ، والمِسْعُ : الشَّمالُ ، والجَيَّارُ : حَرَارَةً في الصَدْرِ تكونُ من غَيْظِ أو جُوعٍ ، والإرْزِيزُ : الرَّعْدَةُ ، وجُلْبَةُ [ ٢٨ ] الجُوع : شدَّتُه .

وذكر في هذا الفصل أيضا بيتً شاهداً على جِلْبِ الرَّحْلِ ، وهو عِيدانُه ، وهو :

- \* عَالَيْتُ أَنْسَاعِي وَجِلْبَ السُكُورِ \*
- \* على سَراةِ رائِمٍ مَمْطُــورِ \* قال الشيخُ ــرحمه الله ــ: البيتُ للعَجَّاجِ، والمَشْهُورِ في رَجَزِه:
  - (3)
     \* بَلْ خِلْتُ أَمْلا فِي وِجِلْبِ كُورِي \*

(١) الصحاح ، وفي الناج واللسان برواية :

« كَأَيُّكَ بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَلَبِّيتِهِ »

وعجزه فى الجهرة ( 1 / ۲۱۳ و ۳ / ۲۹۹ ) وانظر فى اللسان (ر زز ، جير)، وهو فى شرح أشعار الهذليين / ١٢٦٤ .

- (٢) اللسان والأول أيضا في ( هزز، درس ، مسع ، نسع ، أوب ) وشرح أشعار الهذليين / ١٢٦٤
- (٣) إصلاح المنطق / ه ١٤ والُصحاح ، والناج ، واللسان ومادة (علا، روح ، نسع ) والتكلة ، والجمهرة (٢١٣/١) وشرح ديوان العجاج / ٢٢٩ باختلاف المواية .
  - (٤) التكلة ، وهذه هي زواية شرح ديوان العجاج للا صمعي / ٢٢٩ .

<sup>(\*)</sup> هنا في (ش) أول ﴿ المجلسِ الخامس ، في يوم الأربعاء غرة جمادى الآخرة سنة ست وسبعين وخمسمائة > •

وأَعْلَاق : جمع عِلْقٍ، والعِلْقُ : النَّفِيسُ من كُلِّ شَيْءٍ ، والأَنساعُ ، الحِبالُ ، واحِدُها نِسْعُ ، والسَّراةُ : الظَّهْرُ ، وأرادَ بالرَّائِحِ المَمْطُورِ : النَّوْرَ الوَحْشِيَّ .

وذكر في هذا الفصل بيتًا لآمراً أَهِ مِن هُذَيْلٍ شاهِدًا على الجِلْبَابِ للمِلْحَفَةِ، وهو: تَمْشِى النَّسُورُ إليهِ وهي لاهِيَةً

(١) مَشْيَ العَذارَى عليهِنَّ الجَلابِيبُ

قال الشيخُ – رحمه الله – : هذه المرأةُ التي نَسَبَ البيتَ إليها هي جَنُوبُ أختُ عَرْو ذِي الكَاْبِ تَرْثيهُ ؛ ومعنى قولها : « وهي لاهِيـةٌ » أي : النَّسُورُ آمِنَةٌ منه ، لا تَفْرَقُه ؛ لكونه مَيتًا ، فهي تَمْشِي مَشْيَ العَذارَى ؛ وأَوْلُ المَرْثِيَّةِ :

كُلُّ آمْرِي بِطَوالِ العَيْشِ مَكْدُوبُ (٢) وَكُلُّ مَنْ فَالَبِ الأَيامَ مَعْلُوبُ (٢)

(جنب)

وذكرَ في فصل (جنب) قولهـم : فلانُّ لا يَطُورُ بَجَنَبَتِنا .

قال الشيخ – رحمه الله – : هكذا قالَ أبو عُبَيْدَةَ وغيرُه بتحريكِ النَّونِ ، وكذا روّوهُ في الخَديثِ : « وعلَى جَنَبَتَى الصِّراطِ أبوابُّ مُفَتَّحَةً » .

وقال عُمْانُ بنُ جِـنِّى : قــد غَرِى النــاسُ بقَوْلِهِم : أَنَا فِي ذَراكَ وَجَنَبَتِك ، بفتج النون ، والصوابُ إسْكانُ النون ، واستَشْهَد عليه بقول أبي صَعْتَرةَ الْبَوْلانِيِّ :

فَمَا نُطْفَةً مِن حَبِّ مُزْنِ تَفَاذَفَت به جَنْبَتَا الجُودِيِّ والليلُ دامِس وخَبُرُ « ما » في بيت بعدَه ، وهو:

وخبر « ما » في بيت بعده ، وهو :

بأَطْيَبَ مِنْ فِيهَا وما ذُقْتُ طَعْمَهُ

ولْكِنْنِي - فيها وما ذُقْتُ طَعْمَهُ

ولْكِنْنِي - فيها رَّى العينُ - فارِسُ

وقَــُولُه : فارِسُ ، أى : مُتَفَــرِّسُ ، أى

اسْتَذْلَلْتُ برِقْتِــه وصَفائِه عَلَى عُذُو بَتِه و بَرْدِه ،
ومثلُه للْمَتَوَكِّلِ اللَّهْيَّ :

كَأَنَّ مُدامَةً صَهْباءً صِرْفاً ثُرَوَّقُ بِينَ راوُوقِ ودَنَّ ثُرُوَّقُ بِينَ راوُوقِ ودَنَّ

<sup>(</sup>١) شرح أشمار الهذلين / ٥٨٠ والصحاح ، واللسان ، والناج ، والمقاييس (١/٥٧٠) .

<sup>(</sup>٢) اللسان ، والتاج ، وهرح أشعار الهذابين / ٧٨ ه . (٣) اللسان ، والتاج .

<sup>(</sup>٤) لم أجدهما فى شمر المتوكل الليثى وأخباره فى الأغانى ( ٢ / ٩ ه ١ — ١٦٩ ) وله فى حماسة البحترى / ٨٦ أبيات من البحروالروى ليس فيها هذا البيت ه

ر. تُعلُّ بها الثنايا من سُلَيمي

ر. و ده. تفرس مفاتی وصحیح ظنی

وذكر في هذا الفصل بيتًا شاهِدًا على الجَنيبَةِ، وهي الناقَةُ تُعطِيها القومَ لَيْمتأرُوا لكَ عليها ، وهو:

(۱)
 وكابه ف القوم كالجنائي

وَفَسَّرَه فَقَال : أَى ضَائِعَةً ، وأَنَّه ليسَ بِمُصْلِحٍ

قال الشيخ ــ رحمه الله ــ : البيتُ للحَسنِ بنِ مُرَدِه وقبله :

- \* فَالَتْ لَهُ مَائِـلَهُ الدُّوائِبِ \*
- \* كَيْفَ أَحِي فِي الْعُقَبِ النَّوائِبُ؟ \*
- \* أُخُوكِ ذُوشِقٌ عَلَى الرَّكَائِبِ \*
- \* رِخُوُ الحِبالِ مائِلُ الحَقائِبِ \*

يَقُولُ: إِنَّ أَخَاكِ لِيسَ بَمْضَلِيحِ مَالَهُ، فَمَالُهُ كَالِ غَابَ عَنْهُ رَبُّهُ، وسَلَّمَهُ لَمْنْ يَعْبَثُ فَيْهُ، وركابُهُ التي هو مَعَهَا كَأَنَّها جِنائِبُ في الضَّرِ، وسُوءِ الحَالَ، وقولُهُ: رِخُو الحِبالَ، أي : هو رِخُو الشَّدِّ لَرَحْلِهِ، فَحَقَائِبُهُ أَبِدًا مَائِلَةٌ ؛ لَرَخَاوَةِ الشَّدِ.

وذكر في هذا الفصل بيتًا شاهِدًا على الجَنا بَهِ بمعنى الْغُرْبَةِ ، وهو :

فلا تَحْرِمَنِّى نَائِلًا عَنْ جَنَابَةٍ (٢) فَا تِي امْرُؤُ وَسُطَ القِبَابِ غَرِيبُ

أى : عن بعدٍ .

قال الشيخُ \_ رحمه الله \_ : البيتُ لَعَلْقَمَةَ ابن عَبَدَةَ ، يقولُ : لا تَعْرِمَنِي بعد قَمْرْبَةٍ وبُعْدِ عن دِيارِي ، وعَنْ بمعنى بعد ، وأراد بالنائلِ أَنْ يُطْلِقَ له أَخاه شَأْسًا من سِجْنِه ؟ لأَنّه قالَ قبلَ هذا البيت :

و فى كُلِّ حَىَّ قَدْ خَبَطْتَ بِنِمْمَةٍ (٢) فَـُـقَ لَشَأْسٍ مَن نَدَاكَ ذَنُوبُ

فَأَطْلَق الحارثُ بنُ جَبَّلَةَ \_ وهو الممدوحُ \_ أَخاه ، ومن أُسِرَ معه من بنِي تَميمٍ .

وذكرَ في هــذا الفصل : أَجْنَبَ الرجلُ ، وَجَنَبَ الرجلُ ، وَجَنُبَ أيضا بالضم .

<sup>(</sup>١) الشاهد في الصحاح ، واللسان ، والناج ، و إصلاح المنطق / ٢٤٦ والأشطار الخمسة في اللسان والتاج .

<sup>(</sup>٢) الصحاح ، والأساس ، والمقاييس ١ / ٤٨٣ واللسان ، والناج ٠

<sup>(</sup>٣) اللسان، والتاج، ومادة ( شأس ) والقصيدة التي منها البيتان في المفضليات ( ٣٩٠ - ٣٩٦ ) وهذا البيت متأخر عن سابقه في ترتيب المفضليات ٤ وبينهما تمانية عشر بينا ه

قال الشيخ – رحمه الله – : المَّمْرُوفُ عند أَهْلِ اللَّغَةِ : أَجْنَبَ الرَّجُلُ ، وَجَنِبَ – بكسر النون – وأَجْنَبَ هو أكثرُ من جَنِبَ ، ومنه قولُ ابنِ عَبَّاسٍ : « الإنسانُ لا يُجْنِبُ ، والنَّوْبُ لا يُجْنِبُ ، والأَرْضُ لا يُجْنِبُ ، ولا الدوبُ ، ولا الماءُ ، ولا الأَرْضُ . ولا الدوبُ ، ولا الماءُ ، ولا الأَرْضُ .

فأُمّا جُنِبَ الرجُلُ – بضم الجسيم – فأَصَابَهُ ذاتُ الجَنْبِ ، والرَّجُلُ مِجْنُوبٌ .

وأما جَنِبَ الَهِمِيرُ ، فمعناه : أَصَابَهُ وَجَـعُ فَى جَنْبِهِ مِن شِدَّةِ الْعَطَشِ ، والبَهِيرُ جَنِبُ . وذَكَرَ فَى هـذا الفصل عَجَزَ بيتٍ للكَمَيْتِ شاهِدًا على الحُجْنَبِ ، وهو أَقْصَى أَرضِ العَجَـم الى أرضِ العَرب ، وهو :

قال الشيخُ ــ رحمه الله ــ : صدرُه :

وشَجْوُ لَنَفْسِيَ لَمْ أَنْسَهُ \*

وَمُعْتَرَكُ الطَّفِّ هُو المُوضِعُ الذي قُتِلَ بهِ الحُسَيْنِ عليه السلام .

وذَكَر في هذا الفصل [٣٠] عَجُزَ بيت لذى الرَّمَّةِ شاهِدًا على جَنِبَ البَعِيرُ: إذا ظَلَعَ من جَنْبِهِ، وحَكَى عن الأَّضَمَعِيِّ: هو أَنْ تَدْلَيْصِقَ رِثَتُه بِجَنْبِه من شدَّةِ العطش، وهو:

\* كَأَنَّه مُسْتَبانُ الشَّكِّ أو جَنِبُ

قال الشيخُ ـ رحمه الله ـ : صَدْرُ البيت :

\* وَثُبَ المُسَجِّجِ من عاناتِ مَعْفَلَةٍ \*

والمُسَحَّجُ: حمِارُ الوحْشِ ، والهَاءُ في كَأَنَّهُ تعودُ على حمَارِ وَحْشِ تَقَدَّمَ ذِكُوهُ ، يقولُ: كَأَنَّه من نَشاطِه ظالَّحَ أو جَنِبٌ ، فهو يَمْشِي في شِقَّ ، وذلك من النَّشاطِ ، فشَبه بهذا الحمارِ حَمَلَة ، أو ناقَتَهُ .

#### ( ج و ب )

وذَكَر فى فصل (جوب) قولهم : «أَساءَ سَمْعًا فأَساءَ جابَةً » ولم يَذْكُرُ أَصْلَه ، وأَصْلُهُ — على ماذَكَر الزَّبَيْر بُنُ بَكَارٍ — أَنّه كان لسَهْل بن عَمْرٍو ابنُ مَضْعُوفٌ ، فقالَ له إنسانٌ : أَيْنَ أَمَّكَ ؟ أى : قَصْدُكَ ، فقالَ له إنسانٌ : تَشْتَرِى دَقِيقًا ، فقالَ أَبُوه : « أَساءَ سَمْعًا فأَساءَ جابَةً » .

<sup>(</sup>١) في اللسان ﴿ بِمَمَاسَةٍ ﴾ •

<sup>(</sup>۲) الهاشميات / ۸۰ وروايتها :

<sup>\*</sup> بمُعْتَرَكُ الطُّفِّ فَالْمُجْتَبِي \*

وعجزه فى الصحاح ، والبيت فى اللسان ، والتاج .

<sup>(</sup>٣) شعر ذى الرمة / ٢٣ واللسان ، والتاج ومادة (شكك ) وعجزه فى الصحاح .

وَذَكَرَ فِي هَـذَا الفَصلِ بَيْنَتَ شَاهِدًا عَلَى أَنَّ اسْتَجَابَ بَعْنِي أَجَابَ ، وهو :

وداع دعا يامَن يُجِيبُ إِلَى النَّدَى

فَلَمْ يَسْتَجِبُهُ عندَ ذَاكَ يُجِيبُ
قَالَ الشَّيخُ حَرْمَهُ الله حَ : البَيْتُ لَكُعْبِ
ابن سَعْدُ الغَنوِیِّ یَرْثِی أَخاه ، و بعده :

فَقُلْتُ ادْعُ أُخْرَی واْرْفَعِ الصَّوْتَ رَفْعَةً

لَعَدلًا أَبَا المِغْوارِ مِنْكُ قَدرِيبُ
وأَبُو المِغُوارِ: كَنيهُ أَخِيهِ المَرْثِيِّ .

وَذَكَرَ فَى هذا الفصلِ عَجِنُزَ بِيتٍ للبَيدٍ شاهِدًا على اجْتابَ القَمِيصَ : إِذا لَـبِسَه ، وهو :

- (٣) واجْتَابَ أَرْدِيَةَ السَّرابِ إِكَامُهَا \* قَال الشَيخُ ــ رحمه الله ــ : وصدرُه :
- \* فبيتلك إذْ رَقَصَ اللَّوامِعُ بالضَّحَى \*

قوله: فبتلك، يعنى ناقَتَه التى وَصَفَ سَيْرَهَا، وَرَقَص: اضطرب، واللَّموامع: الأَرْضونَ التى تَمْمعُ بِالسَّراب، واجْتابَ: لَيِسَ، والإكام: الحِبالُ الصغار، والباءُ فى قـوله: « فبتلك » مُتَعَلَّقَةً بأَقْضى فى البيت الذى بعدَه ، وهو:

أَقْضِى اللَّبَانَةَ لا أُفَرِّطُ رِيبَةً (٤) أو أَنْ يَلُومَ بِحَاجَةٍ لَوَّامُهَا

وذكر فى هـذا الفصل بعض بيت للكُمَيْتِ شاهِدًا على تَجُوبَ: قبِيلَةً من ثِمَـرَ، وهم حُلفاءُ لمُراد، منهم ابنُ مُلْجِيم، وهو:

\* قَتِيلُ التَّجُو بِيِّ ... \*

قال الشيخُ \_ رحمه الله \_ : البيتُ للوَليدِ ابن عُقْبَةَ ، وليس للكُمَيْتِ ، كما ذَكَر ، وصوابُ إنشاده : « قَتِيل التَّجِيبِيِّ » بالياءِ، والبيتُ بكَاله :



<sup>(</sup>١) الصحاح ، واللسان، والناج، وعجزه في الأساس .

<sup>(</sup>۲) الناج ، واللسان ومادة ( طل ) وفيها « لَعَسَلُ أَبِي الْمِنْوارِ » وهو من شواهد النحاة على الجربلمل ، وحكى أبوزيد أنها لغة عقيل ، والقصيدة التي منها هذان البيتان في جهرة أشعار العرب للخطابي والأمالي (۲/۲) ۱ – ۱۹۸ والأصميات ( ۹۳ – ۷۹ ) وهي مرثية قال الأصمى: ﴿ لِيس في الدَّيْهَ مِنْهَا » وقال أبو هلال العسكرى : ليس العرب مرثية أجود منها » .

<sup>(</sup>٣) في مطبوع الصحاح البيت بتمامه ، وهو في ديوان لبيد / ٣١٢ واللسان ، والتاج .

<sup>(</sup>٤) اللسان ، والناج ، وديوإن لبيد / ٣١٣ وضبط ﴿ لوامها » بضم اللام جمع لائم .

[ ٣١] أَلاَ إِنَّ خَيْرَ الناسِ بعدَ ثلاثَة فَتِيلُ النَّجِيبِي الذي جاء مِن مُصِر وإنمَا فَلَطَه في ذلك أَنَّه ظَنَّ أَنَّ النَّلاثة أَبو بَكْرٍ وعُمَرُ وعُمَانُ ، فَظَنَّ أَنّه في عَلِيِّ حَرَّمَ الله وجهة حقال : النَّجُو بِي حبالواو حو إِنمَا الثلاثة مُحمَّدُ صَلَى الله عليه [ وسلم ] ، وأبو بكر ، وعُمَرُ ، لأَنَّ الوليدَ رَبَى جهذا الشَّهرِ عُمَانَ بنَ عقان ، وقاتُله كِنانَة بُن بِشِر التَّجِيبِي ، وأمّا عقانُ على فهو التَّجُو بِي .

فصرل کساد (ح ب ب)

وذكر فى فصل (حبب) قال : الحُبُّ : الْحَبِّ الْحَبِّ الْحَبِّ مَالَ : الْحَبِّ مِنْ الْحَبِرِ مِنْ الْحَبِرِ مَالَ الْحَبِرِ مَالًا : خِذْنٍ وَخَدِينٍ . أيضاً : الْحَبِدِينِ .

قال الشيخ ــرحمه اللهــ : الحَبِيبُ يَجِيءُ تارةً بمنى المُحِبِ، وتارةً بمعنى الحَبوبِ، وشاهِدُ الأوّل بيتُ الْحَبْلِ، وهو :

أَنَهُ أُرَكُ لَيْسُلَى لَلْهِـراقِ حَبِيبَهَـا وما كانَ نَفْسًا بالفِراقِ يَطِيبُ أَى: مُحِبَّها ، وشاهدُ الثانِي بِيتُ ابنِ الدُّمَيْنَةِ ، وهو :

و إِنَّ الكَثِيبَ الفَرْدَ من جانِبِ الحِمَى

(٣)

إلى - و إِنْ لَمْ آتِهِ - لحَيِيبُ
أَى : لَمَعْبُوبُ .

وفد جاء الحِبُ بمعنى القُرْطِ، قال ابُ دُرَ بد: أخبرنا أبو حاتم عن الأَضْمَعِيِّ أَنَّه سَأَلَهُ جَنْدُلُ ابنُ عُبَيْدٍ الرَّاعِي عن معنى قولِ أَبِيهِ الرَّاعِي :

<sup>(</sup>۱) القاموس ، والناج (تجب) وهو في أنساب الأشراف ه / ۹۸ للوليد بن عقبة وأيضا في الاشتقاق / ۳۷۱ والكامل / ٤٤٤ (ط ليبسك ) ٠

وفى اللسان ، والتاج ( جوب ) قال : ﴿ رأيت في حاشية ما مثاله : أنشد أبو عبيد البكرى — رحمه الله — في كتابه : ( فصل المقال في شرح كتاب الأمثال ) البيت :

الا إنَّ خَيْرَ الناسِ بعد ثَلَاثةٍ

لنائلة بنت الفرافصة بن الأحوص الكلبية ، زوج عثان — رضى الله عنه — ترثيه ، و بعده : ومالي لا أَبْكِي وَتَبْكِي قَــُوا بَتِي وقد مُحِبَتْ عَنّا فُضُولُ أَبِي عَمْرِو

<sup>(</sup>٣) دِبُوانه / ١٢ (ط المنار) واقلسان ، والتاج .

تَبِيتُ الحَيِّةُ النَّضْناضُ منه مكانَ الحِبِّ يستَمِعُ السِّرارا مكانَ الحِبِّ يستَمِعُ السِّرارا ما الحِبُّ ؟ فقالَ : خُذُوا عن الشَّرْطُ ، فقالَ : خُذُوا عن الشَيخ ؛ فإنه عالمُ .

وذكر في هـذا الفصل بيتين ، والثاني منهما شاهد على حببته بمعنى أحببته ، وهما : أحب أبا مروان من أجل تميره وأعم أنت الرفق بالمرء أرفق ووالله لولا تمـره ما حببته

ولا كانَ أَدْنَى من عُبَيْدٍ وُمُشْرِقِ قال الشيخ – رحمه الله – : البيتانِ لعَيْلانَ ابنُ شَجاعِ النَّهْشَلِيِّ ، وكان أبو العَبَّاسِ الْمُبَرِّدُ

\* وَكَانَ عِياضٌ مِنْهُ أَدْنَى وَمُشْرِقُ \* فَعَلَى هَذُهُ الرَّوايةِ لا يَكُونُ فِيهِ إِفْواءٌ .

وذكر في هذا الفصل صدر بيت شاهِدًا على حَبَّذا ، وهو :

(٣) \* وحَبُّذا نَفَحاتُ مِن يَمَانِيةٍ \* قالِ الشيئخ ــ رحمه الله ـ : البيتُ لِحرير، وعَحـــُهُ:

ـــره . \* تَأْتِيكَ مَنْ قِبَــلِ الرَّيَّانِ أَحْيَانَا \*

وقبـــلَه :

یا حَبِّذَا جَبِلُ الرَّیَانِ مِن جَبَلٍ

وحَبِّذَا سَا کُنُ الرَّیَانِ مَنْ کَانَا

وذکر فی هذا الفصل بیتاً شاهِدًا علی الحُبا بِ

بضم الحاءِ – بمعنی الحُبِّ، وهو:

فو الله ما أَدْرِی – و إِنِّی لصادِقُ –

أَدَاءً عَرَانِی مِن حُبَابِكَ أَمْ سَحْرُ؟

(3)

(١) الناج ، والجمهـرة (١/ هـ٣) واللسان ، وفي النكلة أنشد الصاغاني مه بيتين قبله ، وهما :

وفي بَيْتِ الصَّفِيحِ أَبُوعِيالِ فَلِيلُ الوَفْرِ يَغْتَبِقُ السَّمَارَا يُقَلِّبُ السَّمَارَا يُقَلِّبُ اللَّانَا بِل مُرْهَفَاتٍ كَسَاهُنَّ المَنَا كِبُوالنَّظُهَارَا

رنال: « يصفُ صَائِدًا في بيتٍ من جِارةٍ مَنْضُودَة ، تَبيتُ الحَيَّاتُ قَريبةً منه قُرْبَ قُرْطِه لوكانَ له قُرْطَ » .

- (٢) الصحاح ، واللسان ، والتاج .
- (٣) في مطبوع الصحاح البيت بتمامه ، والبينان في ديوان جرير / ٦٩ ه ، واللسان ، والناج .
- (٤) اللسان ، والصحاح : والتاج ، وعجــزه فى الجهرة (١/ ٢٤) ويفهط حبابك بكسر الحياء ضبط ألم ، وهي المشهور عند الرواة ، كما في في المصنف :

المسترفع بهميل

وغ<u>ې</u>زه :

[٣٢] قال الشيخ - رحمه الله - : البيتُ لأبي عَطاءِ السندي ، والمشهورُ عند الرُّواةِ « من حِبابِك » بكسر الحاءِ ، وفيه وَجْهان : أَنْ يكونَ مَصْدَرَ حابَبْتُهُ عُالَبَةً وحِباباً .

والثاني : أن يكونَ جمعَ حُبِّ ، مثل : عُشِّ وعِشاشٍ ، ورَواه بعضُهم : « من جَنابِكِ » بالجم والنونُ ، أى : من ناحبَيكِ .

وذكر فى هـذا الفصل بيتًا شاهِدًا على أنَّ الإِجْبَابِ فى الإِبِلِ كالحرانِ فى الخَبْلِ، وهو:

\* ضَرْبَ بَعيرِ السَّوْءِ إِذْ أُحَبًّا .

قال الشيخُ \_ رحمه الله \_ : البيتُ لأَبي مجمد الفَقْعَسِيِّ ، وقبله :

\* أُمُّتُ إليهِ بالقَفِيلِ ضَرْبَآ \* والقَفيلُ : السَّوْطُ .

وذكر في هذا الفصل صدر بيت شاهدًا على أنَّ الحَبْبَ تَنضُدُ الأَسْنَانِ ، وهو :

\* وإذا تَضْحَكُ تُبْدِى حَبَبا \* قال الشيخ ـ رحمه الله ـ : البيتُ لَطَرَفَةَ،

\* كُرْضابِ المِسْكِ بالماءِ الخَيْصِرْ \*

وقال غيرُ الجوهريّ : الحَبَبُ : طَرائِقُ من رِيقها ؛ لأَنَّ قِللَّهَ الرِّيقِ يكونُ عنه تَغَيْرُ الفَم ، ورُضابُ المِسْك : قِطْعُه .

وذكر في هذا الفصل عُجَزَ بيتٍ للنابغةِ شاهِدًا على الحُباحِبِ - بضم الحاء - : ما تَقْدَحُهُ الحيلُ بحوافرها، وهو:

(٤)
 ﴿ وَيُوقِدُنَ بِالصَّفَاحِ نَارَ الْحُبَاحِبِ ﴿

قال الشيخُ \_ رحمه الله \_ : صدرُه :

\* تَقَدُّ السَّلُوقَ الْمُضاءَفَ نَسْجُهُ \*

والسَّلُوقِ : الدُّرُوعُ المَنْسُوبَةُ إلى سَلُوقَ : قريةٌ باليمنِ ، والصَّفَآحُ : الجَمَرُ العَرِيضُ .

<sup>(</sup>٤) عجزه فى الصحاح، وهو فى التاج واللسان (حبحب — سلق — صفح) والجمهرة (٢٥/١) والمقاييس (٢/ ٢٨) وديوانه/١١، والرواية < وتوقد بالصفاح » .



<sup>(</sup>١) اللسان ، والتاج ، والصحاح، والمقاييس (٢ / ٢٧ ) والجهرة (١ / ٢٥ ).

<sup>(</sup>۲) الناج ، واللسان ومادة (قفل) وفيها : « حُلْتُ عَلَيْسه . . » رفى الجمهرة (۱/۲۰) : « . . . ، بالقَطيع ضَرْبَا » وانظر أيضا اللسان (قرشب) .

<sup>(</sup>٣) صدره فی الصحاح، واللسان ومادة (رضب) وفيها : « و إذا تبسيم . . » والناج ، والمقاييس (٢٦/٢) وديوانه / ١٥

وذكر فى هذا الفصل بيناً شاهِدًا على الحَباحِبِ
ـ بفتج الحاء ـ وهى الصِّـغارُ ، الواحِدُ
حَبْحاب ، وهو :

دَلِي إذا ما الله لُولُ جُنَّ [م]

ر١) عَلَى المُقَــرَّنَةِ الحَباحِبُ

قال الشيخُ ـ رحمه الله ـ : البيتُ لحَيبِ ابن عَبْدِ اللهِ المُحَدِيبِ ابنَ عَبْدِ اللهِ المُحَدِيبِ اللَّأَعْ مَم الْهُدَلِيِّ ، وأرادَ اللهِ المُحَدَّرَنَةَ إِكَامًا صِغارًا مُقْتَرِيَةً ، ودَلَيجِي : فاعلُ بفعل ذكره قبلَ البيت ، وهو :

وبجانبي تعمانَ فَـدُ

رم) تُ الآن يُبلِغُنِي مَآرِب

> ر و و و قاعل بيبلغيي . فدَلِحَى : فاعِلُ بيبلغيي .

## (ح د ب د ب)

وفى هٰذا الفصلِ حاشِيَةٌ مكتوبةٌ ، وليست من أَصْل الكِتابِ ، وهي « حَدَ بْدَباً : اسمُ لُمْبَة ، وأَنشَدَ :

\* حَدَ بَدَبَى ، حَدَ بَدَبَى ، ياصِهُيانُ \*

قَالَ الشَّيْخُ ـ رحمه الله ـ : هذا البيتُ لسالم بنِ دارَةَ يهجو مُرَّةَ بنَ رافِعٍ الفَزادِيُّ ، وبعده :

- (3)
   إنَّ بنى فَـزارَةَ بن ذُبيانَ \*
- [٣٣] \* قـد طَرَّقَتْ نافَتُهُـمْ دِلِنْسانْ \*
- \* مُشَيْ أَغِبُ بَعَلْقِ الرَّحْنُ ! \*
- \* غَلَبْتُمُ النَّاسَ بأَكْلِ الْجُرُدُانُ \*
- وسَرَق الجار ، ونَيْك البعْران \*
  - (١) عمرح أشمار الهذليين / ٣١٦ والصحاح، والمقاييس ٢ / ٧٢ والناج، واللسان ومادة (قرن) .
    - (۲) اللسان، والتاج، وشرح أشعار الهذايين / ۳۱٦.
- (٤) اللسان، والأول والثاني والثالث في التاج والتكلة ، وقال الصاغاني : « هكذا أنشده الجواليق ، وقسد ذكرت صحة الإنشاد في ( حديد ) وفيها نقل عن ابن الأعرابي : «الحسدَنُبَدَى : العجب ، وأنشد لسالم بن دارة :
  - حَدَنْبَدَى حَدَنْبَدَى حَدَنْبَدانْ
  - \* حَدَنْبَدَى حَدَنبَدَى يا صِبْيَانْ \*
  - \* إِنَّ نَبِي سَــواءَةَ بِنَ غَيْلَانُ \*
  - \* قد طَرَقَتْ ..... \*
- (ه) بعده في النكلة :
- \* لا تَقْتُلُوهُ ، واحْذَرُوا ابْنَ عَفَّانْ \*

ولم يذكر الصاغانى المشطورين الأخيرين هنا ، وهما في اللسان ، وانظر أيضا المعانى الكبير / ٧٩٠،

والمُشَيَّا : القَبِيحُ المنظرِ . وقولُه : فد طَرَّفَتُ ، أَى : خَرَجَ بِعِضُ الولدِ ثم نَشِبَ ، مأخوذُ من قولهم : قَطَاةُ مُطَرِّقٌ ، وهي التي نَشِبَت البيضَةُ في أَسْفَلها ، كما قالَ المُثَقِّبُ العَبْدِيّ :

وقد تَخَذِتْ رِجْلِي إِلَى جَنْبِ غَرْزِها (١٥) تَخَدِيثُ مِنْ وَإِنَّ الْمُطَرِقِ الْقَطَاةِ الْمُطَرِقِ الْقَطَاةِ الْمُطَرِقِ

(حرب)

وذكر فى فصل (حرب) بيتاً شاهِدًا على أَنَّ حِرْباءَةً مؤننةُ الحِرْباء ، قال : يُقال : حِرْباءُ تَنضُب ، يُقال : حِرْباءُ تَنضُب قَضَى ، وهو : تَنضُب أَنَّى أُتِيسِحَ له حِرْباءُ تَنضُبةٍ لا يُرسِلُ السّاقَ إِلاّ مُسِكًا ساقا

قَـالَ الشَـيخُ — رحمـه الله — : البيت لأَبى دُوادِ الإِيادِيِّ ، وصوابُ إنشادِه : ﴿ أَنَّى أَتِيعَ لِمَـاً ﴾ لأَنَّهُ وصفَ ظُعُناً ساقَهِـا وأَزْعجَها

سَائِقٌ بِجُدُّ ، فَتَعَجَّبَ كِفَ أُبِيحَ لَهَا هذا السَائِقُ الْحَجُدُ الحَازِمُ ، وهذا مَثَلُّ يُضْرَبُ للرَّجُلِ الحَازِم ، لأَنَّ الحَرْبُ للرَّجُلِ الحَازِم ، لأَنَّ الحَرْبُ الرَّجُلِ الحَازِم ، لأَنَّ الحَرْبُ الخَصْنَ الأَوَّلَ حَتَى يَشْبُتَ عَلَى الفَصْنِ الآخر .

وذكر الجوهريّ – بعد هذا – أنّ الحرباءَ أيضا : مَسامِير الدّرع .

قال الشيخ رحمه الله - : صوابه أن يقول : مَسامِيرُ الْحَرْباءَ مِسهارُ الدَّرْعِ ، والحَرَابِيُّ : مَسامِيرُ الدُّرُعِ ، والحَرَابِيُّ : مَسامِيرُ الدُّرُوعِ ، وإلَّمَ توجيهُ قولِ الجوهريِّ أَنْ يُحمَلَ الدُّرباءُ على الحِنْس، وهو جمعُ في المعني ، كقوله تعالى : ﴿ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّماءِ فَسَوَّاهُنَ ﴾ فجعل السماءَ جنسًا يدخُلُ تحتّ به جميعُ السَّمُ وات ، وكا قال : ﴿ أَو الطَّفْلِ الدِّينِ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْراتِ الشَّماءِ ) فأرادَ بالطَّفْلِ الْجِنسَ الذي يدخلُ تحته الشَّماءِ ﴾ فأرادَ بالطَّفْلِ الجُنسَ الذي يدخلُ تحته جميعُ السَّماء ﴾ فأرادَ بالطَّفْلِ الجُنسَ الذي يدخلُ تحته بحميعُ الأَطْفالِ ، وكذلك قوله تعالى : ﴿ والذينَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

<sup>(</sup>۲) اللسان وهو والتاج (نضب — سوق) ونسسبه الزنخشرى في المستقصى (۲ / ۲۹۹ ) لأبي الحارث بن دوسر، وعلى هامش المستقصى : «ورواه الأصمى في اختياراته لقيس بن الحدادية، وهي أمه، وأبوه منقذ » وفي المسانى الكبير / ۲۹۲ منسوب لابن الحدادية أيضا، وفي هامشه أربعة أبيات قبله، وانظر أيضا (الحيواني ۲ / ۲۲۲) وكتاب الاختيارين / ۲۱ .

 <sup>(</sup>٣) صورة الهقرة ، الآية / ٢٩ ،
 (٤) سورة النور ، الآية / ٣١ ،

اجْتَنْبُوا الطّاعُوتَ أَنْ يَعْبُدُوها) وأرادَ بالطّاعُوتِ جَمِيعَ الطَّاعُوتِ ، والطّاعُوتُ : اسمُّ مُفردٌ ، جميعَ الطّواغِيتِ ، والطّاعُوتُ : اسمُّ مُفردٌ ، (۲) بدليل قوله تعالى: ﴿ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا به ﴾

(ح زب)

[٣٤] فال الشيخ – رحمه الله – : ذَكَرَ الجوهمِرِيُّ فَي فَصِل (حزب) بيتًا شاهدًا على قولهم : مِمَازٌ حَزابِيَةٌ ، أَى : قَصِمبٌّ عَلِيظٌ ، وهو: وأَصْحَمَ حامٍ جَرامِديَوُهُ

حَزابِيَةٍ حَيدى بالدِّحالِ

قال الشيخُ \_ رحمه الله \_ : البيتُ لأُمَيَّةُ ابنِ أَبِي عائِدُ الْهُذَلِيِّ ، وصوابهُ : « أَوَ آصْحَمَ » وهو مَعْطُوفٌ على جَمَزَى في بيتٍ قَبْلَه ، وهو : كأَنَّى و رَحْلِي إِذَا رُعْتُهَا

َ عَلَى جَمَّزَى جازِئٍ بِالرِّمَالِ عَلَى جَمَّزَى جازِئٍ بِالرِّمَالِ

شَبَّهَ ناقَتَـه بحمارِ وَخْشٍ ، و وَصَفَه بَجَـزَى ، وهو الشَّريعُ ، وتقديرُه : على حِمارٍ جَمَـزَى .

قَالَ الأَصْمَعَى: لَمْ أَشَمْعُ بِفَعَلَى فَى صِفَةِ الْمُذَكِّرِ إلّا فَى هذا البيتِ ، يعنى أَنَّ جَمَزَى ، وَبَشَكَى ، وزَ لِحَى، ومَرَطَى – وما جاءَ على هذا الباب – لا يكون إلا من صِفَةِ النَّافَةِ ، دونَ الجَمَلِي .

والجازئ : الذي يَجْنَزاً بالرَّطْبِ عن الماء ، والأَصْحُم : حِمَارٌ يَضْرِبُ إلى السَّوادِ والصفرة ، وجَامِيْرُه : جَسَدُه وأعضاؤه ، وحَيدَى : يَجِيدُ عن ظِلَّه ، لنشاطِه ، والدِّحالُ : جمسع دَحْلٍ ، وهو : هُوَّة ضَيِّقَةُ الأَعْلَى واسِعَةُ الأَسْفَلِ .

وذَكَر فى هــذا الفصلِ بيتًا شاهِدًا على الحِنْزابِ ، وهو العَليظُ القَصِيرُ ، وهو :

الحِنْزابِ ، وهو العَليظُ القَصِيرُ ، وهو :

الحَمْلُ بَعْدَكَ حِثْرَابٌ وَزَى \*

<sup>(</sup>ه) هنا في (ش) بداية : ( المجلس السادس من الإملاء - يوم الأحد الخامس من جمادى الآخرة ســــة ست وسبعين وخمسائة ) .

<sup>(</sup>۱) سورة الزمر ، الآية / ۱۷ · (۲) سورة النساء، الآية / ۲۰

<sup>(</sup>٣) شرح أشعار الهذلبين / ٩٩ ٤ والصحاح، والناج، واللسان والمواد (صحم - حيد - جرمن).

<sup>(</sup>٤) شرح أشعارالهٰذلين/٨٩٤ و بينهما أربعة أبيات ، وهو في اللسان، والصحاح، والتاج .

<sup>(</sup>ه) الصحاح (حزب) والتاج ، واللسان ( حنزب ) وانظر الجهرة ( ٦/٣ ) و (٣/٣ ) .

قال الشيخ رحمه الله : البيتُ للأَغْآبِ العِجْلِيِّ (١) يَهْجُو سَجَاحِ التِي تَنَبَّأَتْ فيعهدِ مُسَيْلِمَةَ الكَذَّابِ وقبـــله :

- ٢ أَبْصَرَتْ سَجَاحٍ مِن بَعْدِ العَمَى \*
- \* تاحَ لَما ... .. البيت \*
- \* مُلَوِّمًا في العَيْنِ مَجْـلُوزَ الفَرَى \*
- دام له خبز و لحم ما اشتهى \*
- \* خاظِي البَضِيعِ لَمْهُ خَظَا بَظَا \*

الوَزَى: الشديدُ الخَلْقِ القَصِيرُ، وَالبَضِيعُ: الَّهُمُ، والحاظِى: المُكْتَنِزُ، ومنه قولهم: لَحَمُهُ خَظًا بِظًا، أَى: مُكْتَنِزُ.

قَالَ مِحْدُ بُنَسَلَامِ الجُمَيِّيْ: حَدَّثَنِي الأَصْمِيْ. أَنَّهُ كَانَ يُقَالَ: إِنَّ هذه الأُرْجُوزَةَ في الجَاهِلِيَّةِ لِحُشَمَ بنِ الخَذْرَجِ .

## (حسب)

وذَكَر فى فصل (حسب) بيتًا شاهِدًا على قولهم : حَسَبْانًا ، وحسبانًا ، وهو :

- \* يا جُمُـلُ أَسْـقاكِ بلا حِسابَهُ \*
- \* سَـفْيَا مَلِيكِ حَسَنِ الرَّابابَهُ \*

قال الشيخُ ـ رحمه الله ـ : الرجُرُ لمَـنْظُورِ ابنِ مَرْثَدِ الأُسَدِى ، وصوابُ إِنْشاده :

\* يَا جُمْلُ أُسْقِيتِ بِلا حِسابَهُ \*

وكذلك هو فى رَجَزِه، وكذلك أيضًا فى رَجَزه الرِّبابة - بالكسرِ - وهى : القِيام على الشَّيْءِ بإصْلاحِه ، وتَرْبِيتَه ، ومنه يُقال : رَبَّ فُلانَ النِّمْمَةَ يُربُّما ، رَبَّا ، وربابَة .

وَذَكَر فَى هذا الفصل بِيتًا شاهِدًا على قو لِهُم: أَحْسَبَنِي الشَّيْءُ ، أَى: كَفانِي، قَالَ : وأَحْسَبَتُهُ أَيْضًا بَمِعني أَعْطَيْتُه ، وهو :

- (۱) ضبطه فى الأصل بكسر الحاء وفتحها، وعليها كلمة (معًا) إشارة إلى صحة الضبطين ، ومعروف أنه من باب حَذامِ وقطامِ ورقاش ، وللعرب فيه وجهان : فأهلُ الحجاز يَبْنُونه على الكسير فى كلّ حال ، وأهل نجد يُجْرُونَه مُجْرَى ما لا ينصرف .
- (٢) الناج ، واللسان ، وبعضه في (بضع ، خطا ، بطا ، وزى ) ونسب في بعضما للا علب ، وفي اللسان ( حنزب ) مرم . قال : « ويروى : حنزاب وأى » .
  - (٣) الصحاح» واللسان، والناج، وزاد مشطورا بعدهما ، وهو :
  - قَتْلْتِنِي بِالدَّلِّ وَالْحِلْاَبَهُ \*



وُنْفَنِي وَلِيدَ الحَى إِن كَانَ جَائِماً
وَنُمُسِبُهُ إِنْ كَانَ لِيسَ بَحَائِمِ وَنُمُسِبُهُ إِنْ كَانَ لِيسَ بَحَائِمِ مِمَ قَالَ : أَى : نُعْطِيه حَتَى يقولَ حَسْبِي .
قال الشيخُ — رحمه الله — : البيتُ لا مُرَأَة من بنى قُشَيْرٍ ، وُنَقْفِيه ، أَى : نُؤْثِرُه بالقَفِيَّة — من بنى قُشَيْرٍ ، وُنَقْفِيه ، أَى : نُؤْثِرُه بالقَفِيَّة — وَهَى مَا يُؤْثَرُ به الضَيفُ والصَّبِيَّ .

وذكر في هذا الفصلِ عَجُــزَ بيت شاهدًا على حَسُبْتُهُ ... بتَشْديدِ السِّينِ ... : إذا وَسَّدْتَهُ ، وهــو :

(٢) \* ... لَشُوَيْتَ غَــُيْرَ مُحَسِّبِ \* قال الشيئخ ــ رحمه الله ــ : البيتُ لئُهَيْكَةَ الفَزارِيِّ يُخَاطِبُ عامِرَ بنَ الطَّفْيَـْلِ ، وصدرُه : لتَقَيْتَ بالوَجْعاءِ طَعْنَةً مُرْهَف

حَرّانَ ، أَوْ ... ... ... ... أَدْ

والوَجْعاءُ: اسم الاسْتِ ، يقولُ: لوطَعنْتُكَ لولَّيْتَنَى دُبُرُكَ ، واتَّقَيْتَ طَعْنَتِي بوَجْعائِكَ ، اولَيْتَنِي دُبُرُكَ ، فيرَمُوسَّدٍ ، ولا مُكَثَّنِ .

وذكر في هذا الفصل بيَّتَا شاهِدًا على قولِهم ، تَحَسَّبْت الخَبَرَ، أَى : اسْتَخْبَرْتُ ، وهو :

تَحَسَّبَ هَــوَاسٌ وأَيْقَنَ أَنَّي

ره) بها مُفتَد من واحد لاأغامره

قال الشيخ \_ رحمه الله \_ : البيت لأبى سِدْرَةَ الأُسَدِى ، و يُقال : إنه هُجَيْمِى ، أى : حَسِبَ هَوَاشُ \_ وهو الأَسَدُ \_ أَ تنى بها ، أى بناقَ ، مُفْتَدِ من واحدٍ لا أُغامِرُه ، أى : أخالِطُه بالسَّيف ، ومعنى مِنْ واحدٍ ، أى : من حَذَرِ واحد ، و بعدَه :

فَقُلْتُ لَــه : فَاهَا لِفِيكَ فَإِنَّهَا قَلُوصُ امْرِئِ قارِيكَ مَا أَنْتَ حَاذِرُهُ ومعنى قوله : فَاهَا لِفِيكَ ، أَى : أَلْزَمَ اللهُ فَاهَا لِفِيكَ ، وَالْهَاءُ فَى فَاهَا تَعُودُ عَلَى الدَّاهِيَةِ ، وقولُه : قارِيكَ مَا أَنْتَ حَاذِرُهُ ، أَى : لا قِرَى لكَ عِنْدى إلا السَّيْفُ .

<sup>(</sup>١) الصحاح، واللسان، والناج، والمقاييس (٢/ ٣٠).

<sup>(</sup>٢) الصحاح، والتاج، والمقاييس (٢/٠٠) واللسان وفيه « مرهف - مران ...» والشاهد أيضا في خلق الإنسان لئابت بن أبي ثابث/ ٣١٠ والمخصص (٤٦/٢) .

<sup>(</sup>٣) في خلق الإنسان / ٣١٠ نهيك بن إساف، وفي التاج نهيك الفزارى .

<sup>(</sup>٤) الصحاح، واللسان، والتاج. (٥) اللسان ومادة (فوه).

وذكر في هذا الفصلِ بيتًا شاهِدًا على الأُحسَبِ من الناس ، [٣٦] وهـو الَّذِي في شَعْرِ رأسِه مُورَةً ، وهو :

أَيا هِنْدُ لاتَنْكِحِي بُوهَــةً

عَلَيْدِ عَقِيقَتُ الْجَسَبَا وَالْبَوْمَ اللهِ عَقِيقَتُ الْجَسَبَا الشَيخُ رَحِمُ اللهِ سَـ : البَيتُ لامرى القيس ، والبُوهَ : البُومَةُ العَظِيمَةُ ، يُضَرَبُ مثلا للرجلِ الذي لا خَيْرَ فيه ، وعَقِيقَتُهُ : شعْرُهُ الذي يُولَدُ به ، يقولُ : لا تَتَزَوَّ جِي مَنْ هـذه صَـفَتُهُ .

(حشب)

وَذَكَرَ فَى فَصِلَ (حَشَبَ) بِيتًا شَاهِدًا عَلَى الْحَوْشَبِ، وهو : المُنْتَفِيخُ الْجَنْبَيْنِ، وهو : وَتَجُدِرُ نُجُدِرِيَةً لَمَا وَتَجُدُرُ نُجُدِرِيَةً لَمَا وَتَجُدُرُ نُجُدِرِيَةً لَمَا وَتَجُدُرُ نُجُدِرِيَةً لَمَا

آبر حَواشِبُ خَمِي إِلَى أَجْرٍ حَوَاشِبُ

(حطب)

وَذَكَر فَى فَصَـلِ (حَطَب) بِيتًا شَاهِـدًا عَلَى حَطَبَنِي فَلانٌ : إذا أَتَى بِالْحَطَبِ، وهو :

- \* خَبُّ جُرُوزُ وإذا جاعَ بَسَكَى \*
- \* لا حَطَبَ القَوْمَ، ولا القَـوْمَ سَتَى \*

قال الشيئ - رحمه الله - : الرَّجَزُ للشَّمَاخِ، والخَبُّ للشَّمَاخِ، والجَبُرُ وزُ : الأَّكُولُ.

(ح ن ط ب )

قال الشيئخ ــ رحمه الله ــ : وأَهَــ لَ أَنْ يَذْكُرَ بِعَدَ هَذَا الفَصْلِ (حنطب) وهي لَـفُظَةُ

- (۱) الصحاح، والتاج، واللسان ومادة ( بوه ، عقق ) والمقاييس (۲ / ۲۱ ) والجهسرة (۱ / ۲۲۱ و ۳۳۲ ) ونسب لامرى، القيس بن حجر ، وهو فى ديوانه / ۱۲۸ ونسب فى المؤتلف والمختلف (ص ۹ ) إلى امرى، القيس ابن مالك الحميى، وقال : « وتروى لامرى، القيس بن حجر الكندى، وذلك باطل » وانظر المعانى الكبير/ ۳۳ ه و مجالس تعلب/۱۰۲
  - (٢) الصحاح، واللسان ومادة (جرو) وهو فى شرح أشعار الهذليين / ٣١٤ والمعانى الكبير / ٢١٨
- (٣) الصحاح، واللسان، والتاج، وهو في ديوان الشاخ ( ٣٨٠ و ٣٨١ ) برواية « خب جبان » و في مشارف الأقا و يز/٢٠٢ منسوب للجليح وكذلك في الأساس ( حطب ) وفيه « خب جزوع » و في المقا يبس ( ٢ / ٧٩ )
   كرواية المصنف .



قد يُصَحِّفُها بعضُ الْحَدْرِينَ ، فيقولُ حَنْظَب ، وهو غَلْطٌ ، قال ابو على بنُ رَشِيقٍ : حَنْطَبُ هذا [بحاء مُهْ مَلَة ، و] بطاء غير مُعْجَمَة من عَذْرُوم ، وليسَ في العَسرَبِ حَنْطَبُ غيرُه ، حَكَى ذلك عنه الفقيهُ السَّرَقُرسِيُّ ، وزَعَم أَنّه مَمْعَهُ من فيه .

وفى كتاب البَغَوِى: عَبْدُ اللهِ بُ حَنْطَبِ بنِ

(١)

عُبَيْدِ بن عُمَرَ بن مَغْزُوم بنِ يَقَظَةَ بنِ مُرَّةَ ، وهو

المُطَّلِبُ بنُ عبدِ الله بنِ حَنْطَب ، وفسِّر بيتُ
المُطَّلِبُ بنُ عبدِ الله بنِ حَنْطَب ، وفسِّر بيتُ

ومازُرْتُ سَلْمَى أَنْ تَكُونَ حَبِيبَةً (٢) إِلَى ولا دَيْنِ بها أَنا طالِبُـــهُ

أَنَّ الفَّرَزْدَقَ نَزِلَ بامْرَأَةٍ مِن العَرَبِ [ من العَربِ [ من العَربِ [ من العَربُ ] من طَيِّء ، فقالت : أَلاَ أَدُلُّكَ على رَجُلٍ يُعْطِى ولا يُلِيقُ شيئًا؟ فقال : بلى ، فدَلَّنَهُ على على المُطَلِب بن عبدِ الله بن حَنْطَبِ المَحَدُّرُو مِّى،

وكان مَرُوانُ بنُ الحَكَمَ خالَه ، فَبَعَثَ به مَرُوانُ على صَدَفاتِ طَبِيء ، ومَرُوانُ علمِلُ مُعاوِيَة وَمَرُوانُ علمِلُ مُعاوِيَة وَمَدْ ذِلَاتُ على المَدِينَة ، فلمّا أَتَى الفَدرَزْدَقُ المُطْلِبَ وانْتَسَب له ، رَحَّب به ، وأَ خُرَمَه ، وأعطاه عشرين - أو ثلاثين - بَكْرَةً .

وذكر العُنْيُّ أَنَّ رَجُلًا مِن أَهِلِ المَدينَةِ ادَّعَى حَقًّا على رجلٍ ، فَدَعَاهُ إلى ابن حَنْطَبِ قاضِى المَدينَة ، فقال : مَنْ يَشْهُدُ [٣٧] بما تَقُول ؟ قال: زُنْقَطَة ، فلما وَلَى قال الفاضى: ما شهادته لَهُ لِلّا كَشَهادته عليه ، فلما جاء زُنْقَطَة أَقْبلَ على القاضى ، وقالَ له : فِداكَ أَبِي وأَمِّى ، أَحْسَنَ والله الشاعر حيث يَقُولُ :

مِنَ الحَمْنَطَبِيِّينَ الذينَ وُجُوهُهُسم دَنانِيرُ مَمَّا شِيفَ في أَرْضِ قَيْصراً

فَأَقْبَلَ القاضِي على الكاتِبِ ؛ فقالَ : كَيْسُ ورَبِّ السَّمَاءِ ، وما أَحْسِسُهُ شَهِدَ إلا بالحَـقّ ؛ فأَجْرْ شَهَادَتَه .

١٤٧) في اللسان عنه «بن زنقطة » تحريف، والمثبت هو الصواب الموافق لما في الاشتقاق / ١٤٧٠.

<sup>(</sup>۲) ديوان الفرزدق / ۹۳ واللسان (حنطب) . وقوله : ﴿ وَلا دَيْنَ ﴾ هكذا رواه سببويه بجردين ، كأنه قال ؛ لأن تكون حبيبة ، حــله على المعنى ، قال الأعلم : يقول ؛ لم أزر سلبى لمحبة فيها ، ولا لدين أطالبها به ، و إنما زرتها لغير ذلك ، هذا ظاهر اللفظ وقيل : المعنى ما تركت زيارتها لغير محبة ، ولا لدين نظالبنى به ، ولكن خشية الرقباء ، والفظ البيت لا يؤدى ذلك ، (٣) زيادة من اللسان عن ابن برى . (٤) التاج ، واللسان .

## (حظرب)

وذَكَر فى فصلِ (حظرب) بَيْتًا شاهِدًا على المُحَفَّرَبِ، وهو الشَّدِيدُ الخَـاْقِ، المَفْتُولُه، وهسو:

وَكَائِنْ تَرَى مِنْ يَلْمَعِيَّ مُحَظْرَبٍ
وَكَائِنْ تَرَى مِنْ يَلْمَعِيَّ مُحَظْرَبٍ
وَلَيْسَ له عِندَ المَـزائِم جُــولُ
قَالَ الشَيخُ ــ رحمه الله ــ : البيتُ لِطَرَفَةَ
ابن العَبْد ، وقبلَه :

وأَعْلَمُ عِلْمُكَ لَيْسَ بِالنَّظْنِّ أَنَّهُ

إذا ذَلَ مَوْلَى المَــرْءِ فهو ذَلِيلُ إِنَّ لسانَ المَــرْء مالمْ تَكُنْ له

حَصَاةُ على عَوْراتِه لَدلِيكُ

وَكَائِنْ : بَمْعَنَى كُمْ ، وَالْأَلْمَعِيُّ ، وَاللَّهُمِيُّ : الرَّجُلُ الْمُتَوَقِّدُ ذَكَاءً ، وقد فَشَرَهُ أُوسُ بِنُ حَجَرٍ في قوله :

الْأَلْمَعِيُّ الَّذِي يَظُنُّ لَكَ الظَّ. (٢) .نَ كَأَنْ قَدْ رَأَى وَقَـدْ سَمَعا

والجُولُ: الَعَـزِيمَةُ، ويُقال: العَقْـلُ، والحَصاةُ أيضا: العَقْـلُ، يقال: هُـوَ ثابتُ الحَصاةِ: إذا كان عاقِلاً.

## (حقب)

وذَكَر فى فصل (حقب) بَيْتًا شاهِـدًا على الأَحْقَبِ لِجَارِ الوَحْشِ، وأَنَّهُ سُمِّى بذلك لبياضٍ فى حَقْوَ بْهُ ، وهو :

كَأُنَّهَا حَقْبَاءَ بَلْقَاءُ الزَّلَقُ ...
قال الشيخُ - رحمه الله - : البيتُ لرُوْبَةَ
ابنِ العَجَّاجِ يَصِفُ نَاقَتَهَ ، شَبَّهَا بَأَنَانِ حَقْبَاءَ
بَلْقَاء الزَّلَق ، والزَّلَقُ : عِجِيزتُهَا حيثُ يُزْلَقُ منه ، و معده :

\* أو جادِرُ اللَّيَتْينِ مَطْوِيُّ الحَنْقُ \* وَالْحَدُر: حِمَارُ الوَحْسَ الذي عَضَّضَتُهُ الْفُحُولُ فَي صَفْحَتَى عُنْقِه ، فصار فيه جَدَراتُ ، والحَدَرَةُ: في صَفْحَتَى عُنْقِه ، فصار فيه جَدَراتُ ، والحَدَرَةُ: كالسَّلْعَة تكونُ في عُنْقِ البعير ، وأرادَ باللَّيتَيْن

<sup>(</sup>۱) ديوان طرفة / ۱۵۷ والصحاح، واللسان، والتاج، وفيه « من لوذعی ۰ ۰ » وانظر المواد (خضرب، جول، اصا، لمع ، حصى) والرواية « عند العزيمة »

<sup>(</sup>٢) اللسان، ومادة (لمع) ديوان أوس / ٣٥

<sup>(</sup>٣) الصحاح ، والجمهرة ( ٢٢٧/١ ) والمقاييس ( ٢ / ٨٩ ) واللسان ، والتاج ، ومادة ( زلق ) وديوان ر ژبة / ١٠٤

<sup>(</sup>٤) ديوانه / ١٠٤ والناج ، واللسان ، ومادة (جدر)

صَفْحَتَى العُنْق ، والحَنْقُ : الضَّمْرُ ، أَى هـو مَطْوِىً عنـدَ الحَنْقِ ، كَا تَقُولُ : هُو جَرِيءُ المُقْدَم ، أَى : جَرِيءُ عندَ الإِقْدَام .

وذكر في هذا الفصل بيتاً شاهِدًا على الحِقاب ، رَدَّ مَوْرُوفُ ، وهو : وهو جَبَلُ مَعْرُوفُ ، وهو :

- \* قَد ضَمَّها والبَدَنَّ الحِقابُ \*
- \* جِدِّى لَكُلِّ عَامِلٍ ثَوَابُ \*
- الرأس، والأحرُعُ والإهاب \*

قال الشيئخ ـــ رحمه الله ـــ : صوابه «وضمَّها» بالواو ؛ لأنَّ قبلَه :

« قَدْ قُلْتُ لَمْ اللَّهِ الْمُقَابُ \*

والعُقابُ: اسمُ كَلْبَدَةً، وَصَفَ أَنَّهُ طَلَبَ في هذا الجبلِ وَعِلاً، وخاطَّبَ العُقابَ بأَنْ قالَ: جِدِّى في لَمَاقِ هذا الوَّعَدِّلِ، لَتَأْكُلِي الرَّأْسَ والأَكْرُعَ والإهابَ.

(ح ل ب)

[ ٣٨ ] وذَكَر فى فصل (حلب) بَيْتًا شاهِدًا على أنَّ الحَلُوبَ : مَا يُحْلَبُ ، وهو

بِيِيتُ النَّدَى يَا أُمَّ عَمْرٍ وَ ضَجَيعَه إِذَا لَمْ يَكُنْ فَى الْمُنْقِياتِ حَلُوبُ قال الشيخُ — رحمه الله — : البيتُ لكَمْبِ ابنِ سَعْدٍ الغَنَوِيِّ يَرْثِي أَخَاهُ ، وبعده :

حَلِيمُ أَذَا مَا الْحِـنَّمُ زَيْنَ أَهْلَهُ مَع الْحِنْم في عَيْنِ العَدُوِّ مَهِيبُ إذا مَا تَراءاهُ الرِّجالُ تَعَفَّظُوا

فلم تُنْطَقِ العَوْ راءُ وهو قَرِيبُ والمُنْقِياتُ : ذاتُ النِّقْيِ، وهو الشَّحْمُ ، يُقال : ناقَةٌ منْقِيَةٌ : إذا كَانت سَمينَةً .

ولم بذكر الجوهريُّ اخْتلافَ العَرب في الحَلُوبِ وَالْحَـلُوبِ مَنْ يَجْعَـلُ وَالْحَـلُوبِ مَنْ يَجْعَـلُ الْحَلَوبِ مَنْ يَجْعَلُ الْحَلَوبِ مَنْ يَجْعَلُ الْجَلُوبِ الْحَلَوبُ وَاحِـدَة ، وشاهِدُه البيتُ الذي ذَكَره الجوهريُّ ، ومنهم من يَجْعَلُه جَمْعًا ، وشاهِدُه قولُ نَهيكِ بن إساف الأَنْصارِيِّ ، وهو: تَقَسَّمَ جِيرانِي حَلُوبِي كَأَنَّمَـا

َتَقَسَّمَ جِيرانِي حَلُوبِي كَأَنَّمَـا (ه) تَقَسَّمَها ذُؤْبانُ زَوْرٍ ومنْوَرِ

<sup>(</sup>١) الصحاح ، والتاج ، والجمهرة ( ١ / ٢٢٦ ) والثانى فى المقاييس ( ٢ / ٨٩ ) ، واللسان ومادة ( بدن )

<sup>(</sup>٢) اللسان، والناج، ومادة ( بدن ) فيهما والجمهرة ( ١ / ٢٢٦ ) والرواية : « . . لَمُّ جَدَت الْعُقَابُ»

<sup>(</sup>٣) اللسان، والصحاح، والتاج، ومادة ( نقا ) والأصميات ( أصمعية / ٢٠) .

<sup>(</sup>٤) اللسان ، والقصيدة في الأصمعيات ( ٩٣ — ٩٧ ) و لم يرد فيها هذان البيتان ، وانظر جمهرة أشعار العرب للخطابي

<sup>(</sup>ه) التاج ، واللسان .

أى : تَقَدَّمَ جِيرانِي حَلائِيِي، وزُورُ ومِنُورُ : حَيانِ من أعدائه .

وكذلك الحَـلُوبَةُ تكونُ واحدًا وجَمْعًا ، وشاهِدُ الحَلُوبَةِ للواحِدَةِ/قولُ الشاعرِ :

- ما إن رَأْينا في الزّمانِ ذِي الْكُلُب \*
- \* حَـــلُوبَةً واحِـــدَةً فَتُحْتَلَبُ \* وشاهُدُ الْجَمْعِ قول الْجَمْيِحِ بنِ مُنْقِذٍ:

كَمَّا رَأْتُ إِنِيلِ قَلْتُ حَلُوبَتُهَا

وكلُّ عامٍ عليها عامُ تجنيبِ

والتَّجْنِيبَ : قِلَّهُ الَّـبَنِ ، يُقال : جَنَّهَتِ الإِبِّلُ : إِذَا قَلَّ لَبِنُهَا .

وذكر الجوهرى مَثَلًا شاهدًا على حَلَبَة جمع حاليب، وهو قولُهم: «شَتَّى تَؤُوبُ الحَلَبَةُ». وعَقَيْره ابنُ القَطَاع، فعل بدل «شَتَّى» «حَتَّى» ونَصَب بها تَؤُوب، والمعروفُ هو الَّذِي ذَكَره المحومي وأبو عُبَيْد، الحوهري ، وكذلك ذكره الأصمعي وأبو عُبَيْد، قال الأصمعي : أصله أنَّهم كانُوا بُوردُونَ إِبِلَهُم

الشَّرِيعَة ، أو الحـوضَ جَمِعًا ، فإذا صَدَّرُوا تَفَرَّفُوا إلى مَنازِلِهم ، فَحَلَبَ كُلُّ واحِدٍ في أَهْلِه على حِبالِه ، وهذا المَنْلُ ذَكَره أَبُو عُبَيْدٌ في أَخْلاقِ النَّاسِ في أَجْيَاعِهم وافْتراقِهم ، ومِثْلُهُ :

- \* الناسُ إِخُوانُ وشَتَّى فِي السِّيمُ \*
- \* وكُلُهــم يَجْعَهــم بِيْتُ الأَدَمُ \*

[٣٩] وذَكَر في هذا الفصلِ عَجُنَرَ بيتٍ شاهِدًا على انْحُلْكِ، بمعنى النّاصِر/وهو:

\* عَرانِينُ لاَ أَتْسِهِ للنَّصْرِ مُعْالِبُ \* قال الشيخُ — رحمه الله — : البيتُ لبِشْر ابن أَبِي خازِم ، وصَـوابُه « عَرانِينَ » بنَصْب النَّون ، وَصَـدُرُه :

أَشَارَ بِهِمْ لَمْعَ الأَصَمِّ فَأَفْبَلُوا عَرانِينَ... قولُه : لَمْ الأَصَمِّ ، أَى : كَمَا يُشِيرُ الأَصَمِّ بإصبيعه ، والضّميرُ في أَشَارَ يعودُ عَلى مُقَلِّم الجيش ، وقولُه : مُحلِب ، يَقولُ : لا يَأْتِيه أحد ينصره من غَيْرِ قومِه ، وبنِي عَمِّه ، وعَرانِينَ : رُوَساءَ ، وقبلة :

(٢) التاج ، واللسان ، ومادة ( جنب ) فيهما .

<sup>(</sup>١) التاج ، واللسان .

<sup>(</sup>٣) اللسان ، ومادة (أدم) وفيها «الناس أخياف ٠٠ > والمعانى الكبير / ١٢٥٣ ، وعيون الأخبار ٢ / ٢٠٠

<sup>(</sup>٤) فى مطبوعالصحاح البيت كاملا وهو أيضا فى اللسان، والتاج، والمقا يبس (٢ / ٩٦) وديوان بشر /١٠ وفى اللسان ( صمم ) روايته « مجلب » بالجيم .

(حوب)

وَذَكَرَ فَى فَصِلَ (حوب ) بِينًا شَاهِدًا عَلَى الحَمْوْ بَةِ بَمْنَى الْهَـمِّ والحَاجَةِ ، وهو :

فَهَبْ لِي خَنْيُسًا وَاتَّخِــُدُ فِيهِ مِنَّةً لَــُــُوبَةِ أُمَّ مَا يَسُوغُ شَرَابُهُــًا

قال الشيخ – رحمه الله – : البيتُ للفَر زُدَقِ، وكانت امرأةً عاذَت بَقَبْرِ أَبِيه غالِبٍ ، فقالَ لللهُ وَكانت امرأةً عاذَت بَقَبْرِ أَبِيه غالِبٍ ، فقالَت : إنَّ للهَ النَّذِي دَعاكِ إلى هذا ؟ فقالَت : إنَّ للهِ النَّذِي دَعاكِ إلى هذا ؟ فقالَت : إنَّ لل ابْنَا بالسَّنْدِ في اعْتِقالِ تَمْ مِ بنِ زَيْدِ القَبْنِي – للهُ السَّنْدِ – فكتبَ وكانَ عامِلَ خالِدٍ القَسْرِي على السَّنْدِ – فكتبَ من ساعته إليه :

كَتَبْتُ وعَجَّلْتُ السِيرِادَةَ إِنَّى (٥) إذا حاجَةً حاوَلْتُ عَجَّتْ رِكابُها ولِي بِسِلادِ السَّنْدِ عِنْدَ أَمِيرِها حَوائِيُ جَمَّاتُ وعِنْدِى ثَوابُها حَوائِيُ جَمَّاتُ وعِنْدِى ثَوابُها

ويَنْصُرُه قَـــوْمٌ غِضابٌ عَلَيْـكُمُ (١) مَتَى يَدعُهُمْ يومًا إلى الرَّوْعِ يَرْكَبُوا

وَذَكَر فِي هذا الفصل بِيتًا شاهِدًا عَلَى قولهم : نَافَةٌ حَلْبَانَةٌ ، أَى : ذَاتُ لَبَنِ ، وهو :

(٢)
 ﴿ حَلْبَانَةٍ رَكْبَانَةٍ صُفُوفٌ ﴿

قَالَ الشيخ ــ رحمه اللهــ : حَلْبَانَةٍ : صِفَةً لناقَةٍ قد تقدَّمَ ذكرها في بيت قبلَه ، وهو :

\* أَكْرِمْ لنَ بِنَافَدِيةٍ أَلُوفِ \* حَلْبَانَةٍ ... البيت ،

وقوله: رَكْبانَه: تَصْلُح للرُكُوبِ، وقوله: صَفُوف ، أَى : تَصُفُّ أَفْداحًا مِن لَبَنَها إذا حُلِبَتْ ، لَكَثْرةِ ذلك اللَّبِنِ ، و بعده:

\* تَخْلِطُ بِينِ وَبِرٍ وَصُوفِ \*

<sup>(</sup>١) ديوان بشر/ ١٠ واللسان ، والتاج .

 <sup>(</sup>۲) الصحاح ، والناج ، واللسان ، ومادة (صفف) والجمهـرة (۱/ ۲۲۹) وفى الصحاح « تجمع » بدل « تخلط »
 وفى الأصل كتب نوق كلمة « تخلط » « تجمع » وفوقها « مما » إشارة إلى أنه يروى بهما .

<sup>(</sup>٣) اللسان ، والتاج .

<sup>(</sup>٤) ديوانه / ه ٩ والأساس ، واللسان ، والصحاح ، والتاج ٠

<sup>(</sup>ه) ديرانه / ١٤ ره و وفه « إذًا حاجَةً طالَبْتُ » والمثبت كروايته في اللسان .

<sup>(</sup>٢) كذا في اللسان، وفي الديوان يه ببلاد المند يو.

أَتَنْنِي فَعَاذَتْ \_ ذَاتُ شَكُوَى \_ بِغَالِبٍ وَبِالْحُفْرَة السَّافِي عَلَيْهَا تُرَابُهَا فَقُلْتُ لَمْا : إِيهِ اطْلُي كُلَّ حَاجَةٍ فَقُلْتُ لَمْا : إِيهِ اطْلُي كُلَّ حَاجَةً وطِلابها فَقَالَتْ بُحُزْنِ حَاجَتِي أَن واحِدِي فَقَالَتْ بُحُزْنِ حَاجَتِي السِّنْدِ خَوِّي سَحَابُها والتَّخِدُ فَيسهِ مِنَّةً وَلَا بَهُ فَي السِّنْدِ خَوِّي سَحَابُها والتَّخِدُ فَيسهِ مِنَّةً مَا يَسُوعُ شَرَابُها وَلَيْ مَا يَسُوعُ شَرَابُها تَعْمَى مَا يَسُوعُ شَرَابُها وَلَيْ مَا يَسُوعُ شَرَابُها وَلَيْ مَا يَسُوعُ شَرَابُها وَلَيْ مَا يَسُوعُ شَرَابُها وَلَا يَعْمَى عَلَيْ عَلَيْ مَوْ ابْها وَلا يَعْمَى عَلَيْهِ وَابُها وَلا يَعْمَى عَلَيْهِ وَابُها وَلا يَعْمَى عَلَيْهِ وَابُها وَلا تَعْمَى عَلَيْهِ وَلا يَعْمَى عَلَيْهِ وَابُها وَلا يَعْمَى عَلِيها عَلَيْهِ وَابُها وَلا يَعْمَى عَلَيْهِ وَلا يَعْمَى عَلَيْهِ وَلا يَعْمَى عَلَيْهِ وَلا يَعْمَى عَلَيْهِ وَابُها فَيْها عَلَيْهِ وَلا يَعْمَى عَلَيْهِ وَلا يَعْمَى عَلَيْهِ وَلا يَعْمَى فَيْها عَلَيْها فَيْها عَلَيْها فَيْها عَلَيْها عَلَيْها فَيْها فَيْها عَلَيْها عَلَيْها فَيْها فَيْها عَلَيْها فَيْها عَلَيْها فَيْها عَلَيْها فَيْها فَيْها فَيْها عَلَيْها عَلَيْها فَيْها فَيْها فَيْها عَلَيْها عَلَيْها فَيْها فَيْها فَيْها عَلَيْها فَيْها عَلَيْها فَيْها فَيْها فَيْها عَلَيْها فَيْها فَيْها فَيْها عَلَيْها فَيْها فَيْها فَيْها عَلَيْها فَيْها فَيَابُها فَيْها فَيَا بُها فَيْها ف

فلما وَرَد الكتابُ على تَمْمِ قَالَ لكاتبِهِ:

أَتَعْرِفُ الرَّجُلَ ؟ فَقَالَ : كَيفَ أَعْرِفُ مِن لَم يُنْسَبُ إلى أَبِ ولا قبيلَة ؟ ولا تَحَقَّقْتُ اسمة : أَهُو [٤٠] خُنيس أم حُبيش ؟ فقال : أَحْضَر كُلُّ مَن اسمَه خُنيس أو حُبيش ، فأَحْضَرَهُم ، فوجد عِدَّتِم أربعينَ رَجُلا ، فأَعْطَى كُلُّ واحِد منهم ما يَتَسَقَّرُ به ، وقال : اقْفُ لُوا إلى حَضَرةِ أى فراس .

وذ كر في هذا الفصل (الحَوْاب)
قال الشيخ - رحمه الله - :كان حَقَّه أَنْ
يَذْكُرَ الحَوْاَبَ في فصل (حاب) لأنَّ الواوَفيه
زائِدَةُ ، ولأَنَّ الهمزة لا تُزادُ وَسَطًا إلّا في الفاظ
مَعْدُودة ، فَوْزْنُه إذَن فَوْعَلُ ، لا فَعَالَ ، كما ظَلْمُهُ
الجوهريُّ .

فَقَالَتْ سِوَى ابْنِي لَا أُطَالِبُ غَيْرَهَ وَقَدْ بِكَ عَادَتْ كَذْتُمْ وَغِلابُكَ

وقال في تفسيره : «كلم : هي المرأة الطالبة -- وغلاب : اينتها أخت خنيس •

- (٣) هذا البيت متأخر عن البيتين التاليين له هنا في ترتيب الديوان .
- (٤) الحواب : أورده صاحب اللسان والقاموس فى(ح أ ب ) وأورده ابن دريد فى الجمهرة ( ٢٣١/١ ) فى (حوب ) وكذلك فعل الصاغانى فى النكلة و

<sup>(</sup>۱) انفرد اللسان بهذا البیت ، ومکانه فی سیاق القصیدة — بترتیب الدیوان — بینان لم یوردهما المصنف ، وهما :
فِمْنُ تَلْكَ أَنَّ العامِرِيَّةَ ضَمَّها و بَیْتِی نَوارَ طابَ منها أَفْرِیْبها
أَتَنْنی تَهَادَی بعدَ ما مالت الطَّلَی وعندی وَداحُ الجَدْوف فیها شَرابُها

<sup>(</sup>٢) بدل هذا البيت في الديوان :

فصل کے او (خ د ب )

قال الشيخُ برحمه الله بن وذَكَر الجوهريُّ في فصل (خدب) صَدْرَ بيْتٍ شاهِدًا على الحَدْباءِ ، وهي الدَّرْعُ اللَّيْنَةُ ، وهو :

\* خَدْباءُ يَحْفِزُها نِجادُ مُهَنَّدٍ \* قال الشَّيْخ - رحمه الله -: البيتُ لكَعْبِ ابنِ مالِكِ الأنْصارِى ، وعَجْزُه :

سافی الحدیدة صارم ذی روْنَق \*
 وصوابه خَدْباء - بفتج الهَمْزَة - والفتحة منا علامة الحَفْض ؛ لأَن قبله :
 فی کُلِّ سایِغَة تَخُطُّ فُضُولُما
 کالبَّنی هَبْت ریحه المُتَرَقْرِق

نَفَدُباءُ – على هـذا – : صِفَةُ لسابِغَةٍ ، وعلامةُ الخفض فيها الفتحةُ ، ومعنى يَحْفِزُها : يَدْفُعُها ، ونجاد السيفِ : حَمِيلَتُه . يَدْفُعُها ، ونجاد السيفِ : حَمِيلَتُه .

وَذَكَرَ فِي فَصِلَ (خَشَبَ ) عَجُز بِيْتٍ للأَّعْشَى شَاهِدًا عَلَى الْمَخْشُوبِ للْمَخْلُوطِ ، وهو : شاهِدًا عَلَى الْمُغْرُفُ ولا تَحْشُوبُ \* لا مُقْرِفُ ولا تَحْشُوبُ \*

قال الشيخُ ــ رحمـه الله ـ : صوابهُ : « لامُقْرِفٍ ولا تَخْشُوبِ » بالخفضِ ، والبيت مكاله :

قَافِلٍ جُرْشُعِ تَرَاهُ كَتَيْسِ الهِ (٣) ـرَّ أِلِ لا مُقْرِفٍ ولا مَحْشُوبِ

- (\*) هنا في (ش) أول « المجلس السابع ، يوم الأربعاء الثامن من جمادي الآخرة سنة ست وسبعين وخمسمائة » ·
  - (١) صدره فى الصجاح ، والبيت فى اللسان، والناج، والممانى الكبير/ ١٠٣٤
- (۲) اللسان والقصيدة التي منها البيتان رواها ابن هشام فها قاله كعب بن مالك من شــعراً يام الخنــدق وانظر الروض
   الأنف ۲/۷۶ و روايته « جدلاه ي نفزها »
- (٣) الصحاح، والبيتان فى الناج بتقديم الثانى على الأول، وهما فى اللسان كرواية ابن برى، وفى ديوان الأمشى /٢٨ بينهما بيتان، هما :

لَّهُ عنه في مَرَيْطٍ مَكُرُوبِ لَيْ مَكُرُوبِ لِشَدِّ التَّفْزِيبِ وَالتَّقْرِيبِ

صَّدَأُ القَيْدِ فِي يَدَيْهِ فلا يَغْ مُسْتَخِفٍّ إِذَا تَوَجَّهَ فِي الْخَيْدِ

وانظر أيضا اللسان ( قفل ) .



بعــــدَه :

تُلْكَ خَيْلِي مِنْـهُ وَتِلْكَ رِكَابِي

مُنَّ مُفُر أُولادُها كالزَّ بِيبِ

قال ابن خالو يه : الخيشوب : الذي لم يُرضَ ولم يُحسَن تعليمه ، مُشَبّه بالحقنة الخيشوبة ، وهي الني لم يُحكَم صَنعتها ، قال : ولم يَصف الفرس أحد بالمخشوب إلا الأعشى، ومُعنى قاف ل : صامر ، ومُرشع : مُنتقج ومعنى قاف ل : ما تربّل من النبات في القبط ، وخَرج من تحت البييس منه نبات أخضر .

وذكر في هذا الفصلِ بعضَ بيتٍ لصَخْرِ الغَيِّ شاهِدًا على الخَيشِيبةِ ، وهي الطَّبِيعَة ، وهو :

\* ... أُخلِصِت خَشِيبَتُهُ \*

قَالَ الشَّيْخُ ـ رحمه الله ـ : والبيتُ بَكَالهِ : ومُرهَفُ أُخْلَصَتْ خَشِيبَتُهُ

آمِروِ مَرَّهُ آمِيضُ مهو في متنِــه رُبد

[٤١] المَهُو: الرَّفيقُ الشَّفَرَ تَيْنِ. قال ابنُ حِنِّ : مَهُوَّ عندى مَقْلُوبُ من مَوْمٍ ؛ لأَنَّه من المَاءِ الذي لامُه هاء، بدَليل قولِهم في جَمْعِه : أَمْواه، والمعنى فيه : أَنَّهُ أُرِق حتى صارَ كالمَاءِ في رِفَيِّه، وكانَ أَبُو على الفارِسِيُّ يَرى أَنَّ امهاه من قول امْرِئُ القَيْسِ :

راشَهُ مِنْ رِيشِ ناهِضَةٍ

رم) ثُمَّ أَمُهاه على حَجَــرِه

أصلُه أَمْوَهَهُ ، ثم قَدَّم اللامَ وأَخَرَ العَيْنَ ، أى : أَرَقُهُ كَرُّقَةِ الماءِ .

قَالَ : ومنه مَوَّهَ فَلانُ على الحَدِيثَ ، أَى : كَأَنَّه حَدَّيْهَ ، حَتَى كَأَنَّه جعل عليه طَلاَوةً وماءً ، والرَّبَدُ : شِـبْهُ مَدَبِّ النَّمْلِ أَو الغُبارِ .

( せ り ナ )

وَذَكَر فِي فصل (خلب) بِيتًا للبيدِ شاهِدًا على النَّخَلَبُ للكَثِيرِ الوَشْي من الثِّياب ، وهو:

<sup>(</sup>١) اللسان ، وديوان الأعشى / ٢٧ .

<sup>(</sup>۲) الصحاح ، والتاج ، واللسان ، ومادة ( ربه ) و ( مهو ) و فى شرح أشعار الهذلبين / ۲۰۷۰ « وصارِم أُخْلِصَتْ . . » ومثله فى المعانى الكبير / ۲۰۷۴ ·

<sup>(</sup>٣) اللسانب ؟ وأيضا في (نهض) و ( بهو) والمعاني الكبير / ١٠٤٨ ودبوان امرى القيس/ ١٢٥ .

وَغَيْثُ بِدَّكُدَاكِ بَزِينُ وِهَادَهُ نَباتُ كُوشَى العَبْقَرِيِّ الْحَلَّيِب قال الشيئخ \_ رحمه الله \_ ، صوابه « وغَيْثٍ » بالحفضِ ؛ لأَنَّ قبلَه :

وكائن رأينا من مُلُوكِ وسُولَةٍ وصاحبتُ مِنْ وَفُدِ كِرَامٍ وَمُوكِبٍ والدُّكْداكُ : ما انْخَفَضَ من الأرْض ، وكذلك الوِهادُ ، جمُّع وَهْدَةِ ، شَبَّهُ زَهْسَ النَّباتِ بَوَشَّى العبقريُّ .

(خنب)

وَذَكَر فَى فصل (خنب) بَيْتًا لابن أَحْمَـرَ شاهِدًا على أَخْنَبْتُ رِجْلَهُ ، إِذَا أَوْهَنْتُهَا، وهو :

- \* أَبِي الَّذِي أَخْنَبَ رِجْلَ ابنِ الصَّعِقْ \*
- إذ كانت الخَيْلُ كِعالماءِ العُنْدَق \* قال الشيخ ــ رحمه الله ــ : قال أبو زكريا الخطيبُ التُّبْرِيزِي: هذا البيتُ لتميم بن العَمَرَدِ

[ بن ] عامِر بنِ عَبْدِ شَمْس، وكان العَمْرُدُ طَعَن يَزِيدَ بَ الصَّمِق ، فأَعْرَجَه ، قال الشبخُ -رحمــه الله ـــ وقــد وجَدَنُّهُ أَنَا أَيضًا في شــعر ابن أُحْمَرَ الباهليُّ •

> فصل إلدال [ 4-40]

فصل الذال ( ذ أ ب )

وذَكَّر في فصل ( ذأب ) بيتًا شاهِدًا على أَذْأَبَ الرُّجُلُ بَمْنَى فَزِعَ ، وَهُو : (٥) (١) فَسَقَطَتْ نَخُونُهُ وَأَدَابًا \*

قَالَ الشَّبِخُ \_ رحمه الله \_ : وقبلَه :

إِنَّى إِذَا مَا لَيْثُ قُوْمٍ هُمْرِ إِلَّا \*

والرَّجْزُللدْبيرِيُّ .

<sup>(</sup>١) الصحاح، واللسان، والتاج وديوانه /١١٠

<sup>(</sup>٢) البيت في الناج، واللسان والسمط /٣٦ ه وفي تهذيب الألفاظ / ٧٦ ﴿ مِنْ وَفُسِدٍ كَرِيمٍ ﴾ وفي ديوان لبيسه /٣ د وكائن رَايِتُ »

<sup>(</sup>٣) الصماح، والناج، واللمان رمادة (صفق) والمقايس (٢٢٢/٢) .

<sup>( )</sup> الصماح ، والتاج ، والمقايس ٢ / ٣٦٨ ، والسان ، (٤) زيادة من اللسان من ابن برى

وذكر في هذا الفصل الذَّنْبان ، وهو شَـعَرُّ يكونُ على عُنُقِ البَعير ومِشْفَرِهِ ، وقالَ الفَرَّاء : الذَّنْبانُ : بقيَّـةُ الوَبَرِ ، ولم يَذْكُر الجوهيريُّ عليه شاهِدًا ، وفي الحاشِيَة بيتُ شاهِدُ عليه ، وهـو :

عَسُوفٍ بَأَجُوازِ الفَلاحِمْيَرِ يَّةٍ مَريشٍ بِذِئْبانِ السَّبِيبِ تَليلهَا

قال الشيخ – رحمه الله – البيتُ لكُنَيِّ بصفُ ناقة ، والعَسُوفُ : [٤٢] الناقة التي تَمُرُّ على غير هداية ، فتركَبُ رَأْسَها في السير ، ولا يَثْنِها شيء ، والأَجْوازُ : الأَوْساطُ ، والجمشير يَّةُ : أراد مَهْ ويَّة ، لأَنِّ مَهْ رَةَ من حَمْ يَرَ ، والتَّلِيلُ : العُنُق ، والسَّبِيبُ : الشَّعَرُ الذي يكونَ مَتَدَلِّياً على وجه الفَرسِ من ناصِيته ، جعلَ الشَّعرَ الذي على وجه الفَرسِ من ناصِيته ، جعلَ الشَّعرَ الذي على عَلَى عَلَى الناقة بمنزلة السَّبِيبِ .

( ذ ب ب )

وذَكَر فى فصلِ ( ذبب ) بيتًا شاهِدًا على المُذَبِّبِ ، وهو المُسرع ، وهو

مُذَبِّبَةُ أَضَرِّبِهَا بُكُورِی وَبَهِجِیری إذا الیَعْفُورُ قالا قال الشیئخ – رحمه الله – : البیتُ لِذی ارَّمَّةِ ، والیَعْفُورُ : الظَّبیُ ، وقالَ : من القَیْلُولَةِ ، أی : سَكَن فی كِناسِه من شِدَّةِ الحَرِّ ،

وَذَكَر فِي فَصِل ( ذَ رَبِ ) بِيتًا شَاهِدًا عَلَى أَنَّ الذَّرِبَ : الحَادِّ مِن كُلِّ شَيءٍ ، وهو :

\* ذَبُّتْ عَلَيْهَا ذَرِباتُ الأَنْبَارُ \*

قالَ الشيخُ ــ رحمه اللهــ : البيتُ لشَبِيبِ ابنِ البَرْصاءِ ، وقبلَه :

« كَأَنَّهَا مِنْ بُدُنِ وَايْقَالُ \*

ويُرُوَى « و إيفار » بالفاء أيضا ، أى : كَأَنَّ هذه الإيلَ من بُدُنها وسِمَنها و إيقارها اللَّذَمَ قد ذَبَّتُ عليها ذَرِبات الأَنْبَارِ ، والأَنْبارُ : جمعُ زِـبْرِ ، وهو ذُبابٌ يَاْسَعُ ، فَيَنْتَفِخُ مَكَانُ لَسْعِهِ .

<sup>(</sup>١) ديوان كثير (٢/ ٢٣ ) والتاج ، وأللسان ، ومادة (جوز) وصدره في (عسف ) .

<sup>(</sup>٢) ديوان ذي الرمة / ٣٨٨ والتاج، والصحاح، والمقاييس (٢/ ٣٤٩) والمسان، والمنجد /٢٠٤

<sup>(</sup>٣) الصحاح ، والتاج ، واللسان ، ومادة (وقر ، وفر ، بدن) و إصلاح المنطق/ ١٦

<sup>(</sup>٤) ف اللسان (وقر) « عَم مأت الأنبأر »

r) --, - #-

الناس ودًان العَرَب \*
 الناس ودًان العَرَب \*

\* إَلَيْكَ أَشْكُو ... البيت، \*

وبعده:

\* خَرَجْتُ أَبْغِيهِا الطَّعَامَ فِي رَجَبُ \*

\* فَلَقَنْدَى بِتِرَاعٍ وحَدَرُبُ \*

\* أَخْلَفَت الْعَهْدَ ، وَلَطَّتْ بَالَّذَنَبِ \*

وذَكَر في هَـٰذَا الفصلِ بِيتًا شَاهِـدًا على قولِم : امْرَأَةُ ذَرِبَةُ ، بمعنى صَخَّابَةٍ وهو :

إَنْكَ أَشْكُو ذِرْبَةً مِن الذِّرَبُ

قال الشيخ ــ رحمه اللهـ : البيت لأعشى

بنى مازن يخاطب النبي عليه السلام ، وقبله :

(١) الصحاح ، واللسان ، والناج ، وهو في شعر أهشى ماذن في الصبح المنير / ٢٨٨

(٢) اللسان، وأورد في الناج الأول والناني ، والسابع والثامن ، وفي هامش (ش) حاشية هذا لفظها :

« ترتيب الأَبيات في رواية الطَّيالِسيّ جَعْفَرِ بنِ مُحَمَّدٌ :

- \* ياسَـيِّدَ الناسِ ... ... \*
- \* يَنْمِي إِلَى ذِرْوَةِ مَبْدِ الْمُطَّلِبُ \*
- \* تِلْكَ فُـــرُومُ سادَةً قِدْمًا نُجُبِ \*
- \* إِلَيْكَ أَشْكُو ... .. \*
- \* جَــرَجْتُ أَبغِيماً ... ... \*
- \* فَلَفَتِنْ بِتَاعِ ... .. \*
- \* أَخْلَـفَت العَهِـلَد ... .. \*
- \* وتُركّنتني ... ... \*
- أَكْمَا لَا أُبْصِرُ عُفْدَة الكَرْب ...
- ولا أرى الصاحب إلّاما افترَب \*
- \* تَكُدُّ رِجْلَ ... ... ... \*
- \* وهر أَنْ قَلْمُ فَالِبَ لَمَنْ غَلَبٌ \*

(٣) بعده في الصبح المنير/٢٨٨ :

كَالذَّئْبَةِ العَبْساءِ في ظِلِّ السَّرَب \*

فإذا القرابَةُ لا تُقَرّبُ قاطِماً

٣) و إذا المَوَدَّةُ أَفْرَبُ الأَنْسابِ

وروى الأصمعيُّ بعده :

كَيْما أَعُدُّكُم لأَبْعَــ دَمِنْكُمُ

ولَقَدْ يَجَاءُ لِأَبْعَدِ الأَنْسَابِ

وَرَوَى ابْنُ الْأَعْرَائِيِّ البَيْنَـيْنِ عَلَى غَبْرِ هَـٰذَا الْحَوْكِ ، ولم يُسَمِّ قَائِلُهُمَا ، وهما :

ولقَدْ بَلَوْتُ الناسَ في حالاتِهِمْ

وعلمت ما فيهرم من الأسباب

فإذا الفَرَابة لا تُفَرَّبُ قاطِعًا

و إذا المَوَدَّهُ أَقَرَبُ الأَنْسَابِ

قوله: ولقد طَوَيْتُكُمْ عَلَى بُلُلَاتِكُمْ ، أَى : طَوَيْتَكُمْ عَلَى مَا فِيكُمْ مِن أَذَّى وعَدَاوَةٍ ، و بُلُلاتُ بَضَمِّ اللام - : جمع بُلُلَةٍ - بضَمِّ اللام أيضًا ، ومنهُ م من يَرْوِيه بُلَلاتِكُمُ - الواحِدَةُ \* وَتَرَكَتْنِي وَسُطَعِيصٍ ذِي أَشَبُ \*

- \* تَكُدُّ رِجْلَقَ مَسَامِيرُ الْحَشَبُ \*
- \* وهُنْ شَرْ غَالِبٍ لمَنْ غَلَبْ \*

وذَكَرَ ثعلبُ عن ابنِ الأَعْرابِيِّ أَنَّ هذا الرِجْ للأَعْوَرِ بن قُوادِ بنِ سُفْيانَ ، من بَنى الحِرْمازِ ، وهو أبو شَيْبانَ الحِرْمازِيّ ، أَعْشَى بنى حِرْماز ، وقوله : فَحَلَفْتْنِي ، أَى : خالَفَتْ ظَنَّى فيها ، وقوله : ولَطَّتْ بالذَّنَب ، يُقال : لَطَّتِ النَّافَةُ بذَنِها: إذا أَدْخَلَتْه بينَ فَخِذَيْها، لَمَّـنَعَ الحَالِبَ .

وذكر فى هذا الفصل بيتًا شاهِدًا على الذَّرَبِ وهو الْفُحْشُ ، والجمعُ : أَذْرابُ ، وهو :

ولفــد طَوَ يُتَكُم عَلَى بُلُلاَتِكُمْ

وعَرَفْتُ ما فِيكُمُ من الأَذْرابِ قالَ الشَّيخُ – رحمه الله – : البيتُ لحَضْرَمِيِّ

ابنِ عامِرٍ الأُسَدِى ، و بعده :

- أَنِّى بَيْنَ غِيضٍ مُوْتَشِب \*
- \* أَكْمَهُ لا أَبْصِرُ عُفْدَةَ الكَّرُبُ \*
- ولا أرى الصَّاحبَ إلَّا ما افْتَرَب \*
  - (٢) الصحاح ، والتاج ، واللسان ، ومادة ( بلل ) .
  - (؛) عِزِهِ فِي اللَّمَانِ ﴿ وَلَقَدْ يُجَاءُ إِلَى ذَوِى الْأَنَّهِ اللَّهِ ﴿ وَلَقَدْ يُجَاءُ إِلَى ذَوِى الْأَنْهَابِ ﴿
- (٣) اللسان م
- (0) اللساني ب



<sup>(</sup>١) فى الصبح المنبر/ ٢٨٨ بين هذا البيت والذي يليه هنا ثلاثة أبيات وهي :

بُلَلَة ، بفتح اللام أيضا ، وقيل - في قوله - « عَلَى بُللاتِكُم » - : إنّه يُضْرَبُ مَشَلاً لِإِبْقاءِ المَودَّةِ ، وإخْفاء ما أظْهَرُوه من جَفائهِ م ، فيكونُ مشلَ قولهم : اطبو النَّوْبَ على غَرِّه ، ليَنضَمَّ بعضُه إلى بعض ، ولا يَتَباينَ ، ومنه قولهم أيضا : اطو السقاء على بُلُتِه ، لأنّه إذا طُوى وهو جافّ تَكَسَّر ، وإذا طُوى على بَلّيه لم يَتَكَسَّر ، ولم يَتَبايَنْ .

## ( ذع ل ب )

وذَكَر فى فصل ( ذعلب ) بَيْتُ شَاهِداً على النَّاعالِيب ، وهى قِطَعُ الْحِرَقِ ، وهو :

\* مُنْسَرِحًا عنه ذَعالِيبُ الْحَرَقُ \*
قال الشيئُ – رحمه الله – : البيتُ لُرُوْ بَهَ ،

وقبــلَه : \* كَأَنَّهُ إِذْ راحَ مُسْلُوسُ السَّمَقُ \*

والمَسْلُوس: الْجَـٰنُونُ، والشَّمَقُ: النَّشاط، والمُنْسَرِحُ: الذي انْسَرَح عنه وَبَرُهُ. ( ذ ن ب )

وذَكَر فى فصل ( ذنب ) صَدْرَ بيتِ شاهِداً على المِذْنَبِ ، وهى المَغْرَفَةُ، وجمُعها مَذانبُ ، وهــو :

\* وُسُودُ من الصِيَّدَانِ فيها مَذَانِبُ \* قال الشيخ ـــ رحمه اللهـــ عجزه:

(۲)
 أيضار إذا لم نستَفِدها نعارها

والبيتُ لأبي ذُوَيْبِ الْهُدَلِيِّ ، والصَّيدانُ : الْفُدُورُ التي تُعَمَّلُ مِن الْجِحَارَةِ ، واحِدَتُها صَيْدانَةً ، والجَارَةُ التي تعملُ منها يقال لها : الصَّيْداءُ ، ومن وَوى الصَّيدانَ ب بكسر الصادِ ـ فهو جمع صادٍ ، كتاج وتيجانٍ ، والصّادُ : النَّحاسُ والصَّدُ .

### « منسرحا إلّا ذَعاليب . . »

بالنصب ، واستدركه الصاغانى – على الجموه ربى – فى النكلة وانظر الجمهرة (٣/٤/٣) والناج، واللسان . (٢) دبوان رؤبة /١٠٥ والجمهرة (٣/٣) و بينه و بين المشطور السابق فيهما المشطور :

\* نَشَرَعنه أو أَسِيرُ قد عَتَق \*

وانظرالتاج ، واللسان ، ومادة ( سلس ) و ( شمق ) .

(٣) صدره في الصحاح والبيت في شرح أشعار الهذليين /٧٨ واللسان، والتاج، والجمهرة (١/٣٥١) .

<sup>(</sup>۱) دیوان رژبة / ۱۰۵ رفیه :

وَذَكُر فِي هَـذَا الفصل بِيتَ شَاهِدًا عَلَى أَنْ الذِّنَائِبَ: مُوضِعٌ ، وهو:

فإنْ يَكُ بِالدُّنا رُبِ طَالَ لَيْلِي

(١) نَقَدْ أَبْكِي عَلَى اللَّهْلِ القَصِيرِ

قال الشيخُ ـ رحمه الله ـ : البيتُ لمُهَافِيلِ ابن رَبِيعةَ ، والذَّنائِبُ: موضع [ ٤٤ ] على يَسارِ طريقِ مَـكَّةَ ، وقولُه :

« فقد أَبْكِي على اللَّيْلِ الفَّصِيرِ »

رُريد : فقد أَبْكِي على لَيالِي السُّرورِ ؛ لأَنَّهَا قصيرة ، وقبله :

أَلَيْلَتَنَا بِـذِى خُسُمٍ أَنِـيرِى وإذْ أَنْتِ انْفَضَيْتِ فلا تَحُورِى

# فصل *لراد* ( د ب ب )

وذكر فى فصل (ربب) عَجُـزَ بيتِ شاهِداً على المَرْبُوبِ ، وهو المُربِّي ، وهو :

- (٣) \* يُسْقَى دَواءَ قَفِى السَّكْنِ مَرْبُوبِ \* قال الشيخُ – رحمه الله – : البيتُ لسَلامَةَ ابنِ جَنْدَلٍ ؛ وصَدْرُه :
- \* لَيْسَ بأَسْفَى ولا أَقْنَى ولا سَغِيلٍ \* والأَسْفَى: الخَفِيفُ الناصِيّة ، والأَقْنَى: الخَفِيفُ الناصِيّة ، والأَقْنَى: المُضطِّرِبُ الذي في أَنْفِه احْدِيدَابُ ، والسِّغِلُ: المُضطِّرِبُ الخَسْقِ ، والسَّغِنُ : أهدُ الدَّادِ ، والقَفِيّ ، والقَفِيّ ، والسَّغُنُ : أهدُ الدَّادِ ، والقَفِيّ ، والقَفِيّ ، واللَّغِينُ ، والسَّغِيْ ، ومَنْ بُوب: من صِفَة « حَتِّ » في بدتٍ قَبْلُهُ ، وهو: من صِفَة « حَتِّ » في بدتٍ قَبْلُهُ ، وهو:
  - (١) الصحاح ، واللسان ، والمقاييس ( ٣٦١/٢ ) والتاج ، وأنشد أيضا لمهلهل .

فلو نُبِيَشَ المقابِرُ عن كُلَيْبٍ فَيُخْبَرَ بِالَّذَنائِبِ أَى زِيرٍ !

- (٢) اللسان ، ومعجم البــــلدان ( الذنائب ) والقصـــيدة التي منها البيتان في الأمالي ( ١٣٩/٢ ) والأصمعيات /١٥٤ و ١٥٥ والرواية :
  - \* إِذَا أَنْتِ أَنْقَضَيْتِ ... \*

وأنظر أيضا اللسان (شلل) و (حسم) .

(٣) ديوان ســــلامة بن جندل / ٨ وعجزه فى الصحاح وهو فى الناج والمقاييس (٢ / ٣٨٢ ) واللسان والمواد سغل ، سكن ، صفا ، قفا ، قسنى ) والقصيدة التى منها البيت فى المفضليات ( ١١٩ — ١٢٤ ) وانظر أيضا المعانى الكبير ١١٦ و ١٤٥ و ١٢٤٠



مِنْ كُلِّ حَتِّ إذا ما ابْتِلْ مُلْبَدُهُ صَافِی الاَّذِیمِ أَسِیلِ الحَدَّ یَعْبُوبِ والحَتْ: السَّرِیعُ، والیَعْبُوبُ: الفَسَرَسُ الکریمُ، وهو الواسعُ الجَرْی . .

وَذَكُر بعدَ هذا البيتِ عَجُـزَ بيتٍ تَقَوْيَةً لما قَدْمُهُ ، وهو :

(٢) مِمَّا تَرَبَّبَ حَائِرُ البَحْرِ قال الشيخُ \_ وحمه الله \_ : البيتُ لحسّان ابنِ ثابتٍ ، وصَدْرُه :

(٢) مِنْ دُرَّةٍ بَيْضاءَ صافِيةٍ وقبـــلَة :

ولأَنْتِ أَحْسَنُ إِذْ بَرَزْتِ لَنَا

يَوْمَ الْخُرُوحِ بَسَاحَةِ الْقَصْرِ والحَاثِرُ: مُجتَمَّعُ المَاءِ، ورُفِعَ لَآنَهُ فَاءِلُ تَرَبَّبَ، والهَاءُ العائِدَةُ على «ما » تَحْدُوفَةً، تَقَدَيْرُه: « مِمَّا تَرَبَّبُهُ حَاثِرُ البَحْرِ » يُقَالَ: رَبَّبَهُ، وَتَرَبَّهُ } مَعْمَنُ .

وَذَكَرَ فِي هذا الفصل بِيتًا شاهدًا على قَوْلِهم: رَبَّبُتُه : إِذَا جَمَلْتَ فِيـهِ الرُّبُّ ، وأَصْلَحْتَه ، وهـو :

فإن كُنتَ مِنِّى ، أَو تُو يِدِينَ صُحْبَتِى فَكُونِى لَه كَالسَّمْنِ رُبَّتُ لَه الأَدَمْ قال الشيخ – رحمه الله – : البيتُ لَمَمْرِ و ابن شَأْسِ ، والهاءُ في « له » تعودُ على ابنيه « عرادٍ » في بيتٍ قبلَه ، وهو : وإنَّ عَرادً إنْ يَكُنْ غَيْرَ واضِح وإنَّ عَرادًا إنْ يَكُنْ غَيْرَ واضِح فإنِّى أُحِبُّ الجَوْنَ ذا المَنْكِبِ العَمَمُ

يقول لزوجته : كوني لوَلَدِي عَرادٍ كَسَمْنِ رُبَّ أَدِيمُـه ، أَى طلى بُرِبِّ النَّمْرِ ، وذلك يَمْنَعُ السَّمْنَ من أَنْ يَفْسُدَ طَعْمُه ، أو رِيحُه ، واذا وُصِفَ الإِنسانُ بِحُسْنِ الْخُلُقِ قِيلَ : هو السَّمْنُ لا يَخَــمُ .

وذَكَر في هذا الفصل بيئًا لاَّ بِي ذُوَّ يَبِ شاهِدًا على الأَرِبَّة ، قالَ : وهُمْ أَهْلُ المِيثاقِ ، وهو :

« مِنْ دُرَّةٍ أَغْلَى الْمُلُوكُ بِها . . »

والعجز في الصحاح ، والبيتان في اللسان ، والتاج ومادة (حير)

(٣) الصماح، والناج، والجمهرة (١/٢٨) واللسان وانظر المواد (عمم ، عرر) وضبط عرار بفتح العين في (عرر) وفي (ر. به ، عمم ) بكسرها .

<sup>(</sup>١) التاج ، واالسان ، وديوانه / ٨

<sup>(</sup>۲) دیوان حسان بن ثابت / ۹۸ وروا یته :

كانت أَرِّبَهُ مَ بَهُوْ ، وَغَرَّهُمْ أَنَّ الْمُؤْ ، وَغَرَّهُمْ أَوْ الْمُعْشَرًا غُدُرَا عَلَيْ الْمُؤْلِقَ الْمُعْشَرًا غُدُرَا أَوْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

تَوَصَّلُ بِالرُّ كَبِانِ حِينًا وَتُؤْلِفُ الدِّ مِجوارَ وُيمْطِيها الأَمانَ رِبابُها فَمَــَلَى هذا يكونُ التَّقْدِيرُ : ذَوِى أَرِبَّبِهِــمْ ، وَبَهْزُ : حَيٌّ مِن سُلَمْ .

وذَكَر في هذا الفَصْل أيضا أَنَّ الرَّبابَ بِالفَتْج بِ سَحَابُ أَبْيَضٌ ، قالَ : ويُقال : إِنهُ السَحَابُ الذي تراه كأنه دون السَجَاب .

قال الشيخُ ــ رحمـه الله ــ : هذا القولُ الثاني هو المَعْرُوفُ .

وقالَ الأَصْمِيْ : أَحْسَنُ بِيتٍ قالَتْهُ الْعَرَبُ فى وصفِ الرَّبابِ قولُ عبدِ الرحمِنِ بنِ حَسَّان : كَأَنَّ الرَّبابَ دُوَيْنَ السَّحابِ نَعَامُ يُعَلَّقُ بِالأَرْجُـ لِ

نسبه الأَّصَمِيُّ لعبدِ الرَّمْنِ بنِ حَسَّان ، قال الشيخ \_ رحمه الله \_ : ورأَيتُ من يَنْسُبُهُ لَعُرْوَة بن ُجُلُهُمَة المازِيِّ ، وقبلَه :

إِذَا اللهُ لَمْ يَسْفِي إِلَّا الكِرَا مَ فَأَسْقَى وُجُوهَ بَنِي حَنْبَلِ أَجَشَّ مُلِثًا غَنِ بِرَ السِّحاب

هَين بَمَ الصَّلاصِلِ والأَزْهَلِ

مُكُرِّكُوهُ خَضْخَضَاتُ الجَنُوبِ

وتَقْرَعُه هِنَّة الشَّمَّالِ

وتَقْرَعُه هِنَّة الشَّمَّالِ

وَذَكَر فَى فَصَل ( رَبّ ) عَجُنزَ بِيتِ شَاهِداً عَلَى قَصِل ( رَبّ ) عَجُنزَ بِيتِ شَاهِداً على قولِهُم : أَمْ تُرْتَبُ ، أَى : ثابتُ ، وهو : وكانَ لنا قَضْلُ على النّاسِ تُرْتَباً قال الشيخُ – رحمه الله – : الببتُ لزِيادَة ابنِ زَيْدِ العُدْرِى ، وهو ابنُ أُخْتِ هُدْبَة ، وصوابُهُ : « وكانَ لنا حَقًا . . » وصدرُه : مَلَكُنا ولم نُمُلْكُ وقُدْنَا ولم نُقَدْ

<sup>(</sup>١) الصحاح ، وشرح اشعار الهذليين / ١٧٠ والمقاييس (٢/ ٣٨٣) والتاج ، واللسان ومادة (بهز) .

 <sup>(</sup>٢) التاج، والمقاييس (٢/ ٣٨٣) واللسان، وفي شِرح أشعار الهذليين /٤٦ روايته « ويُغشِيها الأمانَ » .

<sup>(</sup>٣) اللسان، والتاج وفيهما: ﴿ نَعَامَ تَعَلَقُ ٠٠ ﴾

<sup>(</sup>ه) مجزه في الصحاح، وهو في التاج، واللسان، والتكلة وقال الصاغاني: « والصواب في الإعراب « فضلا » والرواية : « حقا » .

وفى كانَ ضميرً، أى : وكانَ ذلك فينا حَقًا راتِباً .

وذَكَر في هـذا الفصل عَجُنَّ بيتٍ لذِي الرَّمَّةِ شاهِدًا على الرَّتَب بمعنى الشَّدَّةِ، وهو:

. مافي عيشه رتب \*

قَالَ الشَّيْخُ ـ رَحْمُ اللهُ ـ : وَصَدْرُهُ : تَقَيَّظُ الرَّمْلَ حَتَّى هَنَّ خِلْفَتَهُ

رَوْحُ السَّبْدِ ... ... ... أَى: تَقَيَّظَ هذا الثورُ الرَّمْلَ حَتَى هَنَّ خِلْفَتَه وهي النَّباتُ الذي يكونُ في إِذْبار القَيْظ، وقولُه:

وهي النبات الذي يهمون في إدبار المعييف وتوب. ماني عَيْشِه رَتَبُ ، أي : هُو في لِينٍ من العَيْشِ.

(رجب)

وذكر فى فصل (رجب) بيت شاهداً على الرَّجْبَةِ، الرَّجْبَةِ، النَّخْلِ، وهى المَنْسُوبَةُ إلى الرَّجْبَةِ، والجُمْ رُجَبُ ، وهى جِدارٌ تعتمدُ عليه النَّخْلةُ إذا كانت مائِلةً ، وهو:

ولَيْسَتْ بَسَنْهَا ولا رُجِيسَة ولنكنْ عَراياً فى السّنينِ الحَواثيج قال الشيخُ – رحمهُ اللهُ – : البيتُ لسُو يْد ابنِ الصّامِتِ، وصَفَ نَخْلَهُ بِالجَوْدَةِ، [٤٦] وأنّها لَيس فيها سَنْها ، وهى التى تَحْمِلُ سَنَةً ، وتَعْرَكُ أَخْرَى ، والعَرايا : جمعُ عَرِيّة ، وهى التى يُوهَبُ مُمَرُها ، والجَوائع : السّنُون الشّداد التي تُجِيحُ المال ، وقبلَه :

أَدِينَ ، ومادَيني عَلَيْكُمُ بَمَغْرَمِ (١) وَلَدِكِنْ عَلَى الشَّمِّ الْحِلادِ القَواوِحِ

أَى : إِنَمَا آخُذُ بَدَنِ عِلَى أَنْ أُوَدِيهُ مِن مَالِي، وَمَا يُرْزُقُ اللّهُ مِن ثَمَرَةٍ نَعْلِي ، ولا أَكَلَفُكُم فَضَاءَ دَنِى عَنِى ، والشّمُ : الطّوالُ ، والجلادُ : الصابراتُ على العَطَشِ والحَرِّ، والقَراوِحُ: التى انْجَرَد كَرَبُها، واحدُها قَرْواحٌ ، وكانَ الأصلُ قَراوِجٍ ، فحذف الباء للغُرُورة ،

<sup>(</sup>۱) ديوان ذى الرمة/ ۱۷ وقد و رد البيت بتما مه فى مطبوع الصحاح، وهو فى اللسان، والتاج، والمعانى الكبير/ ٤٤٤ وعجزه فى المقاييس (۲ / ۶۸۶) و بعضه فى المخصص ( ۲۱ / ۲۹۳ )

<sup>(</sup> ٢ ) في القاموس «وَنَحْلُة رَجِيِّية ، كُعْمَرِيَّةٍ ، وُتَسَّدُد جيمه نسب نادِرٌ » .

<sup>(</sup>٣) الصحاح، والناج، واللسان، ومادة (سنه) و(جوح) و(قرح) والجمهرة (٢٠٨/١) والمخصص (٢١/١٥) وعجزه في (٢١ / ١٤٢)

<sup>(</sup>٤) اللسان وأيضا في ( قرح ) و ( جلد ) وفيها :

<sup>«</sup> مَلَى الحُرْد الحلاد ... »

## (رحب)

وَدَ كَرَ فَى فَصِلَ ( رحب ) بِيناً شاهِدًا عَلَى أَيِى مَرْحَبٍ ، وهو :

وكيفَ تُواصِلُ مَنْ أَصْبَحَتْ

خَلالَتُ مَ حَلِيَ مَرْحَبِ؟! قال الشيخ – رحمه الله – : البيتُ للنَّا بِفَةِ الجَعْدِيِّ ، وقولُه : كأَيِي مَرْحَبٍ ، أراد كَلَالة أَبِي مَرْحَبٍ .

وذَكَر في هذا الفصل صدرَ بيتٍ شاهِدًا على « أَرْحِبُ » وهو زَجْرَ للفَرَسِ ، وهو :

\* نُعَلِّمُهَا هَـــي وَهَـــالَا وَأَرْحِبُ \* .... مُ

قال الشيخُ ــرحمه الله ــ : البيتُ للكُميِّتِ مَوْرُوفِ ، وعَجُزُه :

> \* وفِي أَبْيَاتِنَا وَلَنَا افْتُلِينَا \* ( ر د ب )

وَذَكَر فَى فَصَـلِ (ردب) بَيْنَا للأَخْطَـلِ شاهداً على الارْدَبِّ ، وهو : مِكْيَالٌ ضَخْمُ لأَهْلِ مصر ، وهو :

والخُبْزُ كالعَنْبَرِ الْمُنْدِيِّ عِنْدَهُمُ وَالْخُبْزُ كَالْعَنْبَرِ الْمُنْدِيِّ عِنْدَهُمُ وَالْقَمْدِ مُ سَبْعُونَ إِرْدَبًا بِدِينَارِ

قَالَ الشَّيخُ - رحمه الله - : قُولُهُ : الإِرْدَبُّ: مِكْيالُ لاَ هُلِ مِصْر ... ليسَ بصَحِيحٍ ؟ لأَنَّ الإِرْدَبُ لا يُكالُ به ، و إنَّمَا يُكالُ بالوَ يْبَةٍ ، والإِرْدَبُ بها سِتُ وَيْباتٍ ، وقبلَه :

قَوْمُ اذا اسْتَذْبَحَ الأَصْيافُ كَلْبَهُمُ (٤) قالُوا لأُمِّهِــمُ بُولِي عَلَى النّـارِ

وَذَكُو الأَّضَمَعِيْ ، وغيرُه ، أنَّ هذا أَهْجَى بيتِ فَالَّنَهُ الْعَرَبُ ، لأَنَّه جَمَعَ في هذا البيتِ ضُروبًا منا لِهُجَاء ؛ لأَنَّه نَسَبَهُمُ إلى البُحْلِ بِكَوْنِهِمْ يُطْفِئُونَ اللَّهُ مِنا لِهُجَاء ؛ لأَنَّه نَسَبَهُمُ إلى البُحْلِ بِكَوْنِهِمْ يَطْفِئُونَ بالمَاء فارَهُ مَ عَافَةَ الضِّيفانِ ، وكونِهِمْ يَبْخَلُونَ بالحَطّب ، فيعُونُ ون عنه البَوْلَ ، وكونهم يَبْخَلُونَ بالحَطّب ، فنارُهُم ضَعيفَةٌ تَطْفِئُها بَوْلَة ، وكونِ اللَّكُ البَوْلَة بَوْلَة فِعَارُونَ اللَّهُ البَوْلَة بَوْلَة عَمُونٍ ، وذلك لِلُوْمِهم ، وأَنهُم لا خَدَمَ لهم ، وذلك لِلُوْمِهم ، وأَنهُم لا خَدَمَ لهم ،

<sup>(</sup>١) الصحاح ، وديوانه / ٢٦ والناج ، واللسان، ومادة (خلل) وضبطت فيها ﴿ تواصـــل » ضبط قلم بفتح الناء وضم الصاد مصدرا .

<sup>(</sup>٢) صدره في الصحاح ، وهو في الناج، واللسان، ومادة (هبا).

<sup>(</sup>٣) ديوان الأخطل/٢٢٥ والصحاح، واللسان، والتاج .

<sup>(</sup>٤) ديوان الأخطل / ٢٢٦ واللسان ، والناج، ومادة (نبح) فيهما .

## (c; p)

وَذَكُر فِي فَصِل (رزب) عَجُزَ بِيتِ شَاهِداً على المَرْزُ بانِ في صَفَّةِ الأَسَدِ ، يُقال : هو مَرْزُ بانُ الزَّأْرَة ، والأَصْلُ فيه أَحَدُ مَرَازِ بَةِ الفُرْسِ، وهو:

\* كَالْمَرْزُ بِانِيِّ عَيَّالٌ بِأَوْصِالِ \*

قَالَ الشيخُ \_ رحمه الله \_ : البيتُ لَأُوْسِ ابن تَحَجُّو ، يَصِفُ أَسَدًا ، وصدرُه :

\* آيتُ عليهِ من البرديُّ هبريَّهُ \*

والهِبْرِيَةُ : ما سَقَطَ عليه من أَطْرافِ البَّرْديِّ ويُقال للْحَـزازق الرَّأْسِ : هَبُرِيَّةٌ ، وَإَبْرِيَّةٌ ، والعَيَّالُ : الْمُتَبَخْتُرُفِ مَشْيِهِ، ومَنْ رَواهُ« عَيَّارً » ﴿ كَالْمَزْ بَرَانِيِّ » بِتَقْدِيمِ الزّاي والباءِ — « عَيَّارً

\_ بالراء \_ فمعناه أَنَّه يَذْهَبُ بأَوْصال الرِّجال إلى أَحَمَته ، ومنه قَوْلُم : ما أَدْرَى أَيُّ الْحَرَادِ عَارَهُ ، أَى : ذَهَبَ بِه ، وَالْمَشْهُورُ فَيْمَن رواه « عَيَّالُ ، أَنَ يكونَ بعدَه « بآصال ، ؛ لأَنَّ الَعَيَّالَ : الْمُتَبَخَّتُرُ، أَى : يَخْرُجُ بِالْعَشَّات، وهي الأصائل ، مُتَبَخْتُراً ، ومن رَواه « عَيَّارٌ » فإنَّ الَّذي بعدَه « بأَوْصَال » .

والذي ذَكُوه الْجَوْهِيرِيُّ «عَيْالُ أَوْصَالِ »وليسَ كذلك في شُعْرِه ، إنَّمَا هُوَ على ما قَدَّمْتُ ذِكْرَهُ . وذَكَر الجوهريُّ أنَّ المُفضَّلَ رَواهُ

(١) الصحاح؛ والتاج، واللسان، ومادة (هبر) و (زبر) و (وعيل) والمخصص ٨ / ٦ ، والمعاني الكبير/ ١ • ٢٠

(٢) في هامش صفحة الأصل هنا حاشية هذا لفظها:

« لمَى قَرَأْتُ على الشيخ الفَقيهِ الأمام العالم الأمين تقيِّ الدينِ أبي محمد عبد الخالق بن صالح بن على ابن زيدان الْمُسَكِّيِّ ـــ أَيَّدَه الله ـــ اختلاف الرواية في « الْمَوْزُ باني » و « الْمَوْ َبراني » قال لي : لما قرأتُ على شبيخنا ــ رحمه الله ــ اختلافَ الروايةِ في المَرْزُ باني والمَزْ بَرانِي ، قال لي بعضُ مَنْ حَضَر : لم لا تقولُ المَزْ بَرَاني - بضم الباء – حتى توا فِق لفط المَرْزُ بانِيِّ المضموم الزاى ؟ فقال \_ رحمه الله \_ : هــذا لا يلزمُ ؛ وذلك لأن الشيءَ قــد يكونُ له وَزْنَ قبَلَ أَن يُقُلُّبُ، فإذا قُلِبَ غُيرً ذلك الوَزْنُ، ولا يلزمُ مراعاة وزنه قبل القلب، مثال ذلك: إذا قلتَ: له جاءَ في الناس فوزنه َ فَعَلَ ؛ لان أصله جَوَّهَ ، تَحَرَّكَ الواوُ ، وانْفَتَح ما قَبْلها، فانقلبت ألفا ، فإذا قَلَبْتَ فقلت : له وَجُهٌ في النياس ، فوزنه فَعْمَلَ ، فقد انْتَقَل بالقَلْبِ من فَعَمَل - بفيح العين - إلى فَعْمَل ، بِإِسْكَانَ العينِ ، ولم يُلْتَفَت إلى ماكَانَ وَزْنُهُ قبلَ القلب » . وعليه علامة الصحة .

وهذه العبارة بخط الناسخ ، أما شيخه الفقيه أبو محمد عبد الخالق بن صالح المُسَكِيِّ فقد وجدت في التبصير / ١٣٦٤ « أن نسبته إلى مُسَيْكَة ، من قُرَى عَسْقَلان ، وأنه مُحَدِّثَ، سمع السَّافِي ، ومات سنة ١٦٤ه. والظاهر ــ من تاريخ وفاة المُسكِّي هذا ـ أن شيخه هو المصنف أبو مجمد بن برى رحمه الله .

أَوْصال » بالراء فقالَ لهُ الأَصمعيُّ : ياتَحِباه : آلشيء نشبه منفسه ؟

وُحـكَى عن الأصمعيُّ أنَّهُ يُقال للرَّيْس من الَمَجَم ، مَرْزُ بان ، ومَزْبَران بالرَّاء والزاى، فعلى هذا يَصِمُّ مَا رَواْهُ الْمُفَضَّلُ .

### (رضب)

وذكر في فصل ( رضب ) عَجُنزَ بيتِ شاهداً على الرَّاضِب، وهو السُّحُّ من المَطِر ، وهو : \* فَأَدْرَكَهَا فيها قِطارٌ وراضُبُ \*

قال الشيخُ \_ رحمه الله \_ : البيتُ لحُذَيْفَةَ ابن أُنَسٍ، وصَدْرُهُ :

\* خُناعَةُ ضَبَّعُ دَمُّجَتْ فِي مَغَارَةٍ \* وأرادَ «دَجَتْ» وأراد «ضَبُعُ» فأَسْكَنَ الباءَ،

أبو عمرو : « دَّعَت » بالحاء،أي : أَكَيَّتُ، وُخناعَةُ : أبو قَبيـلَةٍ ، وهو خُناعَةُ بنُ هُذَيْلِ ابن ُمُدْرَكَةً .

## (c3 + ")

قال الشيخُ أبو محمد ـ رحمه الله ـ : وذَكَر الجوهري في فصل (رعب) بيتًا شاهدًا على قولهم : سَيْلُ راعبٌ ، أي : يَمْلُأُ الوادي ، وهو :

بِذِي هَيْدَبِ أَيْمًا الرُّبَا تَحْتَ وَدْفِهِ فَتْرُوى ، وأَيْمَا كُلُّ وادِ فَيْرَعَبُ

قال الشيخُ ــ رحمه الله ــ : البيتُ لمُلَيْحِ بن الحَكَمُ الْهَدْلِّي، وَرَعَبَ : فَعُلُّ مُتَعَدَّ وَغُيْرُمُتَعَدَّ، تَقُولُ : رَعَبَ الوادى ، فهو راعبٌ : إذا امْتَلاَّ بالماء ، ورعَبَ السَّيْلُ الوادي : إذا مَـلَّهُ ، ومعنى دَنَّجَتْ – بالجم – : دَخَلَتْ ، ورواه مِشْلُ قولهم : نَقَص الشيءُ ، ونَقَصْتُه ، قَمْنُ

- ( \*) هنا في نسخة ( ش ) أول « المجلس الثامن ــ يوم الأحد الثاني عشر منجما دي الآخرة سنة ست وسبعين وخمسائة »
  - (١) عجزو فى الصحاح ، وهو فى شرح أشعار الهذليين/ ٥٥١ والناج، واللسان ، وفيها ( ديح ) . « خَنَاعَةً ضَبُّ دَعَتْ . . » بالحاء المهملة ، وانظر المخصص ٩٦/٩
    - (٢) الصحاح ، واللسان ، والناج ، وفي هامشة :
    - « قَوْلُه : أَيْمَا كُلُّ واد ... لغة في أما ، قال الشاعر :

رَأْتُ رَجُلًا أَيْمًا إِذَا الشَّمْسُ مَارَضَتْ فَيَضْدِيحَى ، وأَمَّا بِالعَشِيِّ فَيَخْصَدُرُ

والبيت في شرح أشمار الهذليين / ٥٠٠ و روايته .

بذى هَيْدَبِ أَمَّا إِذَا مَا عَلَا الرُّنِّي فَيُرُوى ، ... ...

رَواهُ: « كُلُّ وادٍ فَيرَّعَبُ » بضم كُلِّ ، وَفَتْحِ اللّهِ مِن يَرْعَب ، فَعَنَاه : فَيَمْتِلُهُ ، وَمِن رَوَى اللّهِ مِن يَرْعَب ، فَعَنَاه : فَيَمْتِلُهُ ، وَمِن رَوَى فَيُرْعَبُ — بضم اللّها ، فَعَنَاه فَيُمْلَأ ، وقد لا وَي بنصب كُلِّ ، على أَنْ يكونَ مَفْعُولاً مُقَدِّماً ليَرْعَب ، كَفُولك : أَمَا زَيْداً فَضَرَبْتُ ، مَقَدِّماً ليَرْعَب ، كَفُولك : أَمَا زَيْداً فَضَرَبْتُ ، وَكَذَلك أَمّا كُلُّ وَادٍ فَيْرَعَب ، وَفَى يَرْعَبُ ضَمَيرُ السّيلِ ، أَو المَطَر ، ويُروَى : فَيُروى — بضم اللّه وله : « فَيَرُوى — بضم اللّه وله : « فَيَرُوى » فَالرّبا الله وصع نصب بيُروى ، وفي يُروى ضميرُ السّبلِ ، أو المَطَر ، ومن رَواه « فَيْرُوى » رَفَع الرّبا في موضع نصب بيُروى ، وفي يُروى ضميرُ السّبلِ ، أو المَطَر ، ومن رَواه « فَيْرُوى » رَفَع الرّبا بالابتداء ، وتَروى : خَبرُه ،

(رغب)

وذكر فى فصل (رغب) عَجُدزَ بِيْتٍ شاهِداً على الرَّغائِب، جُمع رَغِيَبه ٍ، وهو العَطاء الكَثير، وهو:

و إلى الَّذِي يُعْطِى الرَّغَائِبَ فَارْغَبِ قَالَ الشيخ ـــرحمه اللهـــ : البيتُ للنَّمْوِ بنِ تَوْلَكَ ، وصدرُه :

(۱) \* وَمَتَى تُصِبُكَ خَصَاصَةٌ فَارْجُ الغِنَى \* وفسلَه :

لاَ تَغْضَبَنَ على امْرِيءٍ فى مالهِ

(٢)

وعَلَى كِرامُم صُلْبِ ما لِكَ فاغْضَبِ

( ر ك ب )

وَذَكَرَ الْجَـوهِ مِنَّ فَى فَصِل ( رَكَب ) - حَاكِيًا عَن ابْنِ السِّكْبِيْ - أَنَّه يُقَالُ : مَرَّ بِنَا راكِبُ ، إذا كَانَ عَلَى بَعِيرِ خَاصَّةً ، فإذا كَانَ على حافيرٍ - فَرَسٍ أو حِمَارٍ - قَلْتَ : مَرَّ بِنَا فارِسُ عَلَى حَارٍ ، وقَالَ عُمَارَةً : لا أَقُولُ لَصَاحِبِ الجمارِ : فارِسُ ، ولا كَنْ أَقُولُ : حَمَّارٌ .

قال الشيخُ ـ رحمه الله ـ : قولُ ابنِ السَّحِّينِ : هُ مَّ بِنَا وَا كُنُ إِذَا كَانَ عَلَى بَعِيرٍ خَاصَّةً \* إنما يريدُ إِذَا لَم تَضِفْهُ ، فإنْ أَضَفْتَ جَازَ أَنْ يكونَ للبعيرِ والحمارِ والفَرَسِ والبَغْلِ ، ونحو ذلك ، فتقولُ : هذا وا كُبُ جَمَلٍ، ووا كِبُ فَرَسٍ ، ووا كُبُ حَادٍ ، فإنْ أَتَيْتَ بَجَعْ يَخُصُ الايلَ لم

<sup>(</sup>١) التاج، والجمهرة ( ٢٦٨/١ ) واللسان ، وعجزه في الصحاح، والمقاييس ( ٢٦/٢ ٤ ) •

<sup>(</sup>۲) اللسان ، والناج ، والبينان فى شعر النمر بن تولب ٤٤ والرواية :
﴿ وَإِذَا تُعَصِّبُكَ ، وَفَى هَامَشَهُ إِشَارِهِ إِلَى الرواية الواردة مِن بِمض مصادره ، ويروي أيضا ;
﴿ وَإِلَى الَّذِي يَهِبُ الرَّغَائِبِ ٠٠٠ » و

أَضْفَهُ ، كَقُولِكَ : رَكُبُّ ، ورُكِبَانُ ، لا تقولُ : رَكُبُ ، ورُكِبَانُ ، لا تقولُ : رَكُبُ إِيلٍ ، لأَنَّ الرَّحُبَ لا يَكُونُ إِلاّ لُرُكَابِ الإِيلِ ، وَكُذَلِكَ الرُّحُبَانُ ، لا يَكُونُ إِلاّ لُرُكَابِ الإِيلِ ، وَكُذَلِكَ الرُّحُبانُ ، فَأَمَّا الرُّكَابُ فَيَجُوزُ إِضَافَتُهُ إِلَى الخَيلِ والإِيلِ ، فَأَمَّا الرُّكَابُ فَيجُوزُ إِضَافَتُهُ إِلَى الخَيلِ والإِيلِ ، وَغِيرِهما ، كَقُولِكَ : هُؤلاءِ رُكّابُ خَيْدٍ لِ ، وَكَابُ خَيْدٍ لِ ، وَكَابُ خَيْدٍ لِ ، وَكَابُ الرَّكِبانَ .

وأما قولُ عُمارةً: إنّى لا أَقُولُ لرا كِب الجمارِ فارِسٌ » فهو الظاهِرُ، لأنَّ الفارِسَ فاعِلُ، مَأْخُوذُ [ ٤٩ ] من الفَرَسِ ، ومعناه : صاحبُ فَرَسٍ ووا كِبُ فَرِسٍ ، مثلُ قولهم : لا بِنُ ، وتامِرُ ، ودارِعُ ، وسائِفُ ، ورايحُ : إذا كانَ صاحب هذه الأشياء ، وعلى هذا بَيْتُ العَنبَرِيّ ، وهو :

فَلَيْتَ لِى بِهِمْ قَوْمًا إِذَا رَكِبُوا (٢) شَنُّوا الإِغَارَةَ فُرْسَانًا ورُكْبَانا

فِعلَ الفُرْسانَ : أصحابَ الخَيْلِ، والرُّ كَبانَ: أصحابَ الإبل .

### (cip)

وَذَكَرَ فِي فَصَلَ (رنب) عَجُزَ بِيتٍ لليلَى الأَخْيَلِيَّةِ شَاهِدًا عَلَى : كَسَاءً مُوَ رُنَبٌ » وهو الذي خُلِطَ غَنْهُ بَو بَر الأَرانِب، وهو :

عراله بو برا راب والب وهو ؛

\* كُراتُ عُــلامٍ من كساءٍ مُوَرْنَبِ \*
قال الشيخ – رحمه الله – : صَدرُه :

\* تَدَلَّتُ عَلَى حُصِّ الرُّؤُ وسِ كَأَنَّها \*
يصفُ قطاةً تَدَلَّتُ على فراخها ، وهي حُصّ
الرُّؤُ وسِ ، أي : لاريشَ عليها ، ومَعناه معروفُ .

وذكر بعد هذا بيتاً تقوية لمــورنب ، الذي جاء على أصله ، وهو :

\* وصالِياتٍ كَكَمَّا يُؤْتُفَيْنُ \*

- (١) العنبرى هو قريط بن أنيف ، وقصيدته أول حماسيات أبي تمسام . (٢) الناج ، واللسان .
  - (٣) عِجزه فى الصحاح، والبيت فى الناج، واللسان، وفى المعانى الكبير / ٣٢٧ وأنشد معه بينين بعده وهما :

    فلما الْجَلَتْ عنها الدَّجَى وسَقَتْهُما صَبِيبَ سِمَاءٍ نيهُ لَمّا يُخَرَبِ

    غَدَّتُ كَنُوا قِ القَسْبِ عنها وأصْبَحَتْ تُواطِئُها دَوِّيَّهُ لَهِ مُتَعَدربِ

    وانظر المخصص ( ٨ / ٥٥ ) .
- (٤) اللسان، والمخصص (٨/ ٧٦) و (١٤/ ٤٩ ر١٤) و (١٠٨/ ١٦) والكمناب (١٠٨ و ٢٠٣) و (١٠٨ و ٢٠٣) و (١٠٨ و ٢٠٣) و (٢٠ و المناب (٢٠٣ و في هامشه: « الصاليات: الأثاني صليت بالنار، أي أحرقت حتى السودت، والكاف الأولى: جارة، والثانية مؤكدة، و إثفاء الأثاني: نصبها تحت القدر». وانظر شرح شافية ابن الحاجب للاستراباذي (٤/ ٥)

قال الشيخ ـ رحمه الله ـ : البَيْتُ لِحطام المُجاشِعيِّ ، وقبلَه :

- \* لم يَبْقَ من آي بها يُحَلَّيْنُ \*
- \* غَــُيرُ حُطامٍ ورَّمادٍ كَنْفَيْنَ \*

أى: لم يَبْقَ من هَلْدُه الدارِ التي خَلَتْ من أَهْلِها مِمَا تَحَلَّى بِهِ وَتُعْرَفُ غَيْر رَمادِ القِدْرِ، والأَثافى، وهي حِجارَةُ القِدْرِ، والوَتِدُ الذي تُشَد إليه حِبالُ البيوتِ، ومنلُه قولُ الآخر:

رم فَإِنَّهُ أَهْلُ لِأَنْ يُؤَثِّرُما

والمَعْروفُ في الكَلام «لأَنْ يُكُرَمَ » وكذلك هو مع حُروفِ المُضارَعة ، نحو: أَكْرِمُ ، ونُكْرِمُ ، وتُكْرِمُ ، وتُكْرِمُ ، ويُحْرِمُ ، وكان قِياسُ يُوَّ ثُفَيْنَ عنده يُثْفَيْنَ ، من قولك : أَثْفَيْتُ القِدْرَ : إذا جَعَلْتُهَا على الأَنْافَ ، وهي الحجارة .

وذكر فى هذا الفصل بيتًا شاهِدًا على قَوْلَهُم فى الأرانِبِ والثَّمَالِبِ : الأَرانِي ، والنَّمَالِي ، فَيُبُدُلُونَ من الباء ياءً ؛ لإِفامةِ وَزْنِ الشَّمْرِ ، وهو ،

كَأَنَّ رَحْلِي عَلَى شَغُواءَ حَادِرَةٍ وَ اللهُ عَلَى خُوافِيها فَلْمُ اللهُ عَلَى خُوافِيها وَالشَّغَاءُ وَالشَّغَاءُ وَالشَّغَاءُ وَالشَّغَاءُ وَالشَّغَاءُ وَالشَّغَاءُ وَالشَّغَاءُ وَهُو الْعَطَافُ [٠٠] مِنْقَارِها الأَعْلَى، والحَادِرَةُ: العَلَيْظَـة ، والظَّمْياءُ: المَائِلَةُ إلى السَّوادِ ، وَخُوافِيهِ ، والظَّمْياءُ: المَائِلَةُ إلى السَّوادِ ، وَخُوافِيهِ ، يريدُ خُوافِي ريشِ جَناحِها ، والأَشَارِيرُ: جَمْعُ إشرارة ، وهي اللَّهُمُ الْجَنَّمُ الْجَفَّفُ ، والْآشَارِيرُ: المُقَطِّعُ ، واللَّهُمُ الْمُتَمَّرُ : المُقَطِّعُ ، والوَّحْرُ : المُقَطِّعُ ، والوَحْرُ : المُقطَّعُ ، والوَّحْرُ : المُقطَّعُ ، والوَّحْرُ : المُقطَّعُ ، والوَّحْرُ : المُقطَّعُ ، والوَّحْرُ : المُقطَّعُ ، والوَحْرِ .

### ( c a p )

وَذَكَر فَى فَصَلَ (رهب) بِينَّا شَاهِــدًا عَلَى الرِّهَابِ، وهو النَّصْلُ الرَّقِيقُ، وهو:

<sup>(</sup>١) انظر الحاشية السابقة •

<sup>(</sup>٢) اللسان ، ومادة (كرم) وانظر شرح الشافية للاستراباذي (٤/ ٨٥) وأيضا المخصص (١٦/ ١٠٨) .

<sup>(</sup>۳) النــاج ، والصحاح ، والجمهــرة (۲ / ۱۳ ) واللسان ، وانظر المواد (تمــر ، ثمل ، ثملب ، وخز ، شرر) والتكلة ( رنب ) ومجالس ثملب / ۲۲۹ .

<sup>(</sup>٤) الناج ، واللسان، رماده (سغو) و(حدو) وفيهما «كَأَنَّ رِجْلَى » تحريف ·

<sup>(</sup>ه) في ها مش الأصل — أمام نهاية مادة رنب — حاشية لفها : « بلغ قراءة وتصحيحاً ، نفعه الله ونفع به » •

\* كَأَنْنَى أَرْبَتُه بِرِيْبٍ \*

قَالَ الشيخُ \_ رحمه الله \_ : البيْتُ لخالد

- \* كُنْتُ إذا أَتُوتُهُ مِنْ غَيْبٍ \*
- \* يَشَمُّ عَطْفِي وَيُــابِزُ تُوبِي \*

والصحيحُ في هــذا الفصل عند الْمُحَقِّقينَ أن رَابُّني بَعْنَى شَكُّكُني وَأُوْجَبَ عَنْدَى رَبِّسَةً ، كا قالَ الراحز:

(٥) \* قَدْ رابَنِي مِن دَلْوِيَ اضْطِرابُها \*

فَأَمَا أَرَابَ فَإِنَّهُ قَدْ يَأْتِي مُتَعَدِّيًّا وَغَيْرَ مُتَّعَدٍّ ﴾ وذَكَّر في فصل ( ريب ) بيتًا شاهِدًا على : ﴿ فَنْ عَدَّاه جَعَلَه بَعْنَى رَابَ ، وعليه قولُ أبِي الطُّيِّب:

إِنِّي سَيْنَهِي عَنِّي وَعِيــدَهُم بيض رهاب ومجنأ أجد

قال الشيخُ \_ رحمه الله \_ : البيتُ لصَخْر البِيُزُهُيرِ الْهُذَلِّي ، وقبلَه : الَّغِي ، والمجنَّأ : النُّرسُ ، والأُجُدُ : المُحْكَمُ الصُّنعَة ، وبعدَه :

وصارم أخلصت خشيبته

ه. هر سره که ره مراز ابیض مهو فی متنه رید

وقــد تَقَدُّم تفسيرُ هــذا البيت فيهامَضَى في فصل « خشب »

(cop)

آرمبر ۔. آرمته بریب ، وهو :

- (١) شرح أشعار الهذليين / ٢٥٦ واللسان ، والمعانى الكبير / ١١٠٠
- (٢) شرح أشعار الهذلين / ٢٥٧ واللسان ، والمعانى الكبير / ١٠٧٤ وتقدم في (خشب)
- (٣) التاج، واللمان، والجمهرة (١/ ١٧٠ و ٢٨٠) وفي شرح أشعار الهذليين / ٢٠٧ وروايته
  - \* كَأْنْنِي أَنْــوته بريب \*
  - (٤) اللسان ، والناج ، وفي شرح أشعار الهذليين / ٢٠٧ وقال السكرى : « ورواه الأصمى :
    - پاقوم مابالُ أَبِي ذُوَيْبِ

    - \* كأنَّى أَتَــوتُهُ بِريبٍ \*

وانظر المخصص (۲۱/۲۲) يو (۱۴/۱۴ و ۲۸).

(ه) السان .



- (۱) \* أَيَدْرِى مَا أَرَابَكَ مَنْ يُرِيبُ \* وعليه قولُ الهُذَلِّيّ :
  - \* كَأَنَّى أَرَبْتُــه بَرَيْبِ \* وروى:
    - \* كَأَنِّي قَدْ رِبُّهُ بَرَيْبٍ \*

فيكونُ على هذا رابِني ، وأَرابَني بمعنى واحد. وأما أَراب الذي لا يَتَمَدَّى فمعناه أَنَى بريبَةٍ ، كما تَقولُ : أَلامَ : إذا أَنَى بما يُلامُ عليه ، وعَلَى هذا يَتَوَجُّهُ البيتُ المَنْسوبُ إلى الْمُتَلَسِّس — أو لَبشّارِ بنِ بُرْدٍ — وهو :

أُخُوكَ الذي إِنْ رِبْتَه قَالَ : إِنَّمَا (٢) أَرْبْتُ ، و إِنْ لاَ يَنْتَهُ لانَ جَانَبُهُ

وهذه الرواية الصَّحِيحة ، أَغِي أَرْبُتُ - بضم الناء - أَى : أَخُوكَ الذَى إِنَّ رِبْتَه برِيهَ قال : أَنَا الذَّى أَرَبْتُ ، أَى : أَنَا صاحبُ الرِّيبَة ، أَى : أَنَا صاحبُ الرِّيبَة ، حَيثُ تُتَوَهَّمُ فيه الرِّيبَة ، ومن رَواهُ : « قَالَ إنَّمَا أَرْبُتَ » بفتح التاء ، فإنه زَعَم إِنَّ رِبْتَه بمعنى أَرْبُتَ » بفتح التاء ، فإنه زَعَم إِنَّ رِبْتَه بمعنى أَوْجَبْتَ له الرِّيبَة ، ولم تَكُنْ واحِبةً مَفْطُوعاً بها .

## فصل الزاي ( ز ب ب )

وذكر في فصل ( زَبِب ) عَجُدَزَ بِيتِ للكُمَيْتِ شاهدًا على [٥١] الأَزَبِّ، بَمْ غَنَى النَّفُور، وهو: \* أُو يَتناسى الأَزَبُّ النَّفُورا \*

(١) اللسان ، والناج ، وديوان المنفي ، وعجزه فيــه :

## \* وَهُلُ تُرْقَى إلى الفَلَكِ الْخُطُوبُ ؟ \*

(۲) التاج، واللسان، وفيهما أيضا أنه ينسب إلى المتلمس وهو في ديوان المتلمس /۲۹۸ ( فيا ينسب إليه ) و في ديوان
 بشار ( ۱ / ۳۰۸ ) و في النكلة من إنشاد أبى زيد من غير عزو، وروايته :

### « و إِنْ عَاتَبْتُــهُ لَانَ جَانِبُــه »

- (٣) كذا في الأصل ، وفي الناج واللسان عن المصنف « حتى تتوهم ٠٠ » ٠
- (٤) الصحاح ، والناج ، واللسان ، والنكلة ، وفيها لم يخطىء الصاغانى الجوهرى إلا في « النفورا » فقال : « الصواب » النفارا : وصدره :

وَخَوْفِيَ بِالظُّنِّ أَن لاّ اثْتِسلا فَ أَوْ يَلْنَامَى ...

رجاني بالمُطْفِ عَطَفَ الحُلُومِ وَرَجْهَةَ حَيْرانَ إِنْ كَانَ حَارًا وَيَعْلَمُ مَنْ مِنْ الْمُلاحِ الجِمَاء

المسترفع بهميّل مسترسينيل عليب عرسدياليه

قال الشيخ – رحمه الله – : هذا الَّهُجُزُ مُغَيِّرٌ، والبيتُ بكالِه :

بَلَوْنَاكَ فَى هَبَــواتِ العَجاجِ فَــلَمُ تَـكُ فِيهَا الأَزَبَّ النَّفُورا

( *i v v* )

وذَكَر فى فصل ( زرب ) عَجزَ بيتِ الذِى الرُّمَّةِ شَاهِدًا على : انْزَرَبَ الصائِدُ : إذَا دَخَلَ فَ زَربَبَته ، وهي فَتْرَته ، وهو :

رَذُلُ الشّيابِ خَفِيٌّ الشَّخْصِ مُنْزَرِبُ قال الشيخُ ـ رحمه الله ـ : صَدْرُه :

و بالشَّمائِل مِنْ جَلَّانَ مُقْتَنِفُ .

وَجَلَّانُ : قَبِيلَةٌ ، وَالْمَعْنَى فِيهِ مَفْهُومٌ .

( ز ی ب )

وَذَكَرَ فِي فَصَلَ ( زيب ) تَجُدُزَ بِيْتِ شَاهِدًا عَلَى الأَزْ يَبِ : الَّدْعِيّ ، وهو :

\* فَأَعْطُوهُ مِنِّي النَّصْفَ أَو أَضْعَفُوا له \* النَّصْفُ : النَّصَفَة ، يقدولُ : أَرْضَوه وأَعْطُوه النَّصْفُ : النَّصَفَة ، يقدولُ : أَرْضَوه وأَعْطُوه النَّصْفَ وفوقه ، ذكر الأَعشى رجلا من قَيْسِ عَيْلاَن كان جارًا لعَمْرِ و بنِ المُنذِرِ ، وكان اتَّهَم هَذَاجًا \_ قائِدَ الأَعْشَى \_ بَأَنَّه سَرَقَ راحِلَةً له ؛ لأَنَّه وَجَدِد بعض لَحَيها في بَيْيته ، فأُخِذَ له ؛ لأَنَّه وَجَد بعض لَحَيها في بَيْيته ، فأُخِذَ هَذَاجً ، وضُرِب ، والأَعْشَى جالِسٌ ، فقام ناسٌ منهم فأَخَذُوا من الأَعْشَى قيمة الراحِلَة ، وطهذا يقولُ قبل البيت :

دَعا رَهْطَه حَوْلِي فِاءُوا لَنَصْرِه ونادَيْتُ حَيَّا بِالْمُسَنَّاةِ عُيَّبا أى : كَنتُ غَرِيبًا في ذلك المَوْضِع ، لا ناصِرَ لى ، ألا تَراه يَقُولُ ــ قبل هذا ــ :

« فَأَرْضُوهُ أَنْ أَعْطُوهُ مِنَّى ظُلامَةً »

(ه) السان، والتاج، وفي الديوان « قرمــه » بدل « رهطه » .

<sup>(</sup>١) اللسان، والتاج • (٢) ديوان ذي الرمة / ١٤ والصحاح، واللسان، والتاج •

<sup>(</sup>٣) ديوان الأعشى /٨ والصحاح ، واللسان، والتاج .

<sup>(</sup>٤) في الديوان :

ومَنْ يَغْتَرَبُ عَن قَوْمِه لَا يَزَلْ يَرَى

(١)
مُصَارِعَ مَظْلُومٍ مِجَدَّرًا ومَسْحَبًا
وتُدْفَنُ مَنهُ الصّالحاتُ وإنْ يُسِيءُ

(٢)
يَكُنْ مَا أَسَاءَ النّارَ في رَأْس كَمْبِكَبا

وَذَكَر في هذا الفصلِ بعضَ بيتٍ شاهِدًا على الأَزْبَبِ للسَاءِ الكَثرِيرِ ، وهو :

\* ... بَحِيشُ أَذْ يَبُ \*

قال الشيخُ ــ رحمـه الله ــ : وصَدْرُه :

\* ... عَن مَبَدِج البَحْدِ ... \*
 وقبْدَله :

- \* أُسَـقانِيَ اللهُ رَواءً مَشَــرَبُهُ \*
- \* بَبَطْنِ كُرِّ حَيْثُ فَاضَتْ حِبَبُهُ \* والكُرُّ : الحِسْيُ ، والحَبَبَة : جمع حُبٍ ، خابِية الماء .

## فصل السين (س ب ب)

وَذَكَرَ فِى فَصَلِ (سَبَبَ ) بِيناً شَاهِداً عَلَى سَبَّه: إذا طَعَنَه فِي السَّبَةِ ، وهِي الاَسْتُ ، وهو: فَى كَانَ ذَنْبُ بَنِي مَالِكِ فَى كَانَ دُنْبُ بَنِي مَالِكِ بَأْنُ سُبِّ مَنْهُــمْ غُلامَ فَسَبِ

(١) اللسان والناج ، وهذا البيت ملفق من ثلاثة أبيات برواية الديوان ، وهي :

لَعَمْوُ أَمِيكَ الخيرَ، لا مَنْ تَلَسَّبا عَلَى مَنْ لَهُ رَهْطُ حَوالَيْهُ مَغْضَبا مَصارِعَ مَظْلُومٍ تَجَـرًا ومَسْحَبَا

- فَإِنَّ القَرِيبَ مَنْ يُقَــُرِّبُ نَفْسَهُ مَتَى يَغْتَرِبْ عَنْ قومِه لا يَجِدْ له ويُحْطَمُ بِظُــهْ لا يَزالُ يَرَى له
  - (۲) التاج ، واللسان ، وديوانه / ۸
- (٣) الصحاح ، واللمان ، والتاج ، وفي اللمان (أدب) « يجيش أدبه » وقال : « وأدب البحر : كثرة مائه»
   وفي المخصص ( ٩ / ١٣٢ ) كرواية المصنف ، وفي التاج :
- قال الزبيدى : « قرأت فى هامش كتاب لسان العرب مانصه : قرأت بخط الشيخ شرف الدين ابن أبى الفضل، قال أبو عمرو : يقال : جاشَ أَزَبُ البَحْدِ ، وهو كثرُهُ مائِه ، وأنشدَ :

  \* عَنْ ثَبَجِ البَحْدِ بِجِيشُ أَزَبُهُ \*
- (٤) الصحاح، والتاج، واللسان، والمقاييس (٩/ ١٣٢) والتكملة، وقال الصاغائى: ﴿ وَالرَّوَايَةَ : بَأَنْ شُب بَفْتح الشَّيْنَ المُعْجَمَةُ ، أَى : بِلغَ سن الشَّباب ، وليس من الشَّيِّتَم فى شيء ، وشهرة القَّصة عند أهل الأدب تنادى بصحة المعنى ، ثم أو رد القصة، وفيها الأبيات ، وانظر المخصص (١٣/ ١٤) .



قال الشيخُ ــ رحمـه الله ــ : البيتُ لذِي الحَرَقِ الطَّهَوِيِّ ، و بعده :

عَمِ اقِيبَ كُومِ طُوالِ الذَّرَى تَخِدُ بَوائِكُهَ الدَّكَبُ (۱) بَأْبِدَضَ يَهُدَنَّ فِي كَفِّدِ

رمة يقطُ العظِامَ ويَبْرِى العَصَبْ

[ ٢٥ ] والبّــوائِكُ : جمعُ بائِكَةٍ ، وهي السّمينةُ .

وقد فَسَرَ الجوهرى البيت على غيرِ ما فَسَدَّمَ اللهٰ اللهٰ

وذكر في هذا الفصل بيت الأيخبسل السعدي شاهداً على السّب ، للعمامة ، وهو : وأشهدُ من عَوْفٍ حُلُولاً كَدْيَرة (٣) يَحُجُونَ سِب الزّبْرِ قانِ المُزَعْفَرا يَحُجُونَ سِب الزّبْرِ قانِ المُزَعْفَرا قال الشيخ – رحمه الله – : صوابه : وأشهد ، بنصب الدالي ، لأنّ قبله : أمّ تَعْلَمي يا أمْ عَمْ رَةً أَيْنَى وَبُهُ المَنُونِ لاَ كُبَرا (٤)

والحُلُولُ: الأَحْيَاءُ الحَجْتَمِعَةُ، وهو جَمْعُ حالٍ، مثل: شاهِدٍ وشُهُودٍ، ومَعْنَى بَحُجُّون: يُطيلُونَ الاخْتِلافَ إليه لَيَذْظُرُوه.

وَذَكَر فِي هــذا الفَصْــلِ بِيتًا شاهِدًا على السَّبِيَبَةِ للشَّقَّةِ مِن الكَتَّانِ ، وَجَمْمُهَا سَبَائِبُ ،

ء - - • - • و م ء • « و أشهد من قييس »

وانظراً يضا : المخصص ( ٢/٢) و ( ٢١ / ٣٠٢) و ( ٣٠٧٣) وفي هامش الأصل حاشية نصما ؛ ﴿ بِحْطِ الجوهري وأشهد ، بضم الدال وفتحها » .

(٤) الناج؛ واللسان .



<sup>(</sup>١) اللسان ، والتاج ، والتكملة ، وهو والذي قبله في المعان الكبير/١٠٨٧

<sup>(</sup>٢) النكملة ، واللسان ، والتاج ، والمخصص (٣ / ٣٥ ) برواية :

<sup>\*</sup> بأُبْرِضَ ذِي شُطَيِب باتِرٍ \*

<sup>(</sup>٣) الصحاح، واللسان، والتاج، وفي الجمهرة ( ٢١/١ / ٤٩ ) صدره :

<sup>\*</sup> فَهُسَمْ أَهَلاتُ حَوْلَ قَيْسِ بنِ عاصِمٍ \* وفي المعاني الكبير / ٧٨

سَبائِبً يُجِيدُها ويَصْفِقُ \* قال الشيخُ — رحمه الله — : البيتُ للزَّفيانِ السَّمْدِيِّ وقبلَه :

\* يُنِيْرُ أَو يُسْدِى به الخَــدَرْنَقُ \* يَصِفُ قَفْراً قَطَعه فى الهــاحِرَة ، وقد نَسَجَ السَّرابُ به سَبائِبَ بُنِيرُها .

وذَكَر في هـذا الفَصْـلِ عَجُـز بَيْتِ للأَعْشَى شاهِدًا على أَسبابِ السهاءِ ، لنَواحِيها ، وهو : ورُقِيتَ أَسْبابَ السَّماءِ بسُلِّمٍ ورُقِيتَ أَسْبابَ السَّماءِ بسُلِّمٍ قال الشيخ – رحمه الله – : صدره : لئِن كُنْتَ في جُبِّ تَمَـانِينَ قامَةً و بعده :

لَيَسْتَدْرِجَنْكَ الأَمْرُحَتَى ثُهِرَهُ (٤) وتَعْلَمَ أَنِّى لَسْتُ عَنْكَ بُحُرِمِ

والمحُـرِم : الذي لا يَسْتَبِيحُ الدَّمَاء، وتُهِرَّه : تَكْرَهُه .

#### ( m c p)

وذَكَر في فصل (سرب) صَدْرَ بيتِ شاهِداً على السَّارِبِ للدَّاهِبِ على وَجْهِــه في الأَرْضِ ،

> اً في سَر يَتِ وَكُنْتِ غَيْر سُرُوبِ أَنَّى سَر يَتِ وَكُنْتِ غَيْر سُرُوبِ

قال الشيئخ ــ رحمه الله ــ البيتُ لقَيْسِ بنِ الخَطِيمِ ، وعَجُزُه :

وَتَقَرِّبُ الأَحْلامُ غَيرَ قَرِيبِ ورَواها ابْنُ دُرَيْدِ « أَنَّى سَرَبْتِ » بالباءِ المُعْجَمة بواحدة ، لقوله : «وكُنْت غَيْرَ سَرُوبِ» ومَنْ رَواه : « سَرَيْتِ » بالياء ، فعناه : كيف سَرَيْتِ لَيْلًا وأَنْتَ لا تَشْرِبنَ بالنَّهَارِ .

(١) اللسان (ومادة غلفق) وفي المعانى الكبير /٣٣

## 

- (۲) اللسان ومادة (غهق) والمعانى الكبر / ٦٣٣ والتكلة (غلفق) وفيها قال الصاغانى : « ليس الرجز للزفيان »
   وفي حاشية الأصل : « الخدرنق : المنكبوت » .
  - (٣) عجزه فى الصحاح ، وهو فى اللسان ، والتاج، والكتاب (٢٣١/١) والهنصص (٩/٩) وديوان الأعشى/١٨٢
    - (٤) التاج واللسان والديوان /١٨٢ وفيه « القول » بدل « الأمر » « و بملجم » بدلا من « بمحرم » ·
- (•) ديوانه / ١٩١ والصحاح ، والجمهــرة ( ٢/١ ه ٢) والناج، وفى اللسان والمقاييس ( ٣ / ١٥٦ ) ضبطه بالقلم « وتقرب الأحلام » بفتح النا، وضم الراء على أنه مصدر مضاف الى الأحلام .

(\*)

[ ٥٣ ] قال الشيخُ أبو محمد – رحمه الله – : وذَكَرَ الْجَـوْهِيرَى فَى هذا الفصلِ المُقَدَّمِ – وهو فصل سرب – بَيْتًا للتَّغْلِبَيِّ شاهِدًا على سَرَبَ الفحلُ، فهو سَارب، إذا تَوَجَّهُ للرَّعْي، وهو : وكلُّ أَناسِ قارَ بُوا قَيْدَ خَيْلِهِمْ

كل آناس فار بوا فيد فحمليهم وتحن خَلَعْنا قَيْدَه فهوَ سارِبُ

قال الشيخ - رحمه الله -: البيتُ للأَخْلَسِ ابنِ شهابِ النَّهْلِيِّ، قال الأَضْمَعِيُّ: هذا مثلُ، يُريدُ أَنَّ النَّاسَ أَفَامُوا فِي مُوضِع وَاحِدٍ، لاَ يُجْتَرِئُونَ عَلَى النَّقْلَةِ إِلَى غَيْرِه ، ونحن أَعِنَّاءُ نَقْتَرَى الأَرْضُ ، نَذْهَبُ حَيْثُ شِنْنَا .

ومعنى قوله: « قارَبُوا قَيْدَ خَلِهِمْ » أَى: حَبُسُوا قَحْلُهُمْ حَوْفًا حَبُسُوا قَحْلُهُمْ حَوْفًا أَنْ يَشَقَدَّمَ فَتَشَبَعَهُ إِيلُهُمْ خَوْفًا أَنْ يُغارَ عليها، ونحن خَلَعْنَا قَيْدَ فَلِنَا ، لَيَذْهَبَ حيثُ شَاءَ ، فحيثًا نَزَعَ إلى غَيْثِ تَبِعْنَاه .

وذكر في هذا الفصل: فلانَّ آمِنَّ في سِرْ بِهِ – بكسير السِّين – : أي في نَفْسِه .

قال الشيخُ - رحمه الله - : هذا القولُ الذي قالَه هو قولُ جَماعةٍ من أهـل اللّغَـةِ ، وأَنكرَ الله هو قولُ جَماعةٍ من أهـل اللّغَـةِ ، وأَنكرَ ابنُ دَرَسْتَوَيْهِ قولَ مَنْ قالُوا : آمِنٌ في سِرْبه ، أي : في نَفْسِه ، قال : وإِنّما المعنى آمِنُ في أَهْلِه وماله ، وولده ، ولو أَمِن على نَفْسِه وَحْدَها دُونَ أَهـله وماله لم يُقَلُ : هو آمِنٌ في سِرْبه ، دُونَ أَهـله وماله لم يُقَلُ : هو آمِنٌ في سِرْبه ، والظّباء ، والله عنى قطيعُ البَقَـر ، والظّباء ، والقَطا ، والنّساء ، سِرْبا ، وكأن الأَصْلَ في ذلك والقَطا ، والنّساء ، سِرْبا ، وكأن الأَصْلَ في ذلك أن يَكُونَ الرّاعى آمِنًا في غير الرّعاة ، اسْتِعارةً في سِرْبه ، والفَصْل آمنًا في سِرْبه ، والفَصْل آمنًا في سِرْبه ، والنّبة به ، ولذلك تُسِرت السين .

وذَكَر في هذا الفصل بيتًا شاهدًا على المَسْرِبَة للشَّعرِ الذي يَأْخُذُ من الصَّدْرِ إلى السُّرَّة، وزَعَمَ أَنَّ البِيتَ للهُذَلِيِّ، وهو:

الآن لمَّ ابْيَضَّ مَشُرُبَقِ (٢) وعَضِضْتُ من نابِي على جِذْمِ

<sup>(\*)</sup> هنا في (ش) بداية « المجلس الناسع يوم الأربعاء الخامس عشر من جمادي الآخرة سسنة ست وسيعين وخمسائة »

<sup>(</sup>۱) الصحاح، والناج، واللسان (۲/۱، ۲۰۱) ويروى أيضا « حَلَلْنا قَيَــدَه » و إصلاح المنطق/ ۲۰۱ والقصيدة التي منها البيت في المفضليات ص ۲۰۸ ( المفضلية ٤١ ) والرواية :

<sup>\*</sup> أَرَى كُلُّ قَوْمِ فَارَبُوا ... \*

<sup>(</sup>٢) الصحاح، والجمهرة (١/ ٢٥٦) والنساج، واللسان، وأيضا في (جذم) وخلق الإنسان لثابت / ٣٥٣.

قال الشيخ \_ رحمه الله \_ : ليسَ البَيتُ للهُ ـ نيسَ البَيتُ للهُ ـ ذَلِيّ، و إنجما هو للحارثِ بن وَعْلَةَ الدَّهْلِيِّ ، وليسَ هو للحارثِ بن وَعْلَةَ الجَدْرِيِّ ، كما يَظُنَّ فومٌ ، وهو غَلَطٌ ، ومعنى :

« عَضِضْتُ من نابي على جِدْمٍ »

أى : كَبِرْتُ حَتَى أَكَلْتُ على جِذْمِ نابِي ، ربعدَه :

وَحَلَبْتُ هَذَا الدَّهْرَ أَشْطُرهَ وأَتَيْتُ ما آتِي عَلَى عِسْمِ تَرْجُو الأَعادِي أَنْ أَلِينَ لها هذا تَخَيُّلُ صاحِبِ الحَلْمِ

(سعب)

[36] وذَكَر فى فصل (سعب) بيتًا لابن مُقْيِلِ شاهِدًا على قولهم: فُوهُ يَجْرى سَعايِيبَ: إذا جَرَى منه ماءً صافِ فيه تَمَدُّد، وهو: يَعْلُونَ بالمَرْدَ فُوشِ الوَرْدِ ضاحِيةً يَعْلُونَ بالمَرْدَ فُوشِ الوَرْدِ ضاحِيةً (٢)

قال : أرادَ اللَّزَجَ ، فَقَلَبَه .

قال الشيخ – رحمه الله -: هذا تَصْحِيفُ تَبِعَفيه ابنَ السِّكِيتِ، و إنّما هو اللَّيجِنُ بالنون، وقبـله:

مِنْ نِسْوَة شُمُسٍ لاَمَكُرُو عُنُفٍ (٣) ولا فَواحِشَ في سِرِّ ولا عَلَيْ

وقوله : ضاحية أراد أنّها بارِزَةً للشّمس ، والضّالَة : السّدْر يُخْلَطُ به المَّرْدَ قُوشُ ؛ ليُسَرِّحْنَ به رُؤُوسَهُنَّ ، وقيلَ : المَّرْدَ قُوشُ ؛ ليُسَرِّحْنَ به رُؤُوسَهُنَّ ، وقيلَ : أَرادَ بالضَّالَة الآسَ ، شَبّه خُضْرَتَه بِخُضْرَتُها ؛ لأَنتَّهُنَّ يَمْتَشِطْنَ بماء الآسِ ، والشَّمُسُ : جمع شَمُوس ، وهى النافرة من الرِّيبَة والخَنا ، والمَّكَرُهُ: الكَرِيهاتُ المَنظَرِ ، وهو مما يُوصَفُ به الواحدُ الكَرِيهاتُ المَنظَرِ ، وهو مما يُوصَفُ به الواحدُ والجَمعُ .

#### (س ق ب)

وَذَكَرَ فَى فَصِلَ (سَقَبَ) بَيْتًا شَاهِدًا عَلَى قُولُهُمِ : نَاقَةً مِسْقَابٌ : للنَّى عَادَتُهَا أَنْ تَلِدَ الذَّكُورَ ، وهو :



<sup>(</sup>١) اللسان، والتاج، والثناني أيضا في خلق الإنسان/ ٣٥٣.

 <sup>(</sup>۲) الصحاح، وأنشده على الصحة فى الناج واللسان، ومادة ( مردقش ) و ( لجن ) والمعرب ٥٨ ٣ وضبط فيه وفى ديوان
 ابن مقبل / ٣٠٧ « ألو رد » بالجرصفة للردقوش وانظر المخصص ( ١١ / ١٩٤ ) .

<sup>(</sup>٣) ديوانه / ٣٠٧ والتاج، واللسان .

\* ... مِنْ نَجِيدِ إِلْحَوْفِ أَثْمُوبُ \* والنَّحِيعُ : الدُّمُ الْحَالِصُ ، والأُثْمُوبُ : من النَّحِيعُ : من الانْتِعابِ ، وهو جَرْئُ الدَّمْ فِي المَثْعَبِ . اللهِ فِي المَثْعَبِ . (س ل ب )

وَذَكَرَ فَى فَصَلَ (سَلَبَ) بِيتًا لَلْبِيدِ شَاهِدًا عَلَى السَّلُبِ - بَضِمَّ السِينِ واللام - بَحْمُعُ سِلابِ ، مثل : كتابٍ وكُتُب ، وهو : سلاب ، مثل : كتابٍ وكُتُب ، وهو : « فَى السُّلِ السُّودِ وَفَى الأَمْسَاحِ \*

قال الشيخُ ــ رحمه الله ــ وقبله :

\* بخيشن حر أوجـــه صحاح \*

وذَكَر في هذا الفصلِ بيّنا شاهِدًا على السّلَب - بفتح السين واللام - وهو لِحاءُ شَجَرٍ مَعْرُوف باليمني ، تُعمَلُ منه الحِبالُ ، وهو :

[٥٥] فَنَشْنَشَ الْجِلْدُ عنها وهي باركَةُ (٥) كما تُنَشْنِشُ كَفَّا فاتِيلِ سَلْبا \* غَرّاء مِسْقابًا لَقَحْلِ أَسْقَبَا \* قال الشَّبِخُ - رحمه الله - : البيتُ لرُوْبَةَ ابن العَجَّاجِ يَذْكُرُ أَبُوَى رَجُلٍ مَمْدُوحٍ ، وقبله : (٢) \* وكانت العَرْسُ التي تَنْيَخْبَا \* وأَسْقَبَ : فعلَ ماض ، وليسَ بوَصْف

وأَسَقَبُ : فعـل ماض ، وليس بوصف لَفْحُل عَلَى أَنَّهُ أَفْعَل اسمًا ، مثل أَحْمَر ، و إنّمـا هو فُعِلُ وفاعِلُ ، فى موضع النَّعْتِ له .

( w \( \text{\text{\$\pi}} \)

وذَكَر في فصل (سكب) بيتًا شاهدًا على قولهم : ماءً أَسْكُوبٌ ، أَى : جارٍ ، وهو : والطاعِنُ الطَّعْنَةَ النَّجْلاءَ يَنْبِعُهَا مُثْمَنَّجُرُمن دَمِ الأَجْوافِ أَسْكُوبُ مُثَمِّعَةً الله ـ : البيتُ لِحَنُوبَ، قال الشيخ ـ رحمه الله ـ : البيتُ لِحَنُوبَ، عَنْ مَا الله ـ : البيتُ لِحَنْوبَ، عَنْ مَا الله ـ : البيتُ الحَنُوبَ، عَنْ مَا الله ـ : البيتُ الحَنْوبَ، عَنْ مَا الله ـ : البيتُ الحَنْوبَ، عَنْ مَا الله ـ : البيتُ الله ـ : البيتُ الحَنْوبَ، عَنْ مَا الله ـ : البيتُ المَنْوبَ الله ـ : البيتُ الله ـ : البيتُ المَنْوبَ الله ـ : البيتُ الله ـ : البيتُ الله ـ : البيتُ الله ـ : البيتُ المَنْوبُ الله ـ : البيتُ الله ـ : الله ـ : البيتُ الله ـ : البيتُ الله ـ : البيتُ الله ـ : الله ـ : البيتُ الله ـ : الله ـ : البيتُ الله ـ : البيتُ الله ـ : اله ـ : الله ـ :

أُخْتِ عَمْرُو ذَى الكَاْبِ ، تَرْثَيه ، والنَّجْلاء : الواسِعَةُ ، والمُثْقَنْجُرُ : الدَّمُ الذَى يَسِبلُ يَنْبعُ بعضُه بعضًا ، ويروى :

أَمْطَيْتُ جَازِرَهَا أَعْلَى سَنَاسِنِهَا فَخَلَتُ جَازِرَنَا مِن فَوْقِهَا قَنَبًا

<sup>(</sup>١) الصحاح ، والتاج ، واللسان ، والمقاييس ( ٢/ ٨٦ ) وديوان رؤبة / ١٧٠ ·

<sup>(</sup>٢) الديوان / ١٧٠ والناج ، واللسان .

<sup>(</sup>٣) والصحاح ، والتاج ، واللسان ، وفي شرح أشــعار الهذليين / ٨٠ وفيه « مِن دَمِ الأَجُوافِ أَثْعُوبُ »

<sup>(</sup>٤) اللسان ومادة (خمش ) والبيتان في ديوان لبيد/ ٣٣٢ من أرجوزة يرثى بها عمه أبا براء ملاعب الأسنة •

<sup>(</sup>ه) اللسان ومادة (نشش ) وأنشد معه بيتا قبله هو :

قال الشيخ - رحمه الله - : البيت لمُرةً ابنِ عَمْكَانَ التَّمِيمِيّ ، وكان ابنُ الأَعرابيّ يَرُويه كَا رَواهُ الحوهرِيُّ «كَفّا قاتِيلٍ» بالقاف، وكان الأصمى يُرويه : «كَفّا قاتِيلٍ» بالفاء، شبه نَشْنَشَةَ الجلدِ عنها بآشْنَشَةِ الفاتِل للسَّلَبِ، واخْتارَ ثملبُ قولَ الأَصْمَعِيّ .

إنما قال : « وهى باركة » ولم يقُل : مضطّحِعة - كا يُسلَخُ سائراً لحَيوان مُضطَّحِعة - كا يُسلَخُ سائراً لحَيوان مُضطَّحِعة - كا يُسلَخُ سائراً لحَيوان مُضطَّحِعة مِنْ قَبَلِ أَنَّ العَرب كانتُ إذا تحَوي وَتُ مَوْدًا الرَّجالُ من مَا يَبُوها باركة على حالها ، ويَوْفدها الرَّجالُ من جانيبها ، خَوْقًا أَنْ يَسْلُخُوا سَنامَها وهي باركة ، كُلُّ ذلك حِرْصًا على أَنْ يَسْلُخُوا سَنامَها وهي باركة ، فيأتي رجلٌ من جانيب ، وآخر من الحانيب فيأتي رجلٌ من جانيب ، وآخر من الحانيب الآخر ، وكذلك يَفْعلُونَ في الكَيْفَيْنِ والعَجُزَيْن ، فلهذا كان سَلْخُها باركة خيراً عندهم من سَلْخَها فلهذا كان سَلْخُها باركة خيراً عندهم من سَلْخِها مُصْطَحِعة .

وزَعَم بعضهم أَنَّ مَنْ رَوَى «كَفَّ قَاتِيلِ» - بالقاف - فإنَّه يريدُ بالسَّلَبِ سَلَبَ الفَتِيلِ، شَبَّهَ نَزْعَ الجَازِرِ جِلْدَهَا عَنْهَا بِأَخْذِ القَاتِلِ سَلَبَ المَقْتُولِ.

وأما من رَوَى بالفاءِ فالسَّلَبُ هو الذي تُعمَّلُ منه الجبالُ لا غيرُ .

## (س ه ب)

وذَكَر فى فصل (مهب) قولهَـم: أَسْهَبَ الرَّجُلُ: إذا أَكْثَرَ مَن الكَلَام ، فهو مُسْهَبُ \_ بفتح الهاء ، ولا يُقالُ بكَسْرها \_ وهو نادِرُ .

قال الشيخ – رحمه الله \_ : قال أبو على البغداديُّ: رَجُلُ مُسْمَبُ – بالفتح – : إذا أَكْثَرَ الكَلامَ في الخَطَأ ، فإن كانَ ذلك في صَوابٍ فهو مُسْمَبُ بالكسر لا غيرُ .

ومما جاء فيه أَفْمَلَ فهو مُفْمَلُ بفتح العين : أَلْفَجَ فهو مُلْفَحَ فها وَأَحْصَنَ فها و أَفْكَسَ فها و أَخْصَنَ فها و مُده يَ عُصَنَ فها عُصَنَ فَها عُصَنَ فَهَا عُصَنَ عُلَا عُلِهُ عُلَا عُلَا

## فصل لشبي

(ش ج ب)

وَذَكَر فِي فَصِل (شَجِب) عُجُـزَ بِيتِ شَاهِدًا عَلَى الشَّيُجُوبِ لأَعْمِدَة الْحِباء ، وهو :

<sup>(</sup>١) في اللسان ﴿ و يردفها الرجال ﴾ •

\* وهنَّ مَعًا قِيامٌ كَالشُّجُوبِ \*

قال الشيخُ للسَّامَةَ الله الله الله الله السُّامَةُ السَّامَةُ الله الحَارِثُ المُذَلِّقُ ، وصدرُه :

\* فسامُونا الهِدانَةَ من قَرِيبٍ \*

سَامُونَا : عَرَضُوا عَلَيْنَا، وَالْهِدَانَةُ : المُهَادَنَةُ وَالْمُواذَنَةُ وَالْمُهَادَنَةُ وَالْمُوادَعَة وَالْمُوادَعَة ، وَهُنَّ ضَمِـيرُ رِمَاجٍ تَقَدَّمَ ذِكْرُهَا فَى بَدِتٍ فَبْلَه ، وهو :

كَأَنَّ رِمَاحَهُــم قَصْباءُ غِيــلِ تَهَنَّوْهَنُ مِن شَمَــالٍ أو جَنُوبِ

(ش ص ب)

وَذَكَر فَى فَصَل (شَصِب ) بِيتًا شَاهِـدًا عَلَى الشَّيْصَبَان ، وهو اسمُ فَبَيلَة مِن الجِّنِّ ، وهو : ولي صاحِبُ من بَنى الشَّيْصَبا

ن فحينًا أَفُولُ وحِينًا هُوَهُ [٥٦]فال الشيخُ—رحمه الله —: البيتُ لحسّان ابن ثابت، حَكَى ابنُ الكَلْبِيِّ عَمَّنْ حَدَّمَه عن أَشْياخِ

الأنصار: أنَّ السَّعْلاةَ لَقَيَتْ حَسَّانَ بنَ ثابتِ في بعض أَزِقَةِ المدينةِ ، فَصَرَعَتْهُ ، وَقَعَدَتْ على صَدْرِه ، فقالَتْ له : أنتَ الذي يُؤَمِّلُ قومُكَ أَنْ تَكُونَ شَاعِرَهُمْ ؟ فقالَ : نَعَمْ ، قالت : والله لا يُنْجِيكَ منى إلا أَنْ تَقُولَ ثَلاثَةَ أَبِياتٍ على رَوِى واحدٍ ، فقال حَسَّان :

إذا ما تَرَعْرَعَ فين النُسلامُ في إِن يُقَالُ لَهُ مَنْ هُوَهُ

فقالَت له : ثَنَّه ، فقال :

إذا لَمْ يَسُدْ قَبْلَ شَدِّ الإِزا

رِ، فَذَٰلَكَ فِينَا الَّذَى لَاهُوَهُ

فقالَت: تَلَّفْهُ ، فقال:

وَلِي صَاحِبُ مِن بَنِي الشَّيْصَبِانِ فينَّ أَقُولُ ، وحِينًا هُوَهُ هـذا فولُ ابن الكليِّ .

« فطَوراً أَفُولُ وطَوراً هُوَهُ »

ودواية ابن برى كروايته فى الجهرة ( ١٧٦/١ ) ٠

(٤) التاج ، واللسان، والجمهرة ( ١٧٦/١ ) والأبيات والخبر في ديوان حسان ص ٢٥٨ على نحو ما أورده المصنف .

<sup>(</sup>۱) عجزه فى الصحاح ، وهو فى النياج ، واللسان ، ومادة (هدن) والمخصص (۷/۱) وفى الناج واللسان أنها تنصب إليه إلى أبى وعاس الهذلى، وأوردها محقق شرح أشعار الهذليين فى زيادات شمر أسامة بن الحارث الهذلى مما ينسب إليه وانظر شرح أشعار المذليين / ١٣٥٠ .

<sup>(</sup>٢) افظر شرح أشعار الهذليين / ١٣٥٠ وتخريجه فيه واللسان والتاج .

<sup>(</sup>٣) الصحاح وفىالتاج واللسان برواية :

وأما الأثرَّمُ فقال: أَخْبَرَنِي عُلَماءُ الأَنْصَارِأَنَّ حَسَانَ بِنَ عَلَمَاءُ الأَنْصَارِأَنَّ عَسَانَ بِنَ عَسَانَ بِنَ عَلَمَاءُ الأَنْصَارِأَنَّ بِابِنَ عَسَانَ بِعَدِ مَا ضُرَّ بِصَرُهُ مَنَّ بِابِنَ الزِّبَعْدَى ، وعبدِ الله بِن أَبِي طَابْحَةَ بِنِ سَمِلِ ابْنَالاً سُود بِن حَرام ، ومعه ولده يَـقُودُه ، فصاحَ بِهِ ابْنُ الزِّبَعْرَى – بعد ما وَلَى – يا أَبَا الوَليد ، مِنْ هٰذَا الغُلام ؟ [٥٧] فقالَ حَسّانُ الأَبياتَ المُتقدِّمة .

#### (شعب)

وذكر في فصل (شعب) عن ابن الكَلِّي عن أَبِيدً أَنَّ الشَّعْبَ أَكْبَرُ من القَبِيلَةِ ، ثمَّ الفَصِيلَة ، ثُمَّ البَطْن ، ثمُ الفَضِدْ .

قال الشيخُ - رحمه الله -: الصحيحُ في هذا مارَّتَبَه الزَّبِيرُ بَنُ بَكَارٍ، وهو: الشَّعْبُ، ثم القَبِيلَةُ: ثم العِارَةُ ، ثم البَطْنُ ، ثم الفَخِذُ ، ثم الفَصِيلَةُ ، قالَ أبو أسامَةً : هذه الطَّبقاتُ على تُرْتيبِ خَلْق الإنسانِ ، فالشَّعْبُ أَعْظَمُها ، اشتُق من خَلْق الإنسانِ ، فالشَّعْبُ أَعْظَمُها ، اشتُق من شَيب الرأسِ ، ثم الفَيب لَهُ من قَبي لَهُ الرأسِ ،

ثم المِهارَةُ ، وهي الصَّدْرُ ، ثم البَطْنُ ، ثم الفَخِذُ، ثم الفَصِيلَةُ ، وهي السَّاقُ .

وذَكر في هذا الفصل صَدْرَ بيتِ للطّرِمّاجِ شاهِدًا على قولهم : تَفَرَّقَ شَعْبُ القَوْمِ ، أى : تَفَرَّقُوا بعدَ الاجْتَاع ، وهو :

- \* شَتَّ شَعْبُ الحَّىِّ بِعَدَ الْتَئِّامُ \* قَالَ الشَّيْخُ ــ رحمه الله ــ : عَجْزُه :
- \* وشَجَاكَ الرَّبعُ رَبعُ المَقَامُ \*
  ثم قَالَ في إثْرِ هـذا البيتِ وفي
  الحديث »: ما هٰذِه الفُتْيا التي شَعَبَتِ الناسَ »؟

أى : فَرَقَتْهُمْ .

قال الشيخ - رحمه الله -: المخاطَبُ بهذا القول ابنُ عَبّاس في تحليلِ المُتْعَةِ ، والمُخاطِبُ بذلك رَجْلُ من بَلْهُجَمْ .

[٥٨] وذكر في هذا الفصل عَجُنَز بيتِ شاهِدًا على أشْعَبُ الرَّجُلُ: إذا ماتَ، وفارَقَ فِراقًا لا يَرْجِعُ منه، وهو:

<sup>(</sup>۱) صدره فى الصحاح ، وهو فى اللسان ، أيضا فى (شتت )كالتاج فيها ، ورواية ديوان الطرماح / • • • • « وشَجِها كَ الْهَبُومَ معه » • « وشَجِهاكَ الْهَبُومَ معه » •

وَكَانُوا أَناسًا مِنْ شُعُوبٍ فَأَشْعَبُوا 
 قال الشيخُ ـ رحمه الله ـ : البيتُ للنّابِغَةِ

الجَمْدِيِّ وَصَدْرُهُ :

- \* أَقَامَتْ به ماكانَ فى الدّارِ أَهْلُها \* وصوابُ إنشادِه على ما رُوِى فى شغره :
  - \* وَكَأْنُوا شُعُوبًا مِنْ أَفَاسٍ ... \* وَبِعَدُهُ:

وذكر في هذا الفصل بيت شاهدًا على أنَّ شُعَبَ الفَرْسِ : ما أَشْرَفَ منه ، كَالْهُنُـقِ ، والمِنْسَجِ ، وهو :

قَالَ الشَّيخُ ــ رحمه الله ــ : البيتُ لدُكَيْنٍ ابنِ رجَاء ، و بعدَه :

\* يُقَحِّمُ الفارِسَ لَوْلا قَيْقَبهُ \* والْحِنْذِيذُ : الْجَلِّدُ مِن الْحَيْلِ ، وقد يكونُ الْحَصِّ أَيضًا ، وأراد بقَيْقَبِه سَرْجَهُ .

وذكر في هذا الفصل بيتًا شاهِدًا على شَعَبْعَب: اسم موضِع ، هو :

هَـلُ أَجْعَلَنَ يَدِى الْخَـدُ مِرَفَقَةً
عَلَى شَعْبَعَبَ بِينَ الحَوْضِ والعَطَنِ
قال الشَيخُ - رحمه الله - : البيتُ المَّمَّةُ
ابنِ عبد الله القُشَـيْرِي ، وكثيرًا ما يُغْلَطُ فيه ، فيقالَ : القَسْرِي ، وهو القُشَيْرِي لا غَيْرُ ، لأَنّه الصَّمَّةُ بنُ عبدِ الله بنِ طُفَيْلِ بن قُرةَ بنِ هَبْرَةَ النّه بنِ طُفَيْلِ بن قُرةَ بنِ هُبْرَةَ النّه بنِ طُفَيْلِ بن قُرةَ بنِ هُبْرَةَ النّه بنِ طُفَيْلِ بن قُرةً بنِ هُبْرَةَ النّه بنِ عَامِرِ بن مُنْهَ النّه بنِ طُفَيْلِ بن قُرةً بنِ هُبْرَةَ النّه بنِ عَامِرِ بن مَاهَةً الخَيْرِ بن قُشَيْر بن كَعْبٍ ،

- (1) عجزه فى الصحاح والمخصص (١٢١/٦) والبينان فى الناج وفى اللسان ضبطه « شَعُوبَ » بفتح الشين والباء ، جعله علما على المنية غير مصروف .
  - (٢) الصحاح ، واللسان ، والتاج ، والمقاييس ( ١٩١/٣ ) .
  - (٣) المقاييس (١٩١/٣) والناج، واللسان، وأنشده في ( فقب ) وقبله :
  - \* لَـوْلا حِزاماهُ ولَـوْلا لَبَبُــهُ \*

و بعده :

- السرج حتى قد وهي مُضَلِّبُه \*
  - (٤) الصحاح؛ وفى اللسان والناج ورد معه البيت الذى قبله ، وهو :

يَالَيْتَ شِعْرِىَ وَالْأَقْدَارُ غَالِبَةً وَالْعَيْنُ تَذْرِفُ أَحْيَانًا مِن الحَزْنُ والبيّان في معجم البلّدان (شعهم) ضن خمسة أبيات، واظرالمقاييس (١٩٣/٣).

#### (شوب)

وذَكُر في فصل ( شوب ) عَجُــزَ بيتِ شاهِدًا هِلْ شُبُّتُ الشِّيءَ، أَشُو بُه : إذا خَلَطَتَهُ، وهو : ر در • وماء قدورٍ في القصاع مشيب \* قال الشيخُ ــ رحمه الله ـ : البَيتُ لِلسَّلْبِك (۱) مَدَّ وَمَدَّ وَ مَرْبَ الفومِ لَحَمْ مُعَرَّصُ \* مَدِّ سَيَكُفِيكَ صَرْبَ الفومِ لَحَمْ مُعَرَّضُ \*

ابن السُّلَكَة ، وصَدْرُه :

والصَّرِبُ : اللَّبُنُ الحامضُ، ومُعرَّضُ: مُلْقَى في العَرْضَة ليَجَفُّ، ويُروَى : « مُغْرَضٌ » أَى : طَرَى ، ويروى : « مُعرضُ » أى : لم يَنضَجَ بعدُ ، وهو المُلْهُوجُ .

## (شى ب)

وَذَكُرُ فِي فَصِلُ (شَيْبِ ) عَجُزَ بِيتٍ - زَعَم أَنَّهُ لَقَدِيِّ ــ شَاهَدًا عَلَى الْمَشْيِبِ ، وَهُو دُخُولُ الرُجُلِ في حَدِّ الشِّيبِ من الرِّجالِ ، وهو : \* والرَّأْسُ قد شابَه المَشيبُ \* قال الشيخُ ــ رحمه الله ـ : البَيْتُ لَعَبِيــد ابن الأبرَص ، وصدرُه : \* تَصْبُو ؛ وأَنَّى لَكَ النَّصَابِي \* وذَكَر في هــذا الفصــلِ بَيْتُ شاهِــدًا على الشِّيب بكسر الشين - حَكاية أَصُوات مَشافر

الإبل عندَ الشُّرب ، وهو : [٥٩] تَدَاعَيْنَ بِاسْمِ الشَّيْبِ فِي مُتَثَمِّلُمِّ جَوانبُه من بَصرة وسلام

(١) في مطبوع الصحاح بتمامه، وهو في الناج واللسان ومادة ( صرب ) وفي ( عرص ) نسبه إلى المخبل ، وهو للسليك من قصيدة في أخباره، ونسبه إليه في الأغاني ( ٢٠ / ٣٨ ) وروايته ٠

سَيَكُفِيكَ فَقَدَ الحَيِّ لَحَمْ مُغَرَّضٌ وَمَاءُ قُـدُورٍ فِي الجَفَانِ مَشُوبُ

أما رواية « مشيب » بالياء فشاذة ؛ لأن الفعل شاب واوى العين ، وانظر شرح الشافية ٣/ ١٤٨ ·

وقسله في الأغاني:

فَقُلْتُ لَهُ لَا تَبْكِ عَيْنَكَ إِنَّهَا فَضَيَّةُ مَا يُقْضَى لَمَا فَيَثُوبُ

(٢) عجزه في الصحاح والنكملة والبيت في التاج والمقاييس (٣/ ٢٣٢ ) واللسان ، ونفي الصاغاني في النكملة نسبته إلى عدى ابن زيد ، أو عدى بن الرقاع ، وحقق نسبته إلى عبيد بن الأبرص وهو في ديوانه / ٢٥ ويروى عجزه أيضا : « . . . أنَّى وقد راعَكَ المَشبُ »

﴿ (٣) ديوان ذي الرمة/ ٩٠٩ والصهواح ، والناج ، واللسان ، ومادة ( بصر ) و ( صلم ) .

قال الشيخُ \_ رحمه الله \_ : البيتُ لذِي الرَّمَّة ، وصَفَ إِبلاً تَشْرَبُ فَ حَوْضٍ مُتَمَلِّمٍ ، وأصواتُ مَشَافِرِها : شِيْب، شِيْب ،

## فصل الصاد (\*) ( ص ب ب )

قَالَ الشَّيخُ -- رحمه الله -- : وذَكَرَ الجوهريُّ فَي فَصِل (صَبَب) بِينًا شَاهِــدًا عَلَى قَوْلِهُم : « مَأْءُ صَبُّ » ، مثل : ماءٍ سَكْبٍ ، وهو :

« مَأْءُ صَبُّ » ، مثل : ماءٍ سَكْبٍ ، وهو :

(١)

قل الشيخ ـــ رحمه اللهـــ : البيتُ لدُكَيْنِ ابن رَجاء ، و بعدَه :

\* مِثْلُ الكُيَحَيْلِ أَو عَقِيدِ الرَّبِ \* والكُحَيْلُ هو النَّفط الذي تُطْلَى به الإِلِكُ الجَيْدِ الرَّبِ المُ

( ص ح ب )

وَذَكُر فِي فَصَل (صحب ) عَجُــزَ بَيْتٍ شَاهِدًا على صِحابٍ جَمْعِ صَاحِبٍ ، وهو :

\* وقالَ صِحابِي قد شَأَوْنَكَ فاطْلُبِ \*

قال الشيخُ ــ رحمه اللهــ : البيتُ لامْرِى القَيْس ، وصَدْرُه :

(٣)
 خان تنادینا وعَفْد عِذاره \*

وأَغْنَى عن خَبرِ كَانَ الواو التي فى معنى مع ، كَانَّ قال : فكانَ تنادينَ مع عَقْد عدارِه ، كَا قَالُوا : كُلُّ رَجُلِ وضَيْعَتُهُ ، فَكُلُّ : مُبْتَدَأً ، وضَيْعَتُه : مُعْطُوفٌ على كُلُّ ، ولم يَأْتِ له بَحَبرِ ، وضَيْعَتُه : مَعْطُوفٌ على كُلُّ ، ولم يَأْتِ له بَحَبرِ ، ولمَّ الواو فى مَعَنى مع ، والضَّيْعَةُ هنا الحِرْفَةُ ، فكا نَّهُ قالَ : كُلُّ رَجُلٍ مع حَرْفَتِه ، وكذلك قولهُ م : كُلُّ رَجُلٍ وشَأْنُهُ مع حَرْفَتِه ، وكذلك قولهُ م : كُلُّ رَجُلٍ وشَأْنُهُ مع حَرْفَتِه ، وكذلك قوله م : كُلُّ رَجُلٍ وشَأْنُهُ

وَذَكَر بعدَ هذا بيتًا شاهِدًا على: أَضْعَبَ الَبعِير بمعنى انْقادَ ، وهو :

<sup>(</sup>٠) هنا في نسخة (ش) بداية « الحبلس العاشر؛ الأحد الناسع عشر من جمادى الآحرة من السنة [ يعني ٧٦].

<sup>(</sup>١) الصحاح، والتاج، واللسان ومادة ( نضح ).

<sup>(</sup>٢) التاج، واللسان، ومادة (كل) .

<sup>(</sup>٣) ديوان امرى الةيس / ٥٠ وفي اللسان « فكان تَدَا بينا و . » بتقديم الدال .

ولَسْتُ بِذِى رَثْيَةٍ إِمَّرٍ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الْحَجِبَا إِذَا قِيدَ مُسْتَكُرَهَا أَضَعِبا إِذَا قِيدَ مُسْتَكُرَهَا أَضَعِبا قَالَ الشيخ – رحمه الله –: البيتُ لامْرِئُ المَّذِينِ الذي يَاتَمَوُ لَكُلِّ أَحدٍ ، النّه يَاتَمَوُ لَكُلِّ أَحدٍ ، لِضَعْفِه ، والرَّثِيَةُ : وَجَع المَفَاصِلِ .

( ص ل ب )

وذَكُر فى فصل ( صلب ) بعضَ بَيْتٍ شاهِدًا علىصَلَّبَهُ - بَتَشْدِيدِ اللّامِ - ، أَى: شَدَّهُ وَقَوَاهُ، وهو:

\* ... صَلَّبُهَا الْعُضِّ ... \*

قال الشيخُ ــ رحمه الله ــ : البيتُ بكَاله ــ وهو للأَعْشَى ــ :

مِنْ سَراةِ الْمَجانِ صَلَّبَكَ الْعُضْ

. مَنُ ورَغَى الِحَمَى وطُولُ الحِيالِ

[ ٦٠] وسَراةُ المالِ: خِيارُه ، الواحِدُ سَرِيُّ ، يُقالُ : بَعِيرُ سَرِي ، وِنافَةُ سَرِيَّةُ ، والْحَجانُ :

الحيارُ من كُلِّ شَيْءٍ، يُقالُ: نَاقَةً هِانَّ، وجَمَلُ هِالَّٰ ، وجَمَلُ هِانً ، ونُوقُ هِجَانً ، قال أبو زَيْدٍ: النَّاقَةُ الْحَجَانُ ، قال أبو زَيْدٍ: النَّاقَةُ الْحَجَانُ : هي الأَدْماءُ ، وهي البَيْضاءُ الحَالِصَةُ اللَّدُونِ ، والعُضُ : عَلَفُ الأَمْصارِ ، مثل القَتِّ والنَّوْي ، وقولهُ : رَعْيُ الحِمَى ، يُريدُ حِمَى ضَرِيَّة ، وهو مَرْعَى إبلِ المُلُوك ، وحمى الرَّبَذَة دُونَة ، وهو مَرْعَى إبلِ المُلُوك ، وحمى الرَّبَذَة دُونَة ، والحيالُ : مصدرُ حالَتِ النَّاقَةُ : إذا لم تَحْمُلُ .

وذكر في هذا الفصل بيتًا شاهِدًا على الصَّلِيبِ، وهو وَدَكُ العِظامِ، وهو:

جَرِيمَةَ ناهِضٍ في رَأْسِ نيتِي

ر٣) ترى لعظامٍ مَا جَمَعَتْ صَلِيبًا

قال الشيئخ \_ رحمه الله \_ : البيتُ لأبي خراشٍ يَذْكُر عُقا إَا شَبَّه فَرَسَه بها، وقَبْلَه :

كَأَنِّى إِذْ عَدَوا ضَمَّنْتُ بَرِّى النَّهِ الْهُ الْمُ اللَّهِ ال

من العِقبانِ خائِثَةً طَلُوبًا

<sup>(</sup>۱) دیران امری، القیس / ۱۲۹ والأساس، والمقابیس (۱/۱۳۸) والجمهرة (۳ / ۲۱۸) واللسان والتاج وأیضا مادة (أمر) فیمما ، لکن بروایة : « وَلَیْسَ بِیدِی رَثْیَـة . . »

<sup>(</sup>٢) ديوان الأعشى / ١٦٤ ، والصحاح ، والتاج ، واللسان ومادة (عضض ) و (حبل ) •

<sup>(</sup>٣) شرح أشعار الهذليين/١٢٠٥ والصحاح ؛ والتاج ؛ واللسان ومادة (جرم)و إصلاح المنطق/٣٩ والمعانى الكبير / ١٥٠٠

<sup>(</sup>٤) اللسان، ومادة (بزز) وفيهما « . . إِذْ غَدُوا» بالغين المعجمة ، والمثبت مثله في شرح أشعار الهذايين/ • ١٢٠ ·

أى : كأنّى إذْ عَدَوْا لَغَرْبِ ضَمَّنْتُ بَرِّى ، أَى : سُلَاحَى ، عُقابًا خائِسَةً ، أَى : مُنْقَضَّةً ، أَى : سُلاحَى ، عُقابًا خائِسَةً ، أَى : مُنْقَضَّةً ، عَنى يُقال : خاتَتْ : إذا انْقَضَّتْ ، وجَرِيمَةً بَعنى كاسِبَة ، يُقال : هو جَرِيمَة أَهْ الله ، أَى : كاسِبَهُ م ، والناهِضُ : فَرْخُها ، وانتُصاب كاسِبَهُ م ، والناهِضُ : فَرْخُها ، وانتُصاب قوله : طَلُوبًا على النَّعْتِ لِخَائِنَةٍ ، والنَّبُقُ : أَرْفَعُ مَوْضِعٍ في الجَبَلِ ،

وذكر في هذا الفصل لَيْنَا شاهِدَاعلَى اصْطَابَ: إذا اسْتَخْرَجَ الصَّلِيبَ، وهو الوَدَكُ من العظامِ، وهـو:

واحتـل برْكُ الشّتاءِ مَـنْزِلَهُ و بات شَيْخُ العِيالِ يَصْطَلِبُ قالَ الشيخُ ـ رحمه الله ـ: البيت للكُمَيْتِ الأَسَدِى ، واحْتَلَّ بمعنى حَلَّ ، والبَرْكُ: الصَّدْرُ ، واسْتَعَارَه للشّتاءِ ، أى : حَلَّ صَدْرُ الشّتاءِ ومُمْظَمَه

فى مَـنْزِله ، يَصِفُ شِدَّةَ الزَّمَانِ وَجَدْبِهِ ؛ لأَنَّ غالِبَ الجَدْبِ إنتما يكونُ فى زَمَنِ الشَّتَاءِ . ( ص و ب )

وذكر فى فصلِ (صوب) بيتُ شاهِدًا عَلَى صابَ يَصُوبُ ، بمنى تَزَلَ ، وهو : قَلَسْتَ لِإِنْسِيِّ وَلَكِنْ لَمَـلَاْكٍ

تَنَزَّلَ مِنْ جَوِّ السَّمَاءِ يَصُوبُ قال الشيخُ – رحمه الله – : البيتُ لرَّ جُلِ من عبدِ القَيْسِ يمدحُ النَّعمانَ ، وقيلَ : هو لِأَبِى وَحْزَةَ يمدحُ عبدَ الله بنَ الزَّبَدِ ، وفي هذا البيت شاهِدُ على أَنَّ قَوْلُهَ مُ : مَلَكُ حُذِفَت منه هَمْزَتُه ، وخُفِّهَت بنَقْلِ حَرَكتِها على ما قَبْلَها ، بَدَلِيلِ قولِه م : ملائِكَةً ، وأُعِيدَت الهمزةُ في الجَمْعِ .

وأَنْتَ امْرُؤُ أَفْضَتْ إِلَيْكَ أَمَانَتَى وَمِنْ قَبْلُ رَبَّدْنِي فَضِمْتُ رَبُوبُ

والشمر لعلقمة بن عبدة بن ناشرة ، و يقال له : علقمة الفحل — وهو قَيْسَى لا عَبْقَسَى — بمدح الحارث بن جبلة بن أبي شمر الفساني، وانظر ديوان علقمة في مجموع الدواو بن الخمسة / ١٣٢ ، وقبل : هو للنعمان بن قيس بن عبيد بن ربيعة و



<sup>(</sup>۱) الصحاح والتاج واللسان ومادة ( برك) و إصلاح المنطق / ٣٩ والمخصص ( ٩ / ٧٧ ) والمعانى الكبير / ٤١٥ و و ١٢٥١ وعجزه في المقاييس ( ٣ / ٣٠٢ ) .

<sup>(</sup>٢) الصحاح والتاج ومقاييس اللفــة (٣/٣١٪) واللسان وأيضاً في (ألك ، لأك ، ملك) والتكملة ( ملك ) وقال الصاغاني : الرواية « ولست » بالواو معطوفاً على ماقبله ، وهو :

ولِقُول الشاعر : « ولَكُنْ لَمَـلاَّكِ » فأَعادَ [ ٦١] الْمَمْـزَةَ ، فالأَصْلُ في الهمزة أن تكونَ فبلّ اللام ؛ لأنّه من الأَلُوكَة ، وهي الرِّسالة ، فكانَ أصــلُ مَلاَّكِ أَنْ يكونَ مَأْلِكاً ، وإنمَّا أَنْكُرُوها بعدَ اللّامِ ليكونَ طَريقاً إلى حَذْفِها ؛ لأَنَّ الهمزة مــتى سَكَنَ ما فبلها جازَ حَذْفُها ، وإلقاء حَرَكتِها على ما قَبْلَها .

وذكر في هـذا الفصل بيتًا شاهِدًا على أنَّ الصَّوبَ بمعنى الصَّوابِ ، وهو :

دَعِينِي إِنَّمَا خَطَيِّي وَصَوْ بِي عَلَىَّ ، وإِنَّ مَا أَهْلَكْتُ مَالُ قال الشيخُ — رحمه الله — : البيتُ لأَوْسِ ابن غَلْهَاءَ ، وقبلَه :

أَلا قَالَت أُمَامَةُ يومَ غَوْلٍ تَقَطَّعَ يا بْنَ غَلْفاءَ الحِبالُ

وَذَكِر فِي هــذا الفصلِ بِينًا شَاهِدًا عَلَى أَنَّ المُصابَ بمعنى الإِصابَة ، وهو :

أسليم إن مصابكم رجلا

أهدى السّلام تَحِيّة ظـلم

قَالَ الشَّيْخُ بِ رَحْهُ اللهِ بِ : البَّيْتُ لِلْحَارِثِ ابْنِ خَالِدٍ الْمَحْزُ وَمِيِّ ، وايس للْعَرْجِيِّ ، كَمَا ظَنَّهُ الحَرْيرِيُّ ، فَقَالَ فَى ( دُرَّةَ الْمَوْاصِ ) هُو للْمَرْجِيِّ ، وصَوابُهُ: أَظَانَمُ ، وظُلَمْ : تَرخيم ظُلَيْمَةً ، وظُلَيْمَةً ، تَصْغِيرُ ظَلُوم تَصْغِيرَ التَّرْخِيم ، ويُرُوى :

« أَظَلُوم إِنَّ مُصابِّكُمُ »

وظُاَيْمَـةُ هَى أَمُّ عِمْراتَ زُوجَةُ عَبِدِ الله بنِ
مُطِيع ، وكانَ الحارِثُ يَنْسِبُ بِهَا ، ولَّ مَاتِ
زُوْدُهَا تَزَوَّجَهَا ، وبعدَه :

أَفْصَــدْنِهِ وأَرادَ سِلْمَـكُمُ إِذْ جَاءَ مُكَ فَلْيَنْفَعِ السَّلْمُ إِذْ جَاءَ مُكَ فَلْيَنْفَعِ السَّلْمُ

و رَجُلاً : منصوبٌ بمُصاب ، بمعـنى : إنَّ إِصابَتَكُمْ رَجُلاً ، وظُلْمُ : خَبَرُ إِنَّ .



<sup>(</sup>١) الصحاح ، واللسان ، والتاج ، والجمهرة (١ / ٣٠٠ ) والمقاييس (٣ / ٣١٨ ) .

<sup>﴿ (</sup>٢) اللسان ، ومادة (غاف ) والجهرة (١/ ٣٠٠) والتاج ·

<sup>(</sup>٣) الصحاح ، والناج ، واللسان ، وهو بما غناه مخارق فى شــمرالحارث بن خالد المخزومى أمام الواثق بالله العبامى ، وأختلف فى إعرابه بحضرته ، فأشخص له الواثق أبا عنان المسازنى ، وانظر خبر ذلك فى الأغانى (٩ / ٣٣٤) ومختار الأغيانى (٢ / ٤٠٠) والرواية فيهما « أَظَلَـمْ َ إِنَّ مُصابِكُمْ ... » كما صحيحه ابن برى .

<sup>(</sup>١) اللسان، والناج.

وذكر فى هذا الفَصْلِ بيتًا شاهِدًا على صُيّابٍ بمعنى خِيار ، وهو :

مِنْ مَعْشَرِ كُلَتُ بِاللَّقُمِ أَعَيْهُمْ أَعَيْهُمْ وَاللَّهُ مِ أَعَيْهُمْ أَعَيْهُمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ صَلَيْاتٍ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَيُقَالَ : هو لا بنِه وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَيُقَالَ : هو لا بنِه جُدُلُ يَهْجُو ابنَ الرِقاع ، وَقَبْلَه :

جُنادِفُ لاحِق بالرَّاسِ مَنْكِبهُ

كَأَنَّهُ كَوْدَنَّ بُوشَى بِكُلَّبِ وقولُه : جُنادَفٌ ، أى : قَصِيرٌ ، أرادَ أَنَّه أَوْقَصَ ، والكَوْدَنُ : البِرْذَوْنُ ، ويُوشَى : يُسْتَحَثُّ ويُسْتَخْرَجُ ما عِنْـدَه من الجَـرْي ، والأَقْفَدُ الكَفِّ : المَـائُهُها .

وذكر في هذا الفصلِ عَجُــزَ بيتٍ لذي الرُّمَّــةِ شاهِدًا على الصُّيّابَةِ للخيارِ أَيْضًا ، وهو :

\* مَثَاكِيلُ مِنْ صُيّابَةِ النَّوبِ أُوَّحُ \* قَالَ الشَّيخِ — رحمه الله — : [ ٦٢ ] صدره : 

\* ومُسْتَشْحَجَاتِ بالفِراقِ كأَنَّهَا \*

\* ومستشحجات بالفراق كانها \* (٤) والمُسْتَشْجِجاتُ : الغِرْبانُ ، شَبْهها بالنَّو بَهْ ِ في سَوادِها .

وذكر في هذا الفصل عَجُــزَ بِيتِ شاهِدًا على الصَّابِ، لُعُصَارَةِ شَجِرِ مُنَّ ، وهو :
(٥)
﴿ كَأْنَّ عَنْبِيَ فَيْهَا الصَّابُ مَذْبُوحُ \*

\* كان عيبي فيها الصاب مدبوح \* قال الشيخ – رحمـهُ الله – : البيتُ لأَيِي ذُوَ يُبِ الْهُذَ لِيِّ ، وصَدرُه :

- \* إِنِّى أَرِقْتُ فَيِتُّ اللَّيْلَ مُشْتَجِراً \* وُرُونَ ويُرونَى :
- \* نامَ الخَلِيُّ وبِتُ اللَّيْلَ مُشْتَجِرًا \*
   والمُشْتَجِرُ : الذي يَضَعُ يَدَه تَعَتَ حَنَكِه مُفَكِّرًا ؛ لَشَدَّة هَمِّه .
- (١) الصحاح والناج واللسان ، وأيضا فى ( قفد ) وفى الأساس كحلت بتشديد الحا. ، و( فقد الأكف ٠٠ » بتقديم الفاء على القاف ٠ » وفى اللسان ( جندف ) روايته لعجزه :
  - \* أُوقِصِ الرِّفابِ مَـوالٍ غـيرِ صُيَّابِ \*
  - (٢) الناج واللسان، وأيضا في (جندف )و (كلب) و (كدن) و إصلاح المنطق ٣٣،
- (٣) فى مطبوع الصحاح البيت بتمامه ، وهو أيضا فى التاج والأساس والجمهرة (٣/٧٠٣) وفيها : « النوب ؛ جنس من الطبر ، و إنما فنى البوم » والبيت أيضا فى اللسان وماده ( شحج ) وديوان ذى الرمة / ٨٤ والمعاتى الكبير / ٣٩٣
- (٤) ف اللسان (شحج) « وُيُفَـال للغِربانِ : مُسْتَشْحَجاتُ ومُسْتَشْحِجاتُ بفتح الحاء وكسرها » .
- (ه) فى مطبوع الصحاح البيت بـتمامـــه ، وهو فى التاج وشرح أشـــمار الهذليين / ١٢٠ واللسان ومادة (شجر) وعجزه فى ( ذبح ) والتكملة ( صوب ) .

# فصل لطباء (طبب)

وذَكر في فصل (طبب) بَيْتًا للمَرّادِ شاهِدًا على أَنْ كُلَّ حَاذِي يُقَالُ له : طَبيبٌ ، وهو : تَدِبُن لمَزْرُورٍ إلى جَنْبِ حَلْقَةٍ مَنْ لمَزْرُورٍ إلى جَنْبِ حَلْقَةٍ مِنَ الشّبهِ سَوّاها برِ فَق طَبِيبًا مَنَ الشّبهِ سَوّاها برِ فَق طَبِيبًا قَالَ الشّبخ – رحمه الله — : البيتُ للمرّاد بن سَعيد الفَقْعَسِيّ ، وليسَ بالمَرّادِ بن مُنْقذ الحَنْظَيِّ ، سَعيد الفَقْعَسِيّ ، وليسَ بالمَرّادِ بن مُنْقذ الحَنْظَيِّ ، ولا بالمَرّادِ بن سَلامة العجليّ ، ولا بالمَرّادِ بن بَشِيرِ الدُّهُ وسَاشِيرُ إلى شَرْحِه بأُوفَى من هـذا الذَّهُ لَيْ ، وَسَأْشِيرُ إلى شَرْحِه بأُوفَى من هـذا في فصـل (زرد) ومعنى تَدينُ : تُطيعُ ، وهو مَعنى والمَرْدُ ورُد : الزِّمامُ المَرْبُوطُ بالبَرة ، وهو مَعنى قَدينُ : تُطيعُ ، وَاللّهُ وَلَهُ :

\* ... حَلْقَةٍ مِنَ الشَّـبُهِ ... \* وهو الصَّفْر، أي : تُطِعُ هاذه الناقَةُ زِمامَها المَرْبُوطَ إلى بُرَة ِ أَنْفها .

# فصل لضياد (ض د ب)

وذَكَر في فصل (ضرب) بيتًا شاهِدًا على الضَّرِب للعَسَلِ ، وهو :

وما ضَرَبُ بيضاءُ يَأْوِى مَلِيكُها

(۱) إلى طُنْفٍ أَعْيَىا بِراقٍ ونازِلِ

قال الشيئخ - رحمه الله - : البيتُ لأبي ذُوَّ إِبِ، وقُولُه : يَأُوِى مَايِكُها، يريدُ يَعْسُوبَها، ويَعْسُوبُ النَّصْلِ : أَمِدِهُ ، والطَّنْفُ : حَيدُ يَنْدُرُ من الجَلَلِ قد أَعْيا بَمَنْ يَرْقَى ، ومَن يَنْزِلُ ، و وَخَبُرُما » يَأْتَى بعد أَبْياتٍ ، وهو :

أَطْيَبَ مِنْ فِيها إذا جِئْتُ طارِقاً وأشْهَى إذا نامَتْ كلابُ الأَسا فِلِ يُويدُ أَسْفَلَ الحَيِّ ؛ لأَنَّ مَواشِيَوُم لا تَبَيتُ معهم ، فرُعاتُها وأصحابُها لا يَنامُونَ إلاّ آخِرَ من ينامُ ؛ لاشْيْغالِم بحلْيها .



<sup>(</sup>۱) شرح أشمار الهذلبين / ۱۶۲ والصحاح، والناج، والسان، والمعانى الكبير ۲۲۰ والمخصص ( ۱۶/۰) و إصلاح أ المنطق / ۳۲۰

<sup>(</sup>٢) شرح أشعار الهذلبين/ ١٤٥ والتاج، واللسان، ومادة ( سفل ) .

<sup>(</sup>۳) الصحاح ، والتاج ، واللسان ، ومادة (شسبه) و (زرر) واصلاح المنطق ۹۸ والمحصص (۱۲/۳۰) و (۱۵/۱۵).

<sup>(</sup>a) ف ( ك ) « للمرار » في الموضعين .

(طرب)

وَذَكَرَ فِي فَصِلَ ( طَرِب ) بِينَّا شَاهِدًا عَلَى أَنَّ الطَّرَبَ : خِفْــَةُ تُصِيبُ الإِنسانَ ؛ لِشِدَّة حُزْنَ أَوْسُرُورٍ ، وهو :

وأراني طَرِبًا في إثرِهِمْ

(؛) طَرَبَ الوالهِ أَوْ كالْمُعْتَبِلُ

قال الشيخ – رحمه الله – : البيتُ للنا بِغَةِ الحَمْدِيِّ ، والوالِهُ : الله كُلُ ، والحُمْتَبَلُ: الله

اخْتُهِــلَ عَقْلُهُ ، أَى : جُنَّ ، وَقَبِلَهُ :

سَأَلَتْنِي أُمِّنِي عَنْ جارتي

ره) وإذا ماعَى ذُو اللَّبِّ سأَلْ سَأَلَتْنِي عَنْ أُنَاسٍ هَلَكُوا

شَرِبُ الدُّهْرُ عَلَيْهِمْ وَأَكُلُّ

وذَكَر فى هذا الفصلِ عَجُدْزَ بيت شاهداً على المُطَارِبِ لطُرُقٍ مُنفَرِّقَدَةٍ ، واحِدُها مَطْرَبَةٌ ، ومَطْرَبَةً ، ومَطْرَبَةً ، ومَطْرَبَ ، وهو :

وذكر فى هذا الفصل بيتًا شاهدًا على الطّبّ - بكسر الطاء - بهنى العادّة ، وهو : وما إن طِبْنا جُنُّ ولاكِنْ

مَنايانًا ودَوْلَةُ آخَرِينًا

قال الشبُخ ـ رحمه الله ـ : البيتُ لفَرُوَةَ بنِ مُسَيْكٍ المُوادِيِّ ، وقبله :

فَإِنْ نَغْلِبُ فَغَلَّابُونَ قِدْمًا

و إِنْ نُغلَبْ فَغَـيْرِ مُغَلَّدِينَا و إِنْ نُغلَبْ فَغَـيْرِ مُغَلَّدِينَا

يريدُ: إِنْ كَاتَ هَمْدَانُ ظَهَرَتْ عَلَيْنَا فَى يُومِ الرَّدُمِ فَعَلَيْنَا فَ فَعُلَيْنَ، وَالْمُقَلَّبُ: الذي يُمْلَبُ مِمَّارًا، أي: لم نُعْلَبُ إلاّ مَرَّةً وَاحِدَةً، وَبَعَدَ البيت الذي ذَكَره الحَوْهَيْنَ :

كَذَاكَ الدُّهُنُّ دَوْلَنَهُ سِجِالٌ

ـ د ه و و و د د د یا آفیدینا تکروصروأــه حِینا آفیدینا

فَبْهِنَا مَا نُسَرَّ بِهِ وَنَرْضَى بِ وَلُو لُبِسَتْ غَضَارَتُهُ سِنِينَا إِذِ انْفَلَبَتْ بِهِ كَرَاتُ دَهِي فَأَلْفَى بِعَـدَ غِبْطَتِهِ مَنْـونَا

<sup>(</sup>٢) التاج، واللسان.

<sup>(</sup>١) الصحاح، والتاج، واللَّمان.

<sup>(</sup>٣) التاج، واللسان، وهو منسوب إليه في حماسة البحتري / ٢٣٥ ومعه بينان بعدههما :

<sup>(</sup>٤) الصحاح ، والتاج ، واللسان ، ومادة (خبل) والمقاييس (٢ / ٤٥٤) والجمهرة (١٩٢/١) .

<sup>(</sup>٥) التاج ، والليمان ، والثاني أيضا في ( أكل ) والمماني الكبير / ٢٠٨ وفيه ﴿ صَالَتَنِي بَانَاسِ و ، ﴾ م

\* مَطَارِبُ زَفَّ أَمْيَاهُمَا فَيْحُ \* قال الشييخُ \_ رحمه الله \_ : البيتُ لأَبِي ذُوَّ أَبِ ، وصدره :

وَمِنْلَفٍ مِنْلِ فَرْقِ الرَّاسِ تَعْلِجِهِ وَمِنْلَفٍ مِنْلِ فَرْقِ الرَّاسِ تَعْلِجِهِ

وَالْمَتْلَفُ : الْقَفْرُ ، سُمِّى بذَلِكَ لأَنَّهُ يُتَلِفُ سالِكَهُ فِي الأَّكْثَرِ ، كَمَا سَمُّوا الصَّحْراءَ سَيْدًاءَ ، لأَنَّهَا تَلِيدُ سالكَها ، والزَّقَبُ: الضَّيِقَةُ ، وقوله :

« . . مِثْلِ فَرْقِ الرَّأْسِ »

أى: مِثْل فَرْقِ الرَّأْس فى ضِيقِه ، وَتَخلِجُه ، أَى : تَجَذِبُه هاذه الطَّرُقُ إلى هاذه ، وهاذه إلى هاذه ، وأَمْيالهُمْ فِيحُ ، أَى : واسِعَةً، والمِيلُ : المَسافَةُ من العلَمَ إلى العَلَمَ .

(طیب)

قال الشيخُ ــرحمه الله ــ : وذَكَر الجَوْهَرَىُ فى فصــل (طيب) أنَّ الطَّيِّبَ : خِلافُ الخَبيثِ .

قَالَ الشَّيْخُ - رحمه الله - : الأَمْنُ كَمَا ذَكَرَ ، إِلَّا أَنَّه قَدْ تَنَّسِمُ مَعَانِيه ، فَيُقَالُ : أَرْضُ طَيِّبَةً ، لِنَّى تَصْلُحُ لَلنَّبَاتِ ،

وريحٌ طَيِّهَ : إذا كَانَتُ لَيِّنَةً لِسَتْ بَسَدِيدَة وَطُمْمَةً عَلَيْهِ : إذا كَانَتْ حَلالًا .

وامْرَأَةُ طَيِّبَـةً : اذِا كَانَتْ حَصَانًا عَفِيفَـةً (٢) ومنه قولُه تَعَالَى: ﴿ الطَّيِّبَاتُ للطَّيِّبِينَ ﴾ • وكَامِيَةٌ طَيِّبَةً : إذا لم يَكُنْ فيها مَكُرُوهً •

وبَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ ، أَى : آمِنَةٌ كَثْيَرَةُ الْحَرِ ، ومنه (٣) قُولُهُ سُبِحانَهُ : ﴿ بِلْدَةً طَيْبَةٌ وَرَبِّ غَفُورٌ ﴾ •

وَنَكُهَةً طَبِّبَةً ؛ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا نَتْنُ ، وإِن (٤) لَمْ تَكُنْ فِيهَا رِيحٌ طَيِّبَةً ، كَرَائِحَةِ العُودِ والنَّدِّ وغيرهما .

وَنَفْسُ طَيِّبَةً بِمَا قُدْرَ لَمَا ، أَى : راضِيَةً . وحَنْطَةٌ طَيِّبة ، أَى : مُتَوَسِّطَةٌ فِي الْجَوْدَة .

 <sup>(</sup>a) هنا في نسخة (ش) بداية ﴿ المجلس الحادي عشر — يوم الأحد الحامس والمشرين من جادي الآخرة من السنة » •

<sup>(</sup>۱) الصحاح والناج واللسان ومادة (زقب) و ( تلف ) وشرح أشعار الهذليين / ۱۲۵ وفيه ﴿ دُوَّبُ ﴾ بضمنين، وفي شرحه نقل عن الأخفش زقب بفتحتين، وقال: واحده وجمعه سواء، وانظر اللسان ( زقب ) •

<sup>(</sup>٢) سورة النور ، الآية / ٢٦ (٣) سورة سبأ ، الآية / ١٠

<sup>(</sup>١) فى (ك) ﴿ وَاتَّحَةً ﴾ والمثبت من (ش) متفقاً مع اللسان •

<sup>(</sup>ه) في إش ) « لما قدر » والمثبت من (ك) واللسان .

وُرْبَهُ طَيِّبَـٰهُ ، أى : طاهِرَهُ ، ومنه قولُه (۱) تعالى : ﴿ فَتَيَمَّمُواْ صَمْيَدًا طَيِّبًا ﴾ .

وزَ بُونٌ طَيِّبُ ، أى : سَمْلُ فَى مُبايَعَتهِ .
(٢)
وَسَبِي طَيِّبَةٌ ، إذا لم يكُنْ على غَدْرٍ ولا نَقْضِ

وَطَعَامُ طَيِّبُ : لَّذِي يَسْتَلِذُ الآكِلُ طَعْمَه .

وَذَكَرَ فِي هَـذَا الفَصْلِ أَنَّهُ يُقَالُ: أَطْعَمْتُ فُلانًا مِن أَطَايِبِ الجَـزُورِ، جَمَّع أَطْيَبَ، ولا تَقُلُ: مِن مَطَايِبِ الجَـزُورِ،

قال الشيخُ \_ رحمه الله \_ : قد ذَكَر الجَرْمِيُّ في كتابه المَّهُـرُوف بالفَرْقِ \_ في باب « ما جاء جمعُه على غير واحده المستعمل » أَنّه يُقالُ : مَطايبُ وأَطايبُ ، فَمَنْ قالَ : مَطايبُ فهو عَلَى غير

واحِدِه المُستعمل ، ومن قال : أَطايِب، أَجْرَاهُ واحِدِه المُستعمل ، ومن قال : أَطايِب، أَجْرَاهُ على واحِدِه المُستعمل .

وَذَكَر فِي هذا الفصل بيتًا شاهِدًا على الطّابِ بمعنى الطّيّب ، وهو .

(٤)
 أمعاً بل الأعراق بالطاب الطّاب \*

بر و بعده :

\* بَيْنَ أَبِي العاصِي وآلِ الخَطَّابُ \*

قال الشيئ – رحمه الله – : هذا البيت لكُثير بن كُثير النَّوفَلِي ، يَمَدُ عَمَر بنَ عبد العزيز ، وقولُه : مُقَابَلُ الأَعْراقِ ، أى : هُو شَريفُ من فِبَلِ أَبِيهِ وأُمّهِ ، فقد تَفَابَلَا في الشَّرفِ من فِبَلِ أَبِيهِ وأُمّه ، فقد تَفَابَلَا في الشَّرفِ والجَلَالَة ، لأَنَّ عُمَر هو ابنُ عبد العزيز بنِ مَروان ابن الحَكَم بنِ أَبِي العاص ، فَحَدُّه من قِبلِ أُمّه ابنِ الحَكَم بنِ أَبِي العاص ، فَحَدُّه من قِبلِ أُمّه ابنِ الحَكَم بنِ أَبِي العاص ، فَحَدُّه من قِبلِ أُمّه

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ، الآية ٣ .

<sup>(</sup>٢) فى (ك) « وسنى » تحريف وفى اللسان طِيبَـةٌ بكسر الطا، وفتح الياء خفيفة ، وفى مادة (سبى) قال : « والسبى يقم على النّسا، خاصة ؛ إما لاَّ تَهْنَ يَسْمِينَ الأفتَدَةَ ، و إما لأنهن يُسْبَينَ فيملكُنَ ، ولا يقال ذلك الرّجال ، و يقال سبى طببة : إذا طابَ مِلْكُهُ وحَلَّ » .

<sup>(</sup>٣) ﴿ وَمَنْ قَالَ ١٠٠ الْحُ ﴾ سقط من ( ك ) وهو فى ( ش ) واللسان ٠

<sup>(</sup>٤) الصحاح ، والمخصص (١١ / ٢٠٣) ونقل ابن سيده عن أبي على « أن الطابَ الشابي وصفَّ للطَّابِ الأولى ، على نحو شِعْر شاعِر ، و بناؤُه على فَمَلٍ ، أو فاعل ذهبت عينه ، على ما ذَهَب إليه الخليلُ في هذا الضرب » والرجزأيضا في إصلاح المنطق/ ٨٩ واللسان ، والرواية : < في الطاب > .

<sup>(</sup>ه) في (ش) ﴿ العاص ﴾ والمثبت من (ك) كالصحاح واللسان وغيرهما •

 <sup>(</sup>٦) قوله : « لأن عمر هو أبن عبد العزيز ... » إلى قوله : « بنت عاصم بن عمر بن الخطاب » سقط من (ك).

عُمَرُ بِنُ الْحَطَّابِ؛ لأَنَّ أُمَّهُ أُمَّ عَاصِمٍ بِنْتُ عَاصِمِ ابنِ عُمَرَ بن الخطَّابِ، وأَوَّلُ هٰذَهِ الأَبياتِ:

- \* ياعمـر بن عمـر بن الحطاب \*
- \* إِنَّ وَقُــونًا بِفِنــاء الأَبْــوابُ \*
- \* يَدْفَهُنِي الحَاجِبُ بِعَدَ البَوَّابُ \*
- \* يَعْدِلُ عندَ الحُـرِّ قَلْعَ الأَنْيابِ \*

وذكر الجوهريُّ في هذا الفصلِ : وطَيْبَـةُ : اسمُ مَدينة الرَّسُولِ صَلَّى الله عليه وسلم .

قال الشيخ – رحمه الله –: قال ابنُ خالوَيه: قد سَمّاها النبيّ صلى اللهُ عليه وسَلَمْ ب بعدَّة أَسماء، وهي : طَيْبَةُ ، وطابَةُ ، وطيبَّةُ ، والمُطَيِّبةُ ، والحَبِّةُ ، والحَبِّةُ ، والحَبِّة ، والحَبِّة ، والحَبِّة ، والحَبِّة ، والحَبِّة ، والحَبِّة ،

فصل *الظاء* (ظأب)

وَذَكَرَ فِي فَصِلِ (ظَابِ) عَجُزَ بِيتٍ شَاهِدًا عَلَى الظَّأْبِ بِمعنَى الصَّوْتِ ، وهو :

\* [ ٦٥ ] لَهُ ظَأْبُ كَمَا صَخَبَ الغَرْيَمُ \* قال الشيخُ – رحمه الله – : البيتُ للمعلَّى ابنِ حَمَّالٍ العَبْدِيِّ ، وصَدْرُه :

\* يَصُوعُ عُنُوقَهَا أَحْوَى زَيْــيُمُ \*

يَصُوعُ ، أَى : يَسُوفُ ويَجْمَعُ ، وعُنُوقُ : جمع عَناقٍ ، للأَنْقَ من المَعزِ ، وَالأَّحْوَى : أرادَ به نَبْتًا أَسُودَ ، والحُوَّةُ : سَوادُ يَضْرِبُ إلى مُمْرَة ، والزَّنِيمُ : الَّذِي له زَنَمَتَانِ في حَلْقِه .

(d + d + )

وَذَكَرَ الجَوهِ مِنْ فَ هذا الفَصَلَ بَيْتً لَرُقُ بَهَ شَاهِ ذَا عَلَى الظَّبْظَابِ ، وهو شَيْءُ من الوَجَعِ ، شاهِدًا على الظَّبْظَابِ ، وهو شَيْءُ من الوَجَعِ ،

بينين، أنشدهما في اللسان ( زتم ) على النحو النالى :

وَجَآءَتُ خُلِعَـةُ دُهُسُ صَفَايَا يَصُوعُ عُنُوقَهَا أَحْوَى زَنِـيمُ وَجَآءَتُ خُلِعَـةُ دُهُسُ صَفَايَا يَصُوعُ عُنُوقَهَا أَحْوَى زَنِـيمُ يُفَـرِّقُ بِينَهَا صَدْعٌ رَباعٌ له ظَأْبُ كَمَا صَخَبَ الغَرِيمُ وانظراللمان أيضا في (خلم، دهس، صور).

المسترفع بهميل

<sup>(</sup>١) اللسان .

<sup>(</sup>۲) فى (ك) والمحبوبة ، ومثله فى الناج عن ابن برى ، والمثبت من (ش) ومثله فى اللسان عن المصنف ، وفى الفا موس (حبب) قال: « والمحبوبة ، والمح

انَّ جَنْبِي عن الفراشِ لنَّابٍ (٤) كتَجافي الأَسرِّ فوقَ الظِّرابِ

قال الشيخُ برحمه الله ب البيتُ لمعْدِيكَرِبَ المَعْروفِ بِغَلْفاءً ، يَرْثَى أَخَاهُ شُرَحْبِيلَ ، وكانَ قد قُتِلَ يومَ الكُلاب ب : اسم ماء بوكان ذلك اليوم رئيسَ بكرْ ، والأَسَرُ : البعيرُ الذي في كُوْ كَرَته دَبَرةً ، وبعده :

من حَديثِ نَمَى إلى فَاتَوْ (٥) قَاعَبِي وَلا أَسَيعُ شَرابِي قَاعَبِي ولا أُسَيعُ شَرابِي من شُرَ حَبِيسَلَ إِذْ تَعاوره اله أَرْماحُ في حالِ صَبْوَةٍ وَشَبابِ

وذكر في هذا الفصل بيتًا شاهـدًا على الأَظْرابِ: لأَسْناخِ الأَسْنانِ، وَذَكَرُ أَنَّه لعـامِي النَّ الطَّفَيْلِ، وهو:

(۱) \* كَأَنَّ بِي سِلاً وما بِي ظَبْظابُ \* وَالَ الشَّيْخُ - رَحْمُهُ اللهِ - : صَمُوابُ إِنْشادُهُ: « وما مِنْ ظَبْظابْ » وبعده :

\* بِي والبِلَى أَنْكُرُ تَيكَ الأَوْصَابُ \*
و في هذا البيت شاهِدُ عَلَى صَّقة السَّلَ ؛ لأَنَّ
ابَنَ الحَدرِيرِيِّ ذَكَر في كتابه « دُرَّة الغَوَّاصِ »
أَنَّه مِن غَلَط العامَّة ، وصوابُه عندَه السَّلالُ ، ولم يُصِبُ في انْكارِه السَّلُ ؛ لكَثْرَة ما جاء في أَشْعارِ الفُصَحاءِ ، وقد ذَكره سِيبَويْه في كتابه أيضًا ، والأَوْصابُ : الأَشْقامُ ، الواحدُ وَصَبُ .

والأصلُ في الظَّبْظابِ: بَشَرٌ يُخْرِجُ بِينِ أَشْفَارِ المِّينِ ، يُداوَى بالزَّعْفِرانِ .

(ظرب)

وذَكَر فى فصل ( ظرب ) بيتًا شاهِـدًا على الطّرابِ ، للّروابِي الصّغارِ ، واحِدُها ظَرِبَ ، وهـو :

<sup>(</sup>۱) الصحاح واللسان والناج والجهرة ( ۱۲۷/۱) والمخصص ( ۲۰۹/۱۳) و فى التكملة وديوان رؤية / ه برواية : « وما من ظَبْظَابْ »

<sup>(</sup>٢) ديوان رؤبة/ه والجهرة (١ / ١٢٧) واللسان ، والناج · (٣) في (ك) : « ثمر يخرج » وهو تحريف ·

<sup>(</sup>٣) الصحاح والناج واللسان ومادة ( سر ر) ومعه فيها أبيات ، وينسب الشعراً يضا لعمرو بن الحبارث أخى معد يكرب وانظر( المخصص ٤/١٤) والمعانى الكبير/ ١١٩ ومعجم الشعراء ١٣ و٣٣ و٢٣

<sup>(</sup>٤) الناج واللسان ومادة (مرر) وزاد فيها بينها بينهما مُرَّةً كَاللَّهُ عَالَقُهُ النَّهُ اللَّهُ النَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>ه) كذا في (ك) واللسان، وفي (ش) الإنسان، وهو تحريف وفي هامشها حاشية لفظها ، ﴿ الْأَسْنَاخُ ؛ جمع سنخ، وهي أصول الاسنان ﴾ .

ولو سُئِآتُ عَنِّى النَّوارُ وَقَوْمُهَا إِذَنْ لَم تُوارِ النَّاجِدَ الشَّفَتانِ وقال أَبو زُبَيْدٍ الطائقُ : بارِزُ ناجِذاهُ قد بَرد المَّوْ تُ على مُصْطَلاهُ أَى بُرودِ

وذَكَر في هذا الفصلِ بيتًا شاهِدًا على الظّرِبانِ ، وهي دا بَةً مُنْتِنَةُ الفَسْو ، وهو :

أَلَا أَبْلَنِ قَيْسًا وخنْدِدَقَ أَنَّى
ضَرَبْ تَيْسًا وخنْدِد فَ أَنَّى
ضَرَبْ كَثِيرًا مَضْرِبَ الظّرِبانِ

لَعَبْد الله بن الحجَّاج التَّغْلِيِّي، وكَثِيرٌ هذا هو كَثِيرُ

ابُنُ شِهَابٍ المَـذَحِجِيُّ ، وَكَانَ مُعَاوِيةٌ وَلَّاه

وَمُقَطِّعِ حَلَقَ الرِّحَالَةَ سَائِحِ بادٍ نَواجِذُه عن الأظْرابِ قال الثُّ : حمالة من السُّرال له

قال الشيخُ ــرحمه الله بن البيتُ لَليبيدٍ، وليس لعامر بن الطُّفَيْلِ ، وصَوابُهُ :

جُرْداء مِثْل هِراوة الأَعْزابِ
والنَّواجدُ ها هُنا: الصَّواحكُ، وهو الذي
اختاره الهَرَويُّ [٦٦] في حَديث النَّيِّ - عليه
السلام - أَنَّه ضَحِكَ حَيَّ بَدَتْ نَواجِدُه ؛ لأَنَّ جُلَّ السلام - أَنَّه ضَحِكَ حَيْ بَدَتْ نَواجِدُه ؛ لأَنَّ جُلَّ ضَحِكه حليه السلام - كانَ التَّبَيْمَ ، والناجِدُ أَيْضًا : آخُر الأَضْراس ، وذلك لا يَبِينُ عند الضَّحِك ، ويُقوِّى أَنَّ النَّاجِدَ : الضَاحِكُ قُولُ الضَّحِك ، ويُقوِّى أَنَّ النَّاجِدَ : الضَاحِكُ قُولُ الفَرِدُدِي :

(1-1)

<sup>(</sup>۱) الصحاح والتاج واللمان ، وعجزه في المقاييس ( ۲۹۲۱) والمخصص (۱۸۸/۱) والاشتقاق / ۸۹ وفي التكلة روايته « ومقطع » وفي الجمهرة ( ۲۹۲۱) نسبه إلى لبيد، وهو في شرح ديوانه / ۲۲ وضبطه «ومقطع» بالجر ، (۲) في (ش) « أو البلهن» تحريف ، وفيها وفي (ك) « هراوة الأهراب » والتصحيح من شرح ديوان لبيد/ ۲۱ والتاج واللمان ، ومادة ( عزب ) كالتكلة ، وفي اللمان ( هرا ) نقل عن السيرا في قوله : « كان لعبد القيس فرس يقال لها : هراوة الأعزاب، يركبها العزب، و يغزو عليها فإذا تأهل أعطوها عزبا آخر ، ولهذا يقول لبيد، واتشد البيت » ونقل عراوة الأعزاب، يركبها العزب، و يغزو عليها فإذا تأهل أعطوها عزبا آخر ، ولهذا يقول لبيد، وأشد البيت » ونقل

الصاغان في التكلة (عزب) نحوا من ذلك، وحكى قولهم في المثل : « أَعَمَّرُ مِنْ هِمراوَةِ الأَعْمرَابِ » . (٣) اللسان، وفيه ﴿ واو سألت ﴾ وفي ك ﴿ لم يواد...

<sup>(</sup>٤) اللسان ومادة (برد) والمخصص ( ١/٧٤١) وروايت. : ﴿ خارج ناجذاه ﴾ وبالروايتــين في المعانى الكبير (٥٥٨ و ٥٠٥) وقصيدة الشاهد في جمهرة أشعار العرب / ٢٨٤ يرثى من اسمه الجلاح، و يذكر مصرعه •

<sup>(</sup>٥) الصحاح واللسان ، والناج ، والمخصص ( ٨ / ٨ ) .

فعل *لعین* (عتب)

وذكر فى فصـل (عتب ) بيتًا شاهِدًا على عَتَبَ عليه عَلَيه ، وهو : عَتَبًا ومَعْتَبًا : إذا وَجِدَ عليه ، وهو :

(ه) مَرَةُ وَلَى وَقَدَدُ فَاضَتْ لَعَيْدَى عَبْرَةً لَقَوْلُ وَقَدَدُ فَاضَتْ لَعَيْدَى عَبْرَةً لَأَهْبُ أَرَى الدَّهْرَ يَبْقَى والإِخْلَاءَ تَذْهَبُ وَفُولُهُ : أَخِلَاىَ ، قَصَرَهُ ضَرُورةً ؛ لَتَثْبُتَ يَاءُ الإضافةِ ، والرِّوايةُ [٦٧] الصحيحةُ « أَخْلاءِ » ياءُ الإضافةِ ، والرِّوايةُ [٦٧]

خُواسانَ ، فَحَازَ مالًا ، واسْتَنَرَ عندَ هانيُّ بن عُرْوَةَ المُوادِيِّ ، فأَخَذَهُ من عندِه ، وقَتَلَه ، و بعدَه :

فَالَيْتُ لاَ نَنْفَكُ تَخْطِمَ أَنْفِهُ تُسُبُّ وَنُحْزِى الدَّهْرَ كُلَّ يَمَانِ ومن رَوَى : «ضَرَبْتُ عَبِيدًا » فليسَ هو لَعَبْدِ الله بن الحجّاج ، وانمّا هو لأسدِ بن ناعِصَةَ ، وهو الذي قَتَلَ عَبِيدًا بأَمْنِ النَّعْان يومَ بُوْسِه ، والبيتُ :

أَلَا أَبْلِغا فِتْياتَ دُودانَ أَنَّنِي (٢) (٢) فَرَبُتُ عَبِيدًا مَضْرِبَ الظَّرِبانِ عَبِيدًا مَضْرِبَ الظَّرِبانِ عَبِيدًا مَضْرِبَ الظَّرِبانِ عَبِيدًا مَضْرِبَ الظَّرِبانِ

فصادَفَ نَحْسًا كَانَ كَالدَّبَرانِ ومعنى قـولِه : « مَضْرِب الطَّرِبان » أى : ضَرَ بْتُه فى وَجْهه ، وذلك أَنَّ للظَّرِبانِ خَطًّا فى وَجْهِه ، فَشَبَّهَ ضَرْبَتَه فى وَجْهِه بالخَطِّ الذى فى وَجْهِه الظَّرِبان .

<sup>(</sup>۱) اللسان ، وفيسه : ﴿ فياليت ﴾ وهو تطبيع ، و ﴿ لا يَنْفَكُ » بالياء ، و ﴿ يُسَبُّ وَيُخْزَى ﴾ بالبناء الجهول .

<sup>(</sup>٢) هكذا فى ( ش ) بفتح العين وكسر الباء هنا وفيا سبق فى التعليق على البيت ، وفى اللسان ﴿ عبيد ﴾ مصغرا ضبط قلم •

<sup>(</sup>٣) اللسان، والتاج .

<sup>(</sup>٤) فى ك : « مَتَبْنَا » والمثبت من (ش) ومثله فى اللسان والناج والتكلة ، وأورد الصاغانى رواية الجوهرى هكذا : « أخلّاء ... ولكن ليس للنَّهْم ... » وقال الصاغانى : الرواية :

<sup>\*</sup> ولكن ما عَلَى المَوْتِ مَعْتَبُ \*

<sup>(</sup>ه) فى لك « بَعَيْنِي » ومثله فى اللسان ، والمثبت من (ش) منفقا مع الناج .

بِالْمَدِّ وَحَدْفِ يَاءِ الإضافَةِ ، وَمُوضَعُ أَخِلَاءَ وَمُشَّ بِالْقَـُولِ ؛ لأَنَّ قَـُولَه : « أَرَى الدَّهْرَ سَبْقَ » متصلُّ بقولِه : « أَقُولُ وَقَدْ فَاضَتْ » يَبْقَى » متصلُّ بقولِه : « أَقُولُ وَقَدْ فَاضَتْ » تقديرُه: أَقُولُ وقَدْ بَكَيْتُ وَأَنَارَاءِ الدَّهْرَ بَاقِيًا ، وقولُه : عَتَبْتُ ، أَى : وقولُه : عَتَبْتُ ، أَى : سَخِطْتُ ، أَى : لو أُصِبْتُم فَ حُربِ لأَدْرَكُنَا بَشَأْرِكُم ، وَانْتَصْرُنَا ، وَلَكِنَ الدَّهْرَ لا يُنْتَصَرُ مِنْه .

(ع ج ب)

وذَكَر فى فصل ( عجب ) عَجُسْزَ بَيْتٍ للَبِيدٍ شاهِدًا على المُجُوبِ : جَمْع عَجْبٍ ، لأواخرِ الرَّمْلِ ، وهو :

(٢) • بعُجُوبِ أَنْقَاءِ يَمِيلُ هَيامُهَا \* قال الشيخ – رحمه الله – : صدره : (٢) يُجْتَابُ أَصِلًا قَالصًا مُتَنَّلِدًا

وَمَعْنَى يَجِنَّابُ : يَقَطَّعُ ، وَمِن رَوَى : يَجْتَافُ فَعَنَاهُ يَدْخُلُ ، يَصِفُ مَطَّرًا ، والقالِصُ : المُوتَفَّعُ ، وَالْمُتَنَبِّذُ : المُتَنَجِّى نَاحِيَةً ، والهَيَامُ : الرَّمْلُ الذي يَنْهَارُ .

## (ع ذ ب)

وذَكَر فى فصل (عذب) بيتًا شاهِدًا على المُدَدِّقِ للكَرْيِمِ الإخلاقِ ، وزَعَمَ أَنَّهُ لكُنَّيرٍ ، وهــو :

سَرَتْ ماسَرَتْ مِنْ لَيْلِها ثُمَّ أَعْرَضَتْ (٣) إلى عَذَبِيٍّ ذِي غَناءٍ وذِي فَضْلِ

قال الشيخُ ــ رحمه الله ـ : ليس كُشيرُ (٤) هذا هو كُشيرُ بنُ جابرٍ الحَارِبيُّ . الحَارِبيُّ . الحَارِبيُّ .

#### (عرب)

وذكر في فصل (عرب) بيت شاهداً على تَصْغِير العَرَبِ، وهو مُؤَنَّتُ ، على عُرَيْبٍ، وقياسُه عُرَيْبٍ، وهو :

وَمَكُنُ الضَّبابِ طَعامُ العُرَيْ (٥) ب لا تَشْتَهِيهُ نَفُوسُ العَجَــمُ

 <sup>(</sup>١) فى ك < عنبنا أى : سخطنا > والمثبت من (ش) كاللسان وهو الموافق للفظ فى البيت .

 <sup>(</sup>۲) ديوان لبيد / ۲۰۹ والناج، والأساس، واللسان وأيضا في (هيم) و (نبذ) و (جوب) و (جوف) وعجزه في المخصص (۱۰/ ۱۶۵).
 (۳) الصحاح، واللسان.

<sup>(</sup>٤) ف (ك) \* . . بن الجابر » بأل ، والمثبت من (ش) موافقا اللسان .

<sup>(</sup>٥) الصحاح ، واللمان وأيضا في (مكن) والمخصص (١٣/١٦) و(١٠/١٧ )والمعانى الكبيرة /١٥٠٠

قال الشيخُ ـ رحمه الله ـ : البيتُ لأبي الحنديّ ، واسمه عبدُ المؤمِن بُ عبدالقُدُّوسِ ، وقب لَه :

فأمّا البَهطُ وحِينانُكُمُ فا ذِلْتُ مِنها كَثِيرَ السَّفَمُ وقد نِلْتُ منها كَا نِلْتُمُ فلم أَرفيها كضَبِّ هرمُ ومانى البيوض كبيض الدَّجاج و بَيْضُ الحرادِ شِفاءُ القَرَمُ (ع وق ب)

قال الشيخُ – رحمه الله — : وذَكَر الجوهيريُّ فى فصلِ (عرقب) بيتًا شاهددًا على عُرْقُوبِ القطا، لساقها، والجمُعُ العراقِيبُ، وهو: ونَبْ لِي وَفُقاها كَ

مُدواقِيبِ قَطَّا طُحْلِ قال الشيخُ – رحمه الله – البيتُ للفِنْدِ الزِّمَانِيِّ ، وذكر أبو سَعِيدِ السِّيرافِيُّ – في أَخْبارِ

النحويِّين - : أنه لامرئ القبس بن عابِس، وذَكَرَ قبله أَبِياتًا ، وهي : أَيَّا تَمْسُلِكُ بَا تَمْسُلِي

ذَرِ بنِي وَذَرِى عَـُذُلِي ذَرِ ينِي وسِــلاحِي ثُرُ مُشدِّى التَكفَّ بالعَزْل مُشدِّى التَكفَّ بالعَزْل

وَبَسْلِي وَفُقَاهَا كُ

مَراقِیبِ قَـطًا طُمْلِ وَثُوبایَ جَـدِیدانِ وَثُوبایَ جَـدِیدانِ وَأُرْخِی شَرَكَ النَّعْـلِ وَأُرْخِی شَرَكَ النَّعْـلِ

ومِنَّى نَظْـرَةً خَلْفِى

ومِنِّى نَظْرَةٌ قَبْلَى فإتما مِتُ ياتمَـٰلِي

ورت مِن ياسي فُونِي حُرَّةً مِنْسلِي

> وزادً في هذه الأبياتِ غيرُه : وقد أَخْتَلِسُ الضَّرْبَ

(3) بَهَ لَا يَدْمَى لَمَــا نَصْلِي

- (\*) هنا في نسخة (ش) بداية المجلس الثاني عشر ـــ يوم الأحد الثالث من رجب سنة ست وسبعين وخمسائة >
  - (١) اللسان ، والأول أيضا في (بهط)
  - (٢) التاج ، واللسان وأيضًا في ( فــوق) والمخصص (٦/٤٥) و(١٨٠/١٥) والمعانى الكبيرة ١٠٦٣
    - (٣) التاج ، واللسان ، وأيضا في (دفنس) و ( فلي ) •
- (٤) اللسان وبعضه في( دفنس) و ( ورَه ) رهي وسَابقتُها في اللسان ( فلي ) وفيها قال أبو عمرو : وزادني فيها الجمعي :

وقد أَشْنَأُ للنَّدما فِ بالنَّاقَةِ والرَّحْلِ وقد أَخْتِلُسُ الضِّر بَةَ . . . الأبيات

رق المعانى الكبير / ٤٤٣ « وقد أُسبأ ... » بالسين المهملة ، وهو من سبأ الخمر : إذا اشتراها ليشربها ، ولعله أنسب للعنى .

وَقَدْ أَخْتَلِسُ الطَّعْدَ

لَهُ تَنْفِي سَلْنَ الرِّجْلِ

كَمَيْبِ الدُّفنيسِ الوَّرْهَا

رِيَّمَتْ وَهَى تَسْتَفْلِي وَسَنْ وَهَى تَسْتَفْلِي وَسَنَدْ كُرَ هَهِ الْأَبْيَاتَ مُسْتَقَصَاةً مشروحةً بَاتَمَ من هـذا فى فصل (دفنس) والذى ذكره ابن السّيرافية — فى تاريخ النّحوييين — : « سَنَن الرّجُل » بالراه ، قال : ومَعْناهُ أَن الدَّمَ يسيلُ على رجُله ، فتَخْفَى آثارُ وَطْمُها .

#### (عزب)

وَذَكَر فَى فَصِل (عزب) عَجُـزَ بِيتِ شَاهِداً عَلَى عَزَّبَ طُهُرُ المرأَةِ: إِذَا غَابَ عَنْها زَوْجُها، وهـو:

\* والمُحنَّمَاتُ عَوازِبُ الأَطْهَارِ \* قال الشَّعْهَارِ \* قال الشيخُ – رحمه الله – البيتُ للنابِغَةِ النَّبْيانِيِّ ، وصدرُه :

شُعَبُ العِلا فِيّاتِ بِينَ أُرُوجِهِمْ

والعِلا فَيَاتُ : رِحالٌ مَنْسُو بَهُ إِلَى عِلافِ : رَحالٌ مَنْسُو بَهُ إِلَى عِلافِ : رَجْلٍ مِن قُضَاعَة كَانَ يَصْنَعُها ، والفُرُوج : جَمْع فَرْج ، وهو مابينَ الرِّجْلَيْن ، يريدُ أَنَّهُم آثُرُوا الْغَزْوَ على أَطْهارِ نِسائهمْ .

## (عظب)

وذَكَر فى فصلِ (عظب ) عَجُـزَ بَيْتِ شاهِدًا على العَناظِبِ : جمع عُنْظُب ، وهو : رما رُؤُوسُ العَناظِبِ كَالْعُنْجُدِ

قال الشيخُ ــ رحمه الله ــ : وصَدْرُه : عَدَا كَالعَمَلِّسِ فَى خَافَةِ

والعَمَّلُسُ : الذِّبُ ، والحَافَةُ : خَرِيطَـةُ مَن أَدَم ، والعُنجُدُ : الزِّبِيبُ .

وذَ كَر في هذا الفَصْلِ عَجُزَ بيتِ للبِيدِ شاهدًا على عُنظُبَةَ : اسم مَوْضعِ ، وهُو :

. مِنْ قَالَ الشَّحْرِ فذاتِ المُنظُبُهُ .

قال الشيخ ــ رحمه الله ــ وصدره :

<sup>(</sup>٤) الصحاح، والبيتان فى التاج، واللسان، و بعضه فى ( حصب ) و ( شرب ) وهو فى شرح ديوانِ لپيد / ه و ٣ في الشهر المنسوب إليه ، وفى التكلة ( عظه ) قال الصاغانى : ليس للبهد على هذا الروي شيء » .



<sup>(</sup>٢) كذا في (ش) و ( ك ) ولفظه في اللسان عن المصنف « والذي ذكره السيراني » وانظر قوله في صدر هذا التعليق « وذكر أبو سميد السيرافي \_ في أخبار النحو بين \_ »

<sup>(</sup>٣) الصحاح ، والتاج وديوان النابغة الذبياني / ٦٠ واللسان ومادة (فرج )

 <sup>(</sup>٣) الصحاح وأنشده بمّامه في (عنجه) وروايته في الناج واللسان وأبضا في (عنجه) و (خوف) «غدا » بالغين المعجمة وفي (ك) « • • كالعنجر » بالراء : وهو تحريف •

\* هَلْ تَعْرِفُ الدَّارَ بِسَفْحِ الشَّرْبَبَهُ \*
[79] و بعدَه
جَرَّتُ عَلَيْهَا ـ أَنْ خَوَتْ مِنْ أَهْلِها ـ
الَّذِيالهَ كُلُّ عَصُوفِ حَصِـبَهُ
والعَصُوفُ: الرِّبُ العاصِـفَةُ ، والحَصِبَةُ
ذاتُ الحَصْياء .

(ع ق ب)

وذَكَر فى فصل (عقب) بينًا شاهدًا على العَقَبِ للعَصَبِ الذى تُعمَّلُ منه الأَّوتارُ ، وهو : وأَسْمَرَ مِن قِـداجِ النَّبْعِ فَرْعٍ (١) به عَلَمانِ من عَقَبِ وضَرْس

قال الشيخُ ــ رحمه الله ــ : البيتُ لدُرَ بُدِ

ابن الصَّمَّةِ ، وصوابُه « وأَصْفَرَ » لأَنَّ سِهِامَ المَّيْسِرِ توصَفُ بالصَّفْرة ، كَفَوْلِ طَرَفَةَ : وأَصْفَرَ مَضْبُوجٍ نَظَرْتُ حَـوارهُ وأَصْفَرَ مَضْبُوجٍ نَظَرْتُ حَـوارهُ على النارِ ، واسْتُودْعَتُهُ كَفَّ مُجْدِد على النارِ ، واسْتُودْعَتُهُ كَفَّ مُجْدِد قالَ الجوهريُّ حق إثر هـذا البَيْتِ حور بُمّا شَدُوا به القُرْطَ لئلا يَزِيغَ ، وأَنْشَدَ بيتًا عَنْ إِنْشَادَه إِلَى الأَصْمَعِيِّ ، وهو :

- « كَأَنَّ خَوْقَ قَرْطِها المعقوبِ \*
- \* عَلَى دَباةٍ أَوْ عَلَى يَعْسُوبِ \*

قال الشيخ - رحمه الله - : البيتُ لسّيارِ الأَبانِيِّ ، والخَوْقُ : الحَلْقَةُ، واليَعْسُوبُ : ذَكَرَ

## \* وأَصْفَرَ مِن قِداحِ النَّبْعِ صُلْبِ \*

وانظر إصلاح المنطق / ٨٣ والمخصص ( ١١ / ٣ ) و ( ١٣ / ٤٨ ) وقصيدة الشاهد فى أخبار در يد فى الأغانى ( ١٠ / ٢٤ ) و رواية البيت فيها :

وأَصْفَرَ مِن قِداح النَّبْعِ صُلْبٍ خَفِيِّ الوَسْمِ في ضَرْسٍ ولَمْسِ

- (۲) التاج، واللسان و (حور) و (ضبح) و (جمسه ) والمخصص (۳ / ۱۳ ) و (۱۳ / ۲۲) وفى المسانى الكبير / ۱۱۶۹ نسبه إلى عدى بن زيد ، وهو لطرفة فى معلقته وديوانه / ۶۱
- (٣) الصحاح ، والتساج ، واللسان ومادة ( خوق ) و (دبی ) وانظر ( المخصص ؛ / ؛ ؛ ) والمعانی الکبیر / ٩٦ بروایة :

## « كَأَنَّ مَهُوى قُرطِها . . »



<sup>(</sup>۱) الصحاح ، والناج ، واللسان، وایضا فی ( نبع ) وفیها « وأصفر » بدل « وأسمر » ومادة ( ضرس ) وفیهــا نقل ابن منظور عن ابن بری أن صواب إنشاده :

النَّحْلِ ، والدَّباُة : واحِدَةُ الدَّبا ، نوعٌ من الجَرَادِ ، وقب لَهُ من الجَرَادِ ، وقب لَهُ .

- \* أَعارَ عنـــد السِّنِّ والمَشِيبِ \*
- \* ماشِمْت مِنْ شَمَرْدَلٍ نَجِيبٍ \*
- \* أُعْرُنُه مِنْ سَلْفَعِ صَخُوبِ \*

فى « أَعارَ » ضميرُ يعدودُ على اسم الله ، يريدُ أَنَّ الله قدد رَزَقَه أولادًا طوالًا جِسَامًا ثُجَبَاء ، من أَمَّ الله صَلْفَ عَبَدِيَّة ، لالحَدْمَ على ذراعِها وساقِها، وجَمَلَ قُرْطَها كَأَنّه على دَباة ، لقَصَرِ عُنْقِ الدَّباة ، فَوصَفُها بالوَقيس .

وذَكر في هــذا الفصل عجزَ بيتٍ شاهداً على اليَّعْقُوبِ ، لذَكرِ الحَجَلِ ، وهو :

\* عالٍ يُقَصِّرُ دُونَه اليَّعْقُوبُ \*

قال الشيخُ ــ رحمـه الله ـ : الظاهرُ في

اليَهْقُوبِهُمنا أَنه ذَكُرُ المُقَابِ ، مثل اليَرْخُوم : ذَكَرَ الرَّخَدِم ، واليَحْبُور : ذَكَرَ الحُبارَى ؛ لأَنَّ الجَدَلَ لا يُعْرَفُ لها هذا المُدلُو في الطَّيرَان ، ويشهُد لصحة هذا القولِ قولُ الفَرَزْدَقِ :

يُومًا تَرْكُنَ لِإِبراهـيمَ غا فِيـة (٤) مِن النَّسُورِ عليهِ واليَعاقِيبِ

فَذَكَرَاجَهَاعَ الطيرعلى هذا القَتِيل من النَّسُورِ واليِمَاقِيبِ، ومعلومٌ أَن الحَجَلَ لا تَاكُلُ القَتْلَى .

وَذَكَرَ فَى هذا الفصل عَجز بيتِ لطُفَيْلِ شاهِداً على : تَعَقَّبْتُ عن الخَبرِ : إذا شَكَكْتَ فيهِ ، وعُدْتَ للسُّؤال عنه ، وهو :

\* وَلَمْ يَكُ عَمَّا خَبْرُوا مُتَعَقَّبُ \*

[٧٠] قال الشيخ \_ رحمه الله \_ : صَدْره :

\* تَتَابَعْنَ حَتَّى لَمْ يَكُنْ لِى رِيبَةً \*

وقبـــلَه :

- عارية المــرفق والظُّنْبُوب \*
- \* يابسَـةِ المِـرْفَقِ والكُعُـوبِ \*
  - (۲) وبعدہ ۔ وہو آخرالرجز ۔ :
- \* تَشْتَمْنِي فَي أَنْ أَفْـــولَ : تُورِي \*
- (٣) الصحاح ، واللسان
  - (٥) الصحاح، والتاج، واللسان وفي ديوانه /١٧ وضبط < متعقب > بصيغة اسم الفاعل
    - (٦) التــاج، واللسان، وفي ديوانه «تظاهرن» بدل « "ابعن» .

<sup>(</sup>١) اللسان ( دبي ) و بينه و بين المشطو رين السابقين مشطو ران هما :

تَأَوَّ بَنِي هَمُّ مع اللَّيْـ لِ مُنْصِبُ وجاء معَ الأَّخْبارِ ما لا أَكَذَبُ

(ع ق ر ب )

وَذَكَرَ الْجَـوَهُمْرَىُّ فَى فَصَلَ (عَقَرَبُ) بِيَتَّا شَاهَدًا عَلَى الْمُقْرُبَانَ لَذَكِرِ الْعَقَارِبِ، وهو: كَأَنَّ مَرْعَى أُمَّكُمْ إِذْ غَدَتْ

قال الشيخُ – رحمه الله – : البيتُ لإياسِ ابنِ الأَرَتُ ، وقال أَبو حاتم : ليسَ العُقْرُبانُ ذَكَر العَقارِبِ ، وإنما هُو دَابَّةٌ له أَرْجُلُ طِوالُ، وليسَ ذَنَبُهُ كَذَنَبِ العَقارِبِ ، ومَرْعَى : اسمُ أُمِّهِمْ ، ويَكُومُها : يَنْكِحُها ،

قال الشيخُ ــرحمه الله ــ : ولم يَذْكُرُ أَيْضًا عَقْرَبَ الشِّياء ، وهو صَوْلُتُه ، وشِـدَّة بَرْدِه ،

وكذلك عَقْرَب بنَ أَبِي عَقْرَب الم رَجُلُ من تُجَارِ المدينة مشهور بالمَطْلِ، يُقال في المَثَلِ: «هو أَمْطَلُ من عَقْرَبٍ » وها أَنْجَرُ من عَقْرَبٍ » وها أَنْجَرُ من عَقْرَبٍ » حكى ذلك الزَّبَرُ بنُ بَكَارٍ ، وذَكَر أَنَّه عاملَ الفَضْلُ بن عَبّاسِ بن عُتْبة بن أَبِي لَمَب ، وكانَ الفَضْلُ أَشَد الناسِ اقْتِضاء ، وذَكَر أَنَّه لزم بيت عقرب زمانا فلم يعطِه شيئا ، فقال فيه هذه الأَبْيات :

قَدِ تَجَرَّتُ فِي سُو قِنا عَقْرَبُ

لا مَرْحَبًا بالعَقْرَبِ التاجِرِهِ مِنْ عَدُوِّ بِشَـقَ مُهِ لِللهِ كُلُّ عَدُوِّ بِشَـقَ مُقْبِـلًا

وَعَقَرَبُ تُخْشَى من الدَّابِرةُ •

إِنْ عَادَتِ الْعَقَرَبُ عُدْنَا لَهَا

وكانَت النَّعُلُ لِهَا حَاضَرُهُ

إِكْلِيُهُا زَوْلُ وَفِي شُولِهَا وَنْحُزَأَدِيمٍ مِثْلُ وَخْزِ السِّنانُ الْكَلِيُهِا زَوْلُ وَفِي شُولِهَا وَنُحْزَلُهُم اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّالَّ الللَّالَةُ اللَّلَّا الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ال

(٣) الناج واللسان والدرة الفاخرة (١/ ٩٨) و زاد بين النانى والثالث هنا بينا ، هو :

كُلُّ عَدُوِّ كَيْدُه فِي اسْــتِه فَغَــيْرُ تَحْيْشِي ولا ضائره وانظر المعانى الكبير/ ٩٧٦



<sup>(</sup>۱) ديرانه / ۱۷ والتاج واللسان .

<sup>(</sup>۲) الصحاح ، والتاج ، واللسان ، ومادة (كوم) والمعانى الكبير / ٦٧٦ والمخصص ( ٨ / ١٠٥ ) و ( ١٦ / ١٠٠ ) و ١١١ ) وانظر الحيوان للجاحظ ( ٤ / ٩٥٩ ) وبعده فيه :

## (ع ل ب)

وذَكَر في فصل (علب) عَجُنَرَ بيتٍ ليِشْرِ شاهدًا على طَريق مَعْلُوبٍ ، بمعنى لاحِبٍ ، وهو :
عَلَى كُلِّ مَعْلُوبٍ يَثُو رُعَكُو بُهُ اللهِ عَلَى كُلِّ مَعْلُوبٍ يَثُو رُعَكُو بُهُ فَال الشبخ – رحمه الله – : وصَدْرُه :
نَقَلْناهُمُ نَقْلَ الكلابِ جِراءها
أى : كُنّا مُقْتَدرِينَ عليهم ، وهُمْ لنا أَذِلاء ،
كافيدارِ الكلابِ على جِرابُها، والمَكُوب: الغُبارِ ،

وذَكر فى فصل (عهب) بَيْتًا للشَّوَ يُعرِ شاهدًا عَلَى العَيْهِبِ للنَّقْبِلِ الوَّخْم من الرِّجالِ ، وهو : حَلَّتُ به وِتْرِى وأَدْرَكْتُ أُوْرَتِى إذا ما تَناسَى ذَخْلَهُ كُلُّ عَيْهِبِ قال الشيخُ – رحمه الله – : الشُّو يُعرُ هذا اسمُه محمدُ بنُ مُحْرانَ بن أبى حُرانَ الجُعْنِي ، وليس

هو الشَّوَيْعِرَ الحَنَفَى ، وتَحَمَّدُ بنُ مُمْرانَ هذا من جُمْلَة من سُمِّىَ في الجاهيليَّةِ بِحَمَّدٍ ، قال: وهُم (٤) سُبِعَة .

الأَوْلُ: عَمَدُ بنُ سُفْيانَ بن مُجاشِعِ النَّيْمَيْ، وهو الجَدُّ الذي يَرْجُعُ [٧] إليه الفَرَزُدَقُ هَمَّامُ ابنُ غالِب، والأَفْرَعُ بنُ حابِس، وبنُو عِقالٍ. والثانِي : محمد بنُ عِثوارَةَ اللَّيْقُ الكنانَيُّ ، والثالث: محمد بنُ عِثوارَةَ اللَّيْقُ الكنانَيُّ ، والثالث: محمد بنُ عِثوارَةَ اللَّيْقُ الكنانَيُّ ، والثالث: محمد بنُ عِثوارَةَ بن الجُلاحِ الأَوْسِيُّ، والثالث: محمد بنُ أَحَيْحَةَ بن الجُلاحِ الأَوْسِيُّ، والثالث: محمد بنُ أَحَيْحَةَ بن الجُلاحِ الأَوْسِيُّ، والثالث: محمد بنُ أَحَيْحَةً بن الجُلاحِ الأَوْسِيُّ، والثالث: محمد بنُ أَحَيْحَةً بن الجُلاحِ الأَوْسِيُّ، والثالث اللهُ عَجْمَةِي .

والرابعُ: محمدُ بنُ مُجْرانَ بنِ مالِكِ الجُمْفَى ، المذكورُ في الإملاء .

والخامِسُ : محمدُ بنُ سَلَمَةَ الأَنْصَارِئُ ، أَخُو بنى حارِثَةَ .

والسادسُ : محمدُ بنُ خُزاعىِّ بن عَلْقَمَةَ . والسابعُ : محمدُ بنُ حِرْمازِ بن مالِكٍ النَّمْسِمِيُّ العَمْرِيُّ .

<sup>(</sup>۱) عجزه فى الصحاح والمخصص (۱۰/ ۲۰) ، وهو تمامه فى التاج والتكلة واللسان وأيضا فى (عكب) وديوان بشر/ ۱۷ والمقاييس (٤/ ١٠٤ و ١٢١) .

<sup>(</sup>٢) الصحاح والتاج والمقاييس (٤ / ١٦٦ ) واللسان •

<sup>(</sup>٣) فى التاج ﴿ والشو يَمْرُ الحَنِينَ : أَسَمُهُ هَانَى، بن تَوْ بَهُ الشَّيْبَانَى ﴾ وفى القاموس (شمر) قال : ﴿ والشَّو يَمْرُ : لقبَّ محمد بن حران الجمعنى ، و ربيعة بن عنَّان الكنانى ، وهانى، بن تو بة الشَّيْبَانى، الشَّمْرَاء ﴾ .

<sup>(؛)</sup> أو يود أسما. هم الزبيدي في الناج (حمد) مختصراً عن ابن بري ؛ وانظر خزالة الأدب (٣ / ٣٢٨).

و إِنَّمَا لُقَّبَ مَحَدُ بنُ خُمْرانَ هذا بالشُّو يُعِرِ ، لقولِ امْرِئُ القَيْسِ فيه — وقد كانَ طلبَ منه أَنْ يَبِيعَه فَوَمَّا فأَبَى — :

بَلِّفَ عَنِّي الشُّو بِعِرَ أَنِّي

عَمْدَ عَيْنِ آنَكُمْبَهُنَّ حَرِيمَا حَرِيمُ هذا: اسمُ رَجُل، وقد ذكره الجَوْهَرِيُّ في فصل (حرم) وهو آخُر ما في الجزء الأولِ من أَجزاء الشيخ الإمام أي محد - رحمه الله - . وأما الشَّوْبِهِرُ الجَنْفَى فاسمُه ها فِئُ بنُ تَوْبَهَ الشّيبانِيُّ ، وأنشَدَ له أبو العّباسِ تَعْلَبُ :

مُحَــيِّ النَّاسُ كُلِّ فَنِيٍّ قَوْمٍ وُ يُغِـَــلُ بِالسَّلامِ على الفَقِــيرِ و يَخِــلُ بِالسَّلامِ على الفَقِــيرِ

وَيُوسَعُ للَّفَـنِيِّ إِذَا رَأُوهُ وَيُوسَعُ للَّفَـنِي إِذَا رَأُوهُ وَيُوسِعُ للْأَمـيرِ

وأُنْشَد له أيضًا:

و إِنَّ الَّذِي يُمْسِي وَدُنْيَاهُ هَمَّهُ

ر (۲) لمستمسك منها بحبل غرور

فُسُمِّى بَالشَّوَ يُعِرِ بَهِذَا البيت ، وقَالَ الشَّوَ يُعِرِ بَهِذَا البيت ، أَمُّ وَرُّ فَكَذَّ بَهُ الأَمْرِيُّ الْقَيْسِ : وَقَدْ نَمُيتْ لَى عَامًا فعاماً بأنَّ امْراً القَيْسِ أَمْسَى كَئِيبًا على الله ما يَـذُوقُ الطَّعامَا على الله ما يَـذُوقُ الطَّعامَا لعَمْسُرُ أَيْسِكَ الدِّي لايُهانُ لعَمْسُلُ مِنِي حَراماً لقَدْ كَانَ عِرْضُكَ مِنِي حَراماً وقالُـوا هَجَـوْتَ ، ولم أَهْجُـهُ وقالُـوا هَجَـوْتَ ، ولم أَهْجُـهُ وهَلُ يَجِدَنْ فيكَ هاجٍ مَراما ؟ !

نصرالنان (غرب')

وذَكَر الجَوْهَ مِنْ فَى فَصَلَ ( غَرَب) بِيتًا شاهِدًا عَلَى قَوْلُمْم : غُرُبُ [٧٢] ، بضم الغين والراه ، بمعنى غَيريب ، وتثنيتُه غُرْبَانِ ، وهو :

<sup>(\*)</sup> هنا في ( ش ) بداية المجلس الثالث عشر يوم الأحد العاشر من رجب سنة ست وسبعين وخممائة .

<sup>(</sup>۱) الصحاح ، والنساج ، واللسان (شـــمر) وأيضا فى (حرم) وانظر المؤتلف والمختلف / ۲۰۸ وهو فى قريادات ه يوان امرى القيس

 <sup>(</sup>٣) اللسان (حمد ) .

<sup>(</sup>٤) الناج واللسان (شمر) و (حمد )والمؤتلف والمختلف / ٢٠٨

<sup>(</sup>ه) كذا ورد فى (ش)و(ك) موافقا لما فى الناج واللسان ، وفى المؤتلف والمختلف ٧٠٨ ﴿ مذاما ﴾ بدل « مراما » وزاد خمسة أبيات بعده .

وما كَانَ غَضَّ الطَّرْفِ مِنَّا سَجِيَّةً ولــُاكِنْنَا فَى مَـــُذْحِجٍ غُرُبانِ قال الشيخُ ــ رحمه الله ــ : البيتُ لطَهْمانَ ابن عَمْرو الكلابِيِّ ، وقبلَه :

و إِنِّى والعَبْسِيُّ فِي أَرْضِ مَذْحِجٍ

غَريبانِ شَتَّى الدارِ مُغْتَلِفَانِ

وَذَكَر فَى هذا الفَصْلِ بِيتاً شاهدًا على المُغْرَبِ

بفتح الراء — بمعنى الأَبْيض ، وهو :

فهٰ ذا مَكانى أَوْ أَرَى القارَ مُغْرَبًا

وحَـتّى أَرَى صُمَّ الْجِبَالِ تَكَلَّمُ قال الشيخُ — رحمه الله — : البيتُ لمُعاوِيةَ الضَّبِّيِّ ، والمعنى أَنَّه قد وَقَع في مَكَانِ لاَيْرِضاهُ ، وليسَ له مَنْجَى إلاّ أَنْ يَصِيرَ القارُ أَبِيضَ — وهو شبهُ الزَّفْتِ — أو تُكَلِّمَـه الجبالُ ، وهـٰذا ما لا يَصِحُ وجُودُه عادةً .

وقال الجَـوْهريُّ ـ في هـذا الفصل ـ ورِجْلُ الْغُرابِ : ضَرْبُ مِنَ الصِّرارِ شَـدِيدُ ، ولم يَذْكُرُ شاهِدَه .

قَالَ الشيئخ \_ رحمه الله \_ : وشاهِدُه قولُ الكُتيتِ :

صَرَّ رِجْلَ الغُوابِ مُلْكُكَ فِي النَّا (٤) سِ عَلَى مَنْ أَرادَ فِيــه الفُجُورَا

ورِجْلَ الغُرابِ : مُنتَصِبُ على المَصْدَرِ ، تقديرُه : صَرَّا مثلَ صَرِّ رِجْلِ الغُرابِ .

وَذَكَر فِي هذا الفصل بِيتًا شاهداً على الغِرْبان \_ بكسر الفين — وهو تَمَرُ الأَراكِ ، النَّضِيجُ منهُ ، وهو :

رَأَى دُرَّةً بَيْضاءً يَحْفِلُ لَوْنَهَا (٥) سُخامٌ كغِرْ بانِ البَرِيرِ مُقَصَّبُ

« صَرَّ رَجْلَ الغُرابِ مُلْكُكُ ... »

<sup>(</sup>١) الصحاح ، والتاج ، واللسان ، وأيضا في (غضض ) والمخصص ( ١٢ / ٢٠ ) ٠

<sup>(</sup>٢) التاج، والسان . (٣) التاج، والصحاح، واللمان .

<sup>(</sup>٤) التاج ه والأساس ، واللسان وأيضا في (رجل) وضبطه فيهــا

وقال : « رَجْلُ الْغُرابِ : مَصْدَرُ ؛ لأَنَهُ ضَرْبُ مِن الصَّرِ ؛ فهو من بابِ رَجَعَ الفَهْقَرَى ، واشْتَمَلَ الصَّآء ، وتقديرُه : صَرَّا مثلَ صَرِّ رِجْلِ الغُوَابِ» وانظر الخصص (٧/ ٣٥) والمفايس (٤/ ٢١) .

<sup>(</sup>ه) الصحاح ، والثاج ، والتكلة ، واللسان ، وأيضا فى (قصب ، حفل ، سخم ) والمقاييس ( ١ / ١٨٠ ) و ( ٨٢/٢ ) والمخصص ( ٦٧/١ ) و ( ٦٧/١٣ ) .

قال الشيخُ – رحمه الله – : البيتُ ابِشِر ابنِ أَبِي خَازِم، وَمُعْنَى يَخْفِلُ لَوْنَهَا : يَجْلُوه : والسَّخامُ : كُلُّ شَيْءٍ لَيْنِ مِن صُوفٍ أَوْ قُطْنٍ، أَوْ غَيْرِهما ، وأرَادَ به شَعْرَها ، والمُقَصَّبُ : الجَعْد مُدُ

وذَكَر في هذا الفَصْلِ صَدْرَ بَيْتِ شَاهِدًا على عَرْبِ الفَرَسِ ، لحِدَّته ، وأُول جَرْبه ، وهو :

• والحَبْلُ تَمْزَعُ غَرْبًا في أُعِنتها \* والحَبْلُ تَمْزَعُ غَرْبًا في أُعِنتها \* قال الشيخ - رحمه الله - : البَيْتُ للنابغة الذّبياني ، وصواب إنشاده «والخَيْلَ » بالنصب ؛ لأنه مَعْطُوفَ عَلَى المَائَة مِن قَوْله : الواهب المَائَة الأَبْكَارَزَيَّهَا الواهب المَائَة الأَبْكَارَزَيَّهَا الواهب المَائَة الأَبْكَارَزَيَّهَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَضَعَ في أَوْبارِها اللَّهُ (1)

وَعَجُزُهُ:

\* كَالطَّيْرِ تَنْجُو مَنَ الشَّوْ بُوبِ ذِى البَرَدِ \* وَالشَّوْ بُوبِ ذِى البَرَدِ \* وَالشَّوْ بُوبِ ذِى البَرَدِ \* وَالشَّوْ بُوبُ : الدُّفْعَةُ مِن المَطَرِ الذي فيه البَرَدُ ،

والمَـزْعُ: مُرْعَةُ السَّـيْرِ، والسَّعْدانُ: نَبْتُ تَسْمَنُ عَنهُ الإِبِلُ، وتَغْزُرُ أَلْبَانُهُا، ويَطِيبُ لَـمُهَا. وتُوضِّخُ: موضِعٌ ، واللِّبَدُ [٧٣]: ما تَلَبَّدُ من الوَبَر، الواحِدُ لِبْدَةً .

وذَكَر في هــذا الفَصْل عَجُــزَ بيتٍ زَعَــم أَنَّهُ الأَعْشَى شَاهِدًا على الغَرَبِ للفِضَّةِ ، وهو :

- \* . . كما دَعْدَعَ ساقى الأَعاجِمُ الغَرَبَا \* قَالَ الشَيْخُ رحمه الله : البيتُ للبِيدِ، وليسَ للأَعْشَى ، كما ذكر ، وصَدْرُه :
- \* فَدَّعَدُعا مُرَّةَ الرِّكاءِ ... \* وَمَعْنَى دَعْدَعَ : مَلاً ، وَصَفَ ماءَنِي التُقَيَىا مِن السَّيْلِ فَمَـلاً مُرَّةً الرِّكاء ، كَمَا مَـلاً سَاقِى اللَّعَاجِم قَدَحَ الفَرَبِ خَمْرًا .

وأمّا بَيْتُ الأَعْشَى الذى وَقَعْفِيهِ الغَرَبُ بَمَعْنَى الفِضَّةِ ، فهو قولهُ : الفِضَّةِ ، فهو قولهُ : إِذَا انْكَبُّ أَزْهَرُ بَيْنَ السُّقَا قَ تَرامَوْا بِهِ غَرَبًا أَو نُضَاراً

- (۱) العجز فى الصحاح ، والبيتان فى الناج واللسان ومادة (سمد) و (ممسك) و (مزع) ويروى « الواهب المائة الممكاء ٥٠٠ وهي و راية ديوانه / ٣٤ وفى القافية إنواء، وانظر الناج (ممك) ففيه عن البطليوسي أنه يروى « في اللَّوْ بارِدْى اللَّبدِ » و بها ينتفى الإنواء، وانظر أيضا الممانى الكبير / ٤٢ .
- (۲) الصحاح ، والتاج ، واللسان، ومادة ( دعم ) و (ركى ) والنكملة ، وصحح نسبته إلى لبيـــد ، كما ذكره المصنف ، وهو في ديوان لبيـــد / ۳۲ وانظر أيضا المحصص ( ۱۳/۱۰ ) والمقاييس (۲۱/٤ )
  - (٣) التاج، والمبيان؛ والمخصص ( ٢٤/١٢ ) وديوان الأمثى/٨١ من قصيدة بمدح بها قيس بن معد يكرب و

والأَزْهَرُ : إِبْرِيقُ أَبِيضُ يُعْمَلُ فيه الخَرُ ، والْأَرْهَرُ : إِبْرِيقُ أَبِيضُ يُعْمَلُ فيه الخَرُ ، وتراميهم وانكِبابُه : إذا صُبِّ مِنْهُ في القَدَح ، وتراميهم بالشَّرابِ ، همو مُناوَلَةُ بعضهم بعضًا أَفَداحَ الخَرِ ، والغَرَبُ : الفَضَّةُ ، والنَّضارُ : الذَّهَبُ ، وقيلَ : الفَرَبُ والنَّضارُ : ضَرْبان من الشَّجَرِ وقيلُ منهُما الأَقْداحُ ،

(غىب)

وذَكَر في فصلِ (غيب) عَجُزَ بيتٍ شاهدًا على أَنَّ الغَيْبَ: مَا اطْمَأَنَّ مِن الأَرْضُ ، وهو: على أَنَّ الغَيْبَ: مَا اطْمَأَنَّ مِن الأَرْضُ ، وهو: \* عَنْ ظَهْرِ غَيْبٍ والأَنيسُ سَقامُها \* قال الشيخُ - رحمه الله - : البيتُ للبَيدِ، وَصَدْرُهُ:

\* وتَسَمَّعَتْ رِزَّ الأَّنِسِ فَراعَها \* وَصَفَ بَقَرةً أَكُلَ السَّبُعُ وَلَدَها ، فَأَفْبَلَتْ تَطُوفُ خَلْفَه ، وسَمِعَتْ رِزَّ الأَنيس ، أى : تَطوفُ خَلْفَه ، وسَمِعَتْ رِزَّ الأَنيس ، أى : صَوْتَ الصَّيادين ، فراعَها ، أى : أَفْزَعها ،

وَقُولُه : « وَ الْأَنْيِسُ سَقَامُهَا » يُرِيدُ أَنَّ صَوْتَ الْأَنْيِسِ هُو سَقَامُهَا ؛ لأَنَّهُم يَصِيدُونَهَا .

فصاللف

[مهمل]

فصل لقاف (ق ب ب)

وَذَكَرَ فَى فَصَلِ ( قَبَبَ ) أَنَّ الْقَبَاقِبَ : الْعَامُ الذي بعــد العام ، تَقُولُ : لا آتيكَ العـامَ ، ولا قابِلَ ، ولاَ قُبَاقِبَ .

وقال الشيخُ \_ رحمه الله \_ : الذي ذَكُوه هو المشهورُ ، أَعَنى أَنَّ قُباقِبَ هو العامُ الثالِثُ ، المشهورُ ، أَعنى أَنَّ قُباقِبَ هو العامُ الثالِثُ ، وأمّا العامُ الرابِعُ فيُقال له : المُقَبْقِبُ ، ومنهم أَنْ يَعملُ القُباقِبِ العامَ الرّابِع ، والمُقَبْقِبَ : يجعلُ القُباقِبِ العامَ الثالِث ، ويجعلُ القابِّ : العامَ الثالِث .

<sup>(</sup>۱) الصحاح ، والبيت بتمامه في التاج واللسان والمخصص ( ۱۳۷/۲ ) وديوان لبيه / ۳۱۱ و يروى : « فَتَوَجِّسَتْ رَكْزَ الأَّنيسِ فرابَها . . »

<sup>(</sup>۲) فى اللسان والتاج « المعروف » بدل « المشهور » •

<sup>(</sup>٣) في (ك) «أن قباقب العام الثالث» وفي اللسان والتاج عن المصنف « أن قباقبا » بالتنو ين مصروفا ، وهو الصواب •

<sup>(؛)</sup> هكذا المبارة في (ش) و (ك) والذي في اللسان والتاج عنه : « ومِنْهُمُ من يجعلُ القابُّ : العـامَ الثالِثَ، والقُبا قبَ ، العامَ الرابَع، المُقَبِقِبَ : العامَ الخامِسَ » فقدم وأخر مراعاة للترتيب .

ويُحْكَى أَنَّ خالِد بنَ صَـفُوانَ قال لابنـه: إنَّكَ لنْ تُقـلحَ العلمَ ، ولا قابِلَ ، ولا قابَ، ولا قُبَاقبَ ، ولا مُقَبقبَ .

## ( **v** )

فَذَكَرَ قَرْبِيًّا، وهو خَبِرٌعن أُمِّ هاشِم، فعلى هذا يَجُوزُ هِنْدُ قَرِيبٌ مِنِّى، تُريدُ قُرْبَ المكانِ وقَرِيبَةً مِنِّى ، تُريدُ قُرْبَ النَّسَبِ .

و يُقال : إنَّ فَعِيلًا يُعْمَلُ على فَعُولٍ ؛ لأَنَّهُ عَمَّمناه ، مثل : رَحِيمٍ ورَحُوم ، وَفُعُولُ لا تَدْخُلُهُ الْمَاءُ ، نحو : امْرَأَة صَبُور ، فلذلك قالُوا : الْمَاءُ ، نحو : امْرَأَة صَبُور ، فلذلك قالُوا : رَبِّحُ خَرِيقٌ ، وَكَتِيبَةٌ خَصِيفٌ ، وفُللآنَةُ مَنَّى وَفُللآنَةُ مَنَّى قَدْرِيبُ ،

وقد قِيلَ : إِنَّ قَرِيبًا أَصلُهُ فِي هٰذَا أَنَ يَكُونَ صِفَةً لَمَكَانِ ، كَفُولَكَ : هِي مِنِّي قَرِيبًا ، أَي مَكَانًا قَرِيبًا ، ثَم اتَّسِعَ فِي الظَّرْفِ : فَرُفِعَ ، وَجُعَلَ خَبَرًا .

وذكر فى هذا الفصلِ قالَ : قِرابُ السَّيْفِ: جَفْنُه ، وهو وعاتًا يكونُ فيه السَّيفُ يِغْمِدِه وحمالَتِه ، وفى المَشَلِ : « إِنَّ الفِرارَ بِقِدابٍ أَكْيَسُ » .

<sup>(</sup>١) في الناج زاد بعده « في مُعاتبةٍ ، يا بنيَّ : إِنَّكَ ... » الخ وفي اللسان « لاتفاح » ·

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف ، الآية ٦ ه (٣) التاج واللسان ، وديوانه / ٦٨

<sup>(\$)</sup> فى اللسان والتاج سقطت كلمة « هند » وهي فى ( ش ) و ( ك )

<sup>(</sup>ه) فى السان (خصف) — ونقله الناج فى هاشه هنا — : « وَكَتِيبَةٌ خَصِيفٌ ، وهو لَوْنُ الحَديد، ويُقال : خُصِفَت من وَرائِها بَخْيلٍ، أَى : أُرْدِفَت ، فلهذا لَم تَدْخُلُها الهاءُ ؛ لأَنّها بَعنى مَفْعُولَة ، فلو كانت للونِ الحديد لقالوا: خَصِيفَةٌ ؛ لأنّها بمعنى فاعِلَة ، وكل لونَيْنِ اجْتَمعا فهو خَصيفٌ » .

قال الشيخُ - رحمه الله - : صوابُ الكَلامِ أَن يَقُولَ - قَبْلَ المثلِ - : والقِرابُ الكَلامِ أَن يَقُولَ - قَبْلَ المثلِ - : والقِرابُ التُوبُ ، ويستشهد بالمثلِ عليه ؛ لأنَّ هذا المَشَلَ لجابِر بنِ عَمْرِو المُزنِيِّ، وذلك أَنَّه كانَ يَسِيرُ في طَلِيقٍ ، إِذْ رَأَى رَجُلِين - وكان قائِفً - طَلِيقِ ، إِذْ رَأَى رَجُلِين - وكان قائِفً - فقالَ : أَثُورَ جُلَيْنِ شَدِيد كَلَبَهُما ، عَزِيزٍ سَلَبهُما ، فقالَ : أَثُورَ جُلَيْنِ شَدِيد كَلَبهُما ، عَزِيزٍ سَلَبهُما ، فالفِرارُ بقِرابِ أَكَيسُ ، أَى : جَيْثُ يُطْمَعُ بالسَّلامةِ مِن قُرْبٍ ، ومِنْهم من يَرْوِيه بقُرابٍ ، بضَمَّ القافِ ، بقرابٍ ، ومِنْهم من يَرْوِيه بقُرابٍ ، بضمِّ القافِ ،

وذكر فى هذا الفصل عجـزَ بيت شاهِداً على القرابِ - بكسر القاف - لمُقَـادَ بَةِ الأَمْرِ ، وهو :

- \* يَرِدُنَ على الغَدِيرِ قِرابَ شَهْرٍ \* قال الشيخُ --رحمه الله : - البيتُ لُعُو ْيفِ القَوافِي ، وصوابه :
  - تِزِدْنَ عَلَى الْعَدِيدِ قِرابَ شَهْرٍ \*

    وصدرُه :

\* هو ابنُ مُنضِّجاتٍ كُنَّ فِدْماً \* والمُنضَّجَةُ: التي تَأَخَّرَتْ ولادَتُهُا عن حين الولادةِ شَهْراً ، وهو أَقْوى للوَلدَ .

وذكر فى هذا الفصلِ أيضًا بيتاً شاهِــداً على ما فَدَّمه ، وهو :

(۲) \* إِلَّا تَجِيءُ مَلاَّى بَجِيءُ قِرابِهَا \*

قال الشيخُ ــ رحمه الله ــ البيتُ للعَذْبَرِ بنِ (٣) عَمْرِو بنِ تَمْيِمٍ ، وكان مُجَاوِراً في بَهْراءَ ، وقبله :

- قد رابني من دُلُونَ اضطِّرابُها \*
- \* والنَّأَى مِنْ بَهْـراءَ واغْيَرابُهُا \*

وذَكُواً نَّه لَمَ تَزُوَّجَ [٧٥] عَمْـرُو بنُ تَـيْمٍ أُمَّ خارِجَةَ ، نَقَلَهَا إلى بلده، وزَعَم الرُّواةُ أَنْهَا جاءت بالَمْنبرِ معهاصّغِيرًا ، فَأُولَدَها عَمْرُو بنُ تَمْيمِ أُسَيْدًا ، والْمُجَيْمَ ، والفُلَيْبَ ، فحـرجوا ذاتَ

<sup>(</sup>۱) فى مطبوع الصحاح البيت بتمامة ، وهو أيضا فى الناج واللسان ومادة ( نضج ) كالصحاح فيها ، وفى هامش (ش) حاشية لفظها : « الصواب : يزدن – بالزى – على العديد – بالعين غير معجمة ، والدالين غير معجمتين وقد ذكره على الصحة فى فصل ( نضج ) من هذه الأمالى فى أصلى الكتاب ، » و بعده فى اللسان ( نضج ) : ولم يَكُ بابن كاشِفة الصَّواحى كَانَ غُرُورَها أَعْشَارُ قَدْر

<sup>(</sup>٢) الصحاح ، والناج ، والسان .

<sup>(</sup>٣) في معجم الشعراء للرز باني /١٧٤ «كان مجاوراً في بهراء ، فرابه ريب ، فقال ... ، وأنشد الرجز .

<sup>(</sup>٤) التاج واللسان ، ومعجم الشعراء للرزباني /١٧٤

يوم يَسْتَقُونَ ، فقلَّ عليهم الماء ، فأَ نْزَلوا مائِحاً من تَميم ، فعل المائح يَمْلاً دَلْوَ الهُجَمْ ، وأُسَيْدٍ ، والْقلَيْبِ ، فإذا وَرَدَتْ دَلُو العَنْبَرِ تَرَكَها تضطرب ، فقال العَنْبَرُ هذه الأبيات .

#### (قسب)

وذكر في فصل (قسب) بيتاً شاهِداً على القَسْبِ للتَّمْرِ اليابِسِ ، وهو :

وأَشْمَــرَ خَطِّيًا كَأَنَّ كُعُوبَهِ

نَوَى القَسْبِ قَدْ أَرْمَى ذِراءً على العَشْرِ
قال الشَّيْخُ - رحمه الله - البيتُ يُذْكُرُ أَنَهُ

لحاتم طَيِّء ، ولم أَجِدْه في شِعْرِه ، ومعناهُ واضَّ وأرمَى، وأَرْبَى ، لُعُتانِ .

# (قشب)

وَذَكَرَ فَ فَصَلَ ( قَشَبَ ) بِيْتًا شَاهِـدًا عَلَى قُولُمْ : نَسْرُ قَشِيبِ، إذا خُلِطَ له فَى لَحْمٍ يَأْ كُلُهُ شُمَّ ، وهو :

به يَدَعُ الكَمَّىُ عَلَى يَدَيْهُ (٢) يخـرُّ تخـالُهُ نَسْراً فَشِيبًا

قال الشيخ – رحمه الله – البيتُ لأَبى خراشِ الهُدَلِّي ؛ والهاءُ في به تعودُ على سَيْفٍ تَقَدَّم ذِكُره في بيت قبلَه ؛ وهو : وَلَوْلا نَحْنَ أَرْهَقَهُ مُهَابِّ وَهُو : وَلَوْلا نَحْنَ أَرْهَقَهُ مُهَابِّ وَهُو : مُسَامً الحَدِّدُ مُطَّرِدًا خَشِيبًا

(۱) الصحاح والتاج واللسان ، ومادة (رمى) وفى (ردى) روايته ﴿ قد أردى • • • ونسبه الى أوس • وفى الجمهرة (۲/۲) نسب إلى حاتم ومثله فى الحماسة (۲۹۹/۲) وهو فى ديوان حاتم /٤٦ وقبله :

مَنَى يَا تِ \_يومًا \_ وارثِي يَبتَغِي الغِني بِيَعِي الغِني بِيَدُ جُمْعَ كَفَّ فَيْرِ مِنْ وَلا صِفْرِ بَعِدُ وَمَلْ مَنْ لَمْ يَرْضَ بِالْهَـبْرِ بَعْدُ وَرَسًا مِثْلَ الْعِنانِ ؛ وصارِمًا حُسامًا إِذا مَا هُنَّ لَمْ يَرْضَ بِالْهَـبْرِ وَأَسْمُو خَطْيا ...

والبيتان السابقان وجدتهما في شعر عنيبة بن مرداس في الأغانى (٢٣٤/٢٢ ) باختلاف يشير ــ مع أبيات ليس فيها البيت الشاهد .

- (۲) الصحاح والتاج واللسان وشرح أشـــمار الهذليــين / ۱۲۰۷ والرواية ﴿ ندع البكمي ﴾ بالنون وهو في المعانى الكبير / ۲۸۶ وعجزه في إصلاح المنطق / ۲۰۶ والمخصص (۱۱٤/۸)
  - (٣) شرح أشمار الهذلين / ١٢٠٧ وفيه : « مَذْرُ و بًّا خَيشيبا » وفي اللسان كرواية المصنف -



#### (قضب)

وَذَكَر فِي فِصِل (قَضِب ) عَجُنَزَ بِيْتِ للْأَعْشَى شَاهِدًا عَلَى قَضَبْتُهُ ، مِعْنِي قَطَعْتُهُ ، وهُو :

(٢)

\* • • • • قَضَبْتُ عَقَالُمَا \*

قال الشيخُ – رحمه الله – : البيتُ بكاله: وَلَبُونِ مِعْزَابٍ حَوَّيْتُ فَأَصْبَحَتْ نُهُ بَي ، وآزِلَةٍ قَضَبْتُ عِقَالَمَا

وصوابه « قَضَبْتَ » بفتح التاء ؛ لأَنَّهُ يُخَاطِبُ الْمَــدوحَ ، والآزِلَةُ : المحبوسَــهُ التى لا تَشْرَحُ ، وهى مَعْقُولَةُ لَخوفِ صاحِبها عليها [٧٦] من الغارَةِ ، أَخَذْتُهَا فَقَضَبْتَ عِقالهَا .

#### (ق ل ب)

وَذَكِر فِي فَصِل ( فَلَب ) عَجُنَزَ بِيتٍ شَاهِدًا عَلَى جَمْعِ الْفَلِيبِ للبِرْ عَلَى قُلُبٍ ، وهو :

\* إلى قُلُبُ عَادِيَّةً وَكِرَارُ \*

قَالَ الشَيْخُ - رحمه الله - : البيتُ لَكُنَيِّرٍ ،

وصدرُه :

#### ( ō oo p)

وَذَكَر فَى فَصَل ( فَصَب ) عَجُنزَ بِيت شَاهِدًا على القُصْبِ - بضم القاف - للمِعَى؛ وزَعَمَ أَنَّ البِيتَ لامْرئ القَيْسِ ، وهو:

\* والقصبُ مضطمِر والمتن ملحوب \*

قال الشيخُ – رحمه الله – البيتُ لإبراهِـيَم ابن عمرانَ الأَنْصارِيّ ؛ وليسَ لامرئ القَيْسِ ؛ وَصَدْرُهُ :

> ر در کو تا ۵ در کو \* والماء منهمِر ، والشَّدُ منحدِر \*

وقبـــله :

قد أَشْهَدُ الغارَةَ الشَّعْواءَ تَعَمْلُني

م ور رو رو هار و هار و دو (زم) حرداء معروفة اللحيين مرحوب

إذا تَبَصَّرَها الرَّاؤُونَ مُقْبِلَةً

لاَحْتْ لَمْمَ عُرَّةٌ مِنْهَا وَبَحْيِيبُ رَقَاقُهَا ضَرِمٌ ، وجَرْبُهَا خَذِمٌ ولَمْهُا زِيمٌ والبَطْنُ مَقْبُوبُ

والعيْنُ قادِحَةُ واليَدُّ ساجَةُ أُ

<sup>(</sup>۱) ديوان امرئ القيس / ٢٢٦ والجهرة ( ٢٢٢/١) والصحاح ، والتاج ، والمسان ، ومادة (لحب) من غير عزو ، وصدره فيا : \* فالعينُ قادحةٌ والرجلُ ضارحةٌ \*

وهو تلفيق، والبيت من أبيات أوردها أبو عبَّدة في كتأب الخيل / ١٦٠ ونسبها إلى رجل من الأنصار في الإسلام، قال: « وتُتحَــل على أمرئ القيس » •

<sup>(</sup>۲) كتاب الخيــل / ۱۲۰ واللسان واُنظره أيضا فى (قبب) و (لحب ) والمخصص (۱۷ / ۱۷) والمعــانى الكبير / ۱ و ۱۲۰ (۳) الصحاح، والتاج، واللسان، ومادة (أوب) و (أزل) وهو فى ديوان الأهشى / ١٠٤

\* ومادامَ غَيْثُ مِنْ تَهَامَةَ طَيِّبُ \* والكِرَارُ: جمعُ كُرٍّ ، للحسي ، والعاديَّةُ: الفَديمةُ .

### ( ق و ب )

وذَكَر فى فصل (قوب) بيتًا شاهِدًا على الفُوباء التي تكونُ على جِلْدِ الإِنْسان ، وهو :
(٣)
\* هَلْ تُذْهَنَّ الْقُوباءَ الرِّبَقَهُ \*

قال الشيخُ – رحمه الله – : البيتُ لابن قَنانِ الرَّاجِزُ ، وقبلَه :

\* يا عَجَبًا لهُـذه الفَليقة \*

والفَلِيقَةُ: الداهِيَةُ ، يُرُوى : يا عَجَبًا بِ التَّنوين \_ على تَأْوِيل : يا قَوْم اعْجَبُوا عَجَبًا ، وإِنْ شِئْتَ جَعَلْتَهُ مُنادَّى مَنْكُورًا ، ويُروَى : وإِنْ شِئْتَ جَعَلْتَهُ مُنادَّى مَنْكُورًا ، ويُروَى : ياعجباً \_ بغيرِ تنوينٍ \_ يريد ياعجبي ، فأبدل من الياءِ ألفًا ، على حَدِّ قولِ الآخر : من الياءِ ألفًا ، على حَدِّ قولِ الآخر : (١)

تَعَجَّبَ من هذا الحَزاز الخَبِيثِ كَيْفَ يُزِيلُهُ الرِّيقُ ، و يُقال : إِنَّه رِيقُ الصائِم .

## (قهب)

وذَ كَر فى فصل (قهب) عَجُــزَ بَيْتٍ لا مْرِئَ القَيْسِ شاهِدًا على الأَقْهَبِ للأَبْيَضِ ، وهو : ده)

\* كَغَيْثِ الْعَشِيِّ الأَقْهَبِ الْمُتَودِّقِ \*

قال الشيخُ ــ رحمه الله ــ : صدره :

\* وأَذْرَكُهُنَّ ثَانِيًّا مِن عِنَانِهُ \*

والضمير الفاعلُ في أَدْرَكَ يعودُ على الغُلامِ الراكب الفَرَسِ للصّيدِ، والضميرُ المؤنّثُ المنصوبُ عائدٌ على الرَّبَرِب، وهو القطيعُ من البَقرِ والظّباءِ وغيرِهما، وقولُه: ثانياً من عنانه، أى: لم يُخْرِجُ ما عِنْدَ الفَرَسِ من جَرى، ولٰكِنّه أَدْرَكَهُنَّ قبلَ أَنْ يَجْهَدَ ، والأَقْهَبُ: ما كَانَ لُونهُ إلى الكُذْرَة مع البياضِ للسّوادِ .

<sup>(</sup>۱) دیوان کثیر ۱ / ۱۱۹ والصحاح ، والناج ، واللسان ، ومادة (کرر) وزاد فیها بینا فبله ، وهو : أَحَبُّكِ مادامَت بنجه وَشِيجَةً وما تَبَنَّتُ أَبْلَى به و تِمِارُ

<sup>(</sup>٢) الحسى : مهل من الأرض يستنفع فيه الماء ، والجمع أحساء .

 <sup>(</sup>٣) الصحاح ، والتاج ، واللسان، والجمهرة (٣/١٥٤ و ٢٠٩ و ٤١١١) والرواية « هل تفايت ٠٠ » وانظر
 المقاييس (٥/٣٧) وإصلاح المنطق / ٣٤٤ و ٣٥٣ ٠

<sup>(</sup>٤) هو من شواهد سيبويه ، في الكتاب ١ / ٣١٩ والرجز لأبي النجم ، وبعده :

فليس يخلوعنك يومًا مَضْجَعِي

<sup>(</sup>٥) الصحاح ، والتاج ، واللسان ، وديوان أمرى. القيس / ٧٤ .

# فصل لكاف (كأب)

وَذَكَرُ فَى فَصِلَ (كَأْبُ) بَيْتُ شَاهِدًا عَلَى كَأْبَاءَ ، وزن حَمْراءَ ، بمعنى كَثيبَةٍ ، وهو : \* أَوْأَنْ نُرَى كَأْبَاءَ لَم تَنْبَرَنَشِيقِ \* قال الشيخُ – رحمه الله – : البيتُ لِحَنْدَلِ ابن المُثَنَّى ، وقَبْلَه :

- \* عَنْ عَلَى عَمِّدِكُ أَنْ الْأُوقِي \* \* عَنْ عَلَى عَمِّدِكُ أَنْ الْأُوقِي \*
- \* أَوْ أَنْ تَبِيتِي لِيـلَةً لَمْ تُغْبَـقِ \* الأَوْقُ : التَّقْلُ ، والغَبُوق : شُرْبُ العَشِيِّ ، والأبرِنْشاقُ : الفَرَحُ والسَّرور ،

# ( ヒ ・ ・ )

وذَكَر في فصل (كبب) عَجُنزَ بَيْتٍ لذِي الزُّمَّةُ شَاهِدًا على الكُبابِ - بضمِّ الكافِّ - : كَمَّ مَكَابِ من الرَّمْلِ ، أي : تَجَعَّدُ ، وهو :

(٣)

\* يُشِرْنَ الكُبَابَ الجَمَّعَدَ عَنْ مَثْنَ عِمَدِلِ 

(٣) قال الشيخُ – رحمه الله – : صوابه :

« يُشِيرُ الكُبَابَ » لأنّه يصفُ ثَوْرًا ، وصدره :

\* تَوخَّاهُ بِالأَظْـلافِ حَـتَّى كَأَنَّهَا \*

أَى : تَـوِتَّى الكِناسَ يَحْفِـرُه بِأَظْـلا فِه ، والحِمَلُ : مِحْمَلُ السَّبْف ، شَبَّه عِرْقَ الأَرْطَى به •

وذكر في هذا الفصل عَجُنَزَ بَيْتٍ لامْرِيَّ القَيْسِ شاهِدًا على كَبْكَب: اسم جَبَّلٍ ، وهو: \* وآخُ منهم جازعُ نَجْدَدُ كَبْكِبِ \*

قال الشيخُ ــ رحمه الله ــ : صدُّره :

\* غَداةً غَدَوْا فسالِكُ بطنَ نَحْلَةٍ \*

## ( 中 ご 生 )

وذكر فى فصل (كتب) عَجْزَ بيتِ لذِى الرُّمَّةِ شاهِدًا على الكُتَبِ – بفتح التاء – : جمع كُتَبَةٍ ، لِخُرْزَةِ ، وهو :

« فَرِيقانِ منهم سالِكُ . . »

وفى معجم البلدان (كبكب) .

« . . منهم قاطع بَطْنَ نَعْلةٍ »

و فی دیوانه ﴿ جازع ِ ﴾ بدل ﴿ قاطع ﴾ •

<sup>(</sup>١) الصحاح ، والتاج ، واللسان ، ومادة ( برشق ) و ( أوق ) والجمهرة ( ١ / ١٨٦ ) ٠

<sup>(</sup>٢) الناج ، واللسان ، ومادة ( أوق ) والمخصص ( ٥ / ٢٤ ) ٠

<sup>(</sup>٣) ديوان ذي الرمة / ه . ه والصحاح ، والتاج ، واللسان ، والمعاني الكبير ١ ٨٨ .

<sup>(</sup>١) ديوان امرى. القيس / ٤٣ والسان ، ومادة ( نجد ) و(ِجزع ) وفيها :

\* مشلشلُ ضيعته بينها الكُتبِ

قال الشيخُ ــ رحمه الله ــ : صدرُه :

\* وَفُراءَ غَرْفِيَّةٍ أَثْأَى خُوارِزَهَا \* وَالْوَوْرَةُ : الْمَدْبُوغَةُ الْغَرْفِ ، والفَرْفِيَّةُ : الْمَدْبُوغَةُ بِالغَرْفِ ، وهو شَجَرَّ بِدْبُعُ بِه ، وَأَثْأَى : أَفْسَدَ ، والخَوارِزُ : جمع خارِزَةٍ .

(少 0 4)

وذَكَرَ فى فصل (كشب) عَجْزَ بِيتٍ لأَوْسِ ابنِ حَجَرٍ شاهِدًا على الكاثِبِ: اسمِ جَبَلٍ، وهو:

- \* مكانَ النَّبِيِّ مِن الكاثِيِّ \*
  - قال الشيخُ ــ رحمه الله ــ صدره:
- \* لأَصْبَحَ رَبُّمًا دُوْاقَ الحَبْصَى \*

والنبَّ : رَمْلُ معروف ، ويُقال : هو جمعُ السِبَّ : هو جمعُ السِبَ ، كغازِ وغَرِنَّ ، وقولُه : « لأَصْبَحَ » هو جوابُ لَو في بيت قبله ، وهو :

على السَّيِّدِ الصَّعْبِ لو أَنَّهُ رَوْ وَ يَقُومُ على ذِرْوةِ الصاقِبِ

يَرْفِي بذلك فَضالَةَ بَنَ كَلَدَةَ الأَسَدِيّ، يقول لو عَلا فَضالَةُ هذا على الصافِ ب وهو جَبَلُ معروف في بلاد بني عامر للصَّبَحَ مَدْقُوفًا مَكُسُورًا ، يُعَظِّمُ بهذا فَضالَةَ ، وقد قبلَ : إنَّ قولَة : « يَقُومُ » بمعنى يُقاوِمُه ، وَتَرْتَيْبُ الأبياتِ في شعره :

أَلَمْ تُكْسَفِ الشَّمُسُ شَمْسُ النَّهَا ر مع النَّجْم والقَمَسِ الثاقِبِ على السَّسِيِّد الصَّغْبِ لَوَ أَنَّهُ يَقُسُومُ على ذِرْوَةِ الصَّاقِبِ



<sup>(</sup>۱) دیوان ذی الرمة /۱ والصحاح والناج ، واللسان وأیضا فی (وفر) و (غرف ) و ( ثأی ) و (شسال ) والجمهوة (۲/۲ ) و (۲۷۳/۳ ) والمقاییس (۵/۸ ه ۱ ) ۰

<sup>(</sup>۲) دیوان أوس / ۱۰ والصحاح ، والتاج واللسان ، ومادة (رتم) و (رثم) و (نبا) والجهــرة ( ۲۰۸/۱) والجهــرة ( ۲۰۸/۱) . والمقاییس ( ۱۹۳۰) .

وقى ها مش (ش) حاشبة لفظها : « دقاق بفتح القاف -- يعنى منصو با -- وتقديره : لأصبح رتمــا دقاقا مثل دقاق الحصى ، فالدقاق يمنى به الدقيق، مثل طو يل وطوال » ·

<sup>(</sup>٣) الأبيات فى ديوان أوس (١٠ -- ١٢) وفيه «على الأروع السقب» وفى الجمهرة (٢٩٨/١) « على السيد الضخم» وفى معجم ما استعجم (الصاقب): « على السيد القرم » وانظر اللسان ( نبأ ، كثب ) والناج ( صقب، كثب ) •

<sup>(؛)</sup> روايته في الديوان :

أَلَمْ نُكْسَفِ الشمسُ والبدُر والْ حَمَوا كِبُ لِجَبَــلِ الواجِبِ

لأَصبَحَ وَثَمَّا دُقَاقَ الْحَصَى

مَكَانَ النَّيِّ من الكائِبِ
جَوادُ كَرِيمٌ أَخُبُ و مَأْفِط

نِفَابُ يُحَدِّثُ بالغَائِبِ
(٢)
نِفَابُ يُحَدِّثُ بالغَائِبِ
( كُ ذُ بِ )

وَذَكَر فَى فَصِل (كذب) بِيتًا شَاهِدًا عَلَى كُذُبِ ، فِهُو :

وَإِذَا أَنَاكَ بَأَنِّنِي قَدْ بِعْتُ وَهُو :

بِوصَالِ غَانِيةَ فَقُلْ كُذَّبُ دُبُ الله عَلَى البَيتُ لِحُرَيبَةَ قَلُلْ السِيخُ حَرَجِهِ الله حَا: البيتُ لِحُرَيبَةَ ابْنَ الْأَشْمَ ، يُقَال : رَجُلُ كَاذِبُ وَكُذُوبُ ، ابن الأَشْمَ ، يُقَال : رَجُلُ كَاذِبُ وَكُذُوبُ ،

وكَذَّابُ ، وكَيْذُبانُ ، وسَكْذَبانُ ، وكُذَبَةُ ، وكُذَبَةً ، وكُذَبَةً ، وكُذَبَةً ، وكُذَبَةً ، وكُذُبَةً ، وكُذُبَةً ، بالتشديد.

وذَكَر في هذا الفصل بيتا شاهِدًا على كُذَّبٍ: جمع كاذِبٍ ، وهو :

مَنَى يَقُلُ تَسْمَعِ الأَقْوَامُ قَوْلَتَــه

ره) إذا اضْمَحَلَّ حَدِيثُ الكُنْسِ الوَلَعَهُ

قال الشيخُ \_ رحمه الله \_ : البيتُ لأبي دُوادِ الرُّؤاسِي ، والوَلَمَةُ : جمعُ والِع \_ وهوالكاذبُ \_ مثل : كاتب وكتبة ، وبعده : أليس أَفْر بَهُم خَيْرًا ، وأَبْعَدَهُم شَرًا ، وأَسْمَحَهُم كَمَّا لَمَّن مَنعَهُ

قد طالَ إيضاعي المُحَدَّمَ لا أَرَى في الناسِ مِثلِي مِن مَعَدِّ يَخْطُبُ حَـتَى تأَوَّبَتِ البُيوتُ عَشِـيَةً فَطَطْتُ عنــه رَحْلَهُ يَنَشَأْب



<sup>(</sup>١) في الديوان ﴿ كُنَّنَ النبي » وفي المعانى الكبير/ ١٣٣٠ ﴿ كظهرالنبي » •

<sup>(</sup>٢) في ديوا نه / ١٢ ﴿ نجيح مليح ٠٠ ﴾ وانظر اللمان : (نجح ، نقب ، أقط) والجمهرة (١/٣٢٤).

<sup>(</sup>٣) الصحاح ، واللسان ، والناج ، والجمهرة (١ / ٢٥١) والمخصص (٣ / ٨٥) والتكلة ، ونوادرأبي زيد/ ٧٢ و في اصلاح المنطق / ١٨٩ (قد بعتهم) وهو خطأ، والضمير في « بعته » يعود على « المخدم » وهو جمله المذكور في بيت قبله ، وهو :

<sup>(</sup>٤) ف اللسان : « قال ابن جِنِّى : أما كُذَبِذُبُ - خفيف - مركذبذُبُ - ثقيدل - فهذان بناءان لم يَحْكِيهما سيبويه » .

<sup>(</sup>ه) الصحاح ، والناج ، واللسان ، ومادة ( ولع ) والرواية ؛ \_\_ ، و . \_ ، . . \_ .

مَّىَ يُقُلُ تَنْفِعِ الأَقْوَامَ فُوَلَّتُهُ ...

<sup>(</sup>۲) الليان ٠

#### فَيَالَ رِزامٍ رَشِّحُوا بِيَ مُقْـــدِمًا (٣) إلى المَّوْتِ خَوَاضًا إليهِ الكَراثِمِا

قال الشيخُ - رحمه الله - : البيت لسَعْدِ ابنِ ناشِب ، ومُقْدِماً : منصُوبُ برَشِحُوا ، على حَذْفِ مُوصُوفِ ، تقديُره : رَشِّحُوا بِي رَجُلاً مُقْدِماً ، وأصُلُ التَّرْشِيحُ التَّرْبِيةُ والنَّهِيئَةُ ، ومن مُقْدِماً ، وأصلُ التَّرْشِيحِ التَرْبِيةُ والنَّهِيئَةُ ، ومن هذا يُقالُ : رُشِّحَ فَلاَنَ للإمارةِ ، أى : هُيِّ لها وهو كُذْفَ : ومعنى رَشِّحُوا بِي مُقْدِماً ، أى : وهو كُذْفَ : ومعنى رَشِّحُوا بِي مُقْدِماً ، أى : الجَعْلُونِي كُفْنًا مُهَيئًا لَرَجُلٍ شُجَاعٍ ، ويُروَى : وهو كُذْفَ أَمَ قَيْمًا لَرَجُلٍ شُجَاعٍ ، ويُروَى : وهو كُذْفَ أَمَ قَيْمًا مَهَيئًا لَرَجُلٍ شُجَاعٍ ، ويُروَى : وهذا وقَمَّهُ واللهِ مُقَدِّماً ، وهذا بَهُ نَمْ مُنَى تَوَجَّهُ ، وَنَبَّهُ فَى مَعْنَى تَنَكِّبُ فَى مَعْنَى تَنَكَّبُ ، ونَبَّهُ فَى مَعْنَى تَنَكِّبُ ، ونَبَّهُ فَى مَعْنَى تَنَكِّبُ ، ونَبَّهُ فَى مَعْنَى تَنَكِّبُ ،

وذَكَرَ فِي هذا الفصلِ بيتًا شاهِدًا على كَرَبْتُ الفَيْدَ بَعْنِي ضَيَّفُتُه على الْمُقَيَّد ، وهو :

لاَ يَحْسُدُ النَّاسَ فَضْلَ اللهِ عَنْدُهُمُ إِذَا تَشُوهُ نَفُوسُ الْحُسُّدِ الْجَيْشِعَةُ (\*)

(\*) وذكر الجوهرئ في هذا الفصل بيتاً شاهِدًا على قولهم: كَذَبَ عليكُم الحَجُّ، بمعنى الإغراب، أى: عَلَيْكُم بالحَجِّ، وهو:

كَذَبَ الْعَتِيقُ وماءُ شَيْنِ بارِدٍ (١) إِنْ كُنْتِ سائِلَتِي غَبُوقًا فاذْهبي (٢)

قال الشيئخ – رحمه الله – البيتُ لَعَنْتَرَةَ يُخاطِبُ زَوْجَته ، يقولُ : عليك بأكلِ العَتِيق ، وهو النَّـرُ البابِسُ ، وشُرْبِ الماءِ البارِدِ ، ولا تَتَعَرَّضِي لَغَبُوقِ اللَّبَنِ ، وهو شُرْ بُه عَشِيًّا ، لأَنْ اللَّبَ خَصَصْتُ به مُهْرِي الذي انتَفَعُ به ، ويُسَلِّمُنِي وإيّاك من أعدائي .

# ( t c v )

وذكر في فصل (كرب) بيتاً شاهِـدًا على الكَرائِبِ للشَّدائِد؛ جمع كريبَةٍ، وهو:

<sup>(</sup>٤) في الأصول ﴿ مُقَدَّمًا ﴾ والمثبت من اللسان عن المصنف، وهو مقتضى الننظير بقوله ؛ وجه في معنى توجه ... الخ ه



<sup>(\*)</sup> هنا فى نسخة (ش) بداية المجلس الرابع عشر يوم الأربعاء النالث عشر من رجب سنة ست وسبعين وخميهائة •

<sup>(</sup>١) الصحاح والتاج والمتما ييس (٢٢١/٤) واللسان، ومادة ( عنق ) •

<sup>(</sup>۲) كذا نسب إلى عنترة فى اللسان (كذب) وحماسة ابن الشجرى / ۸ والمعانى الكبير / ۹۰ وهو فى ديوان عنترة / ۲۰ و فى اللسان (متق) أو رده فى أبيات نسبها أيضا إلى منترة وحكى من ابن خالو يه أنها لخزز بن لوذان السدومى ٤ ونسب إلى خزز أيضا فى الخزانة ( ١١/٣) والحيوان ( ٣٦٣/٤ ) ٠

<sup>(</sup>٢) الصحاح، والتاج، واللسان، وعجزه في المقاييس ( ٥ / ١٧٤ ) ٠

ازْجُوحِمارَكَ لا يَرْنَعُ برَوْضَيّنا إِذَنْ يُرِدُّ وَقْيدُ الْعَيْرِ مَكْرُوبُ

قال الشيخ – رحمه الله – : البيتُ لعبد الله ابنِ عَنَمَةَ الضَّبِّ، ويُروَى لسَلْم بنِ عُوَيَّةَ الضَّبِّ، ووَضَرَبَ الحِيارَ ورَبَّعَه في رَوْضَتهم مَثَلًا ، أي : لا تَعْرِضَنَّ لشَيْمنا، فإنّا قادرُونَ على تَقْييدِ هـذا العَيْرِ، ومَنْعِه من التَّصَرُّف، وفي شِعْره :

والسَّوِيَّةُ: كِسَاءُ يُحْشَى ويُطْرَحُ على ظهرِ السَّوِيَّةُ الحَمَارِ، يقولُ: إِنْ تَرْدُدُهُ لَا تُنزَعُ منه السَّوِيَّةُ

التي على ظَهْـرِه ، وجَزَم « تُـنْزَعُ » على جَوابِ النَّمْرِ، كَأَنَّهُ عَلَى جَوابِ الأَمْرِ، كَأَنَّهُ قَالَ : إِنْ تَرْدُدُه لا تُنْزَعُ سَويَّتُه،

وقولُه : إِذَنْ يُرَدَّ : جَوابٌ على تَقْدِيرِ أَنَّه قالَ : لا أَرْدُ حمارى ، فقال له مُجيباً : إِذِن يُرَدَّ .

وذكر فى هذا الفصلِ بيتًا شاهِدًا على كَرَّبَ بمعنى قَرُبَ ، واسمُ الفاعل كارِبُ ، وهو : ابْنَى ۚ إِنَّ أَبَاكَ كارِبُ يَوْمُه

فإذا دُعِيتَ إلى المكارِم فاعجَلِ قال الشيخ – رحمه الله – : البيتُ لَعَبْدِ القَيْس بنِ خُفافِ البُرْجُمِيّ ، وبعدَه :

أُوصِيكَ إِيصاءَ امْرِئِ لَكَ ناصِع طَبْنِ برَيْبِ الدَّهْمِ غَيْرِ مُغَفَّلِ اللهُ فَاتَّقْهِ وَأُوفِ بِنَـــذْرِه و إذا حَلَفْتَ مُباريًا فتحلّل و إذا حَلَفْتَ مُباريًا فتحلّل

- (۱) الصحاح والناج واللسان وفي مادة ( سسوى ) قال ابن منظور : والصحيح أنه لسلام بن ءو ية الضبي ، و روايته : « فَازْ بُحْر حَمَارَكَ لا تُنْزَعْ سَوِيَّتُه »
- وفى (أذن ) نقــل عن المصنف أنه ينسب إلى سلمى بن عونة الضبى و إلى عبد الله بن عنمة الضى » وهو فى المفضلية (ه ١٠١٤) لعبد الله بن عنمة ، والرواية «فازحر ٠٠»
- وانظر الجمهرة ( ١/٥٧١ ) وحماسة أبي تمـام ( ١/٥١١ ) وكتاب سيبويه (١/١١ ) والمعانى الكبير / ٧٩٣ .
- (۲) اللسان ( ســوى ) برواية « فازجر» . وفى توجيه إعراب البيت تفصيل انظره فى سيبويه ( ١١/١ ) وخزانة الأدب ( ٢/٣ ) ه و ٧٧ ه ) .
  - (٣) في ها مش (ش ) حاشية لفظها : « ويروى : « أَجْبِيلُ » ويروى : « أَأْبِي » . والبيت في الصحاح والتاج والجمهرة (١/ ٢٧٥) واللسان . وفي المفضليات :

    « . . دُعيت إلى العظائم »
- (٤) اللسان والقصيدة من المفضليات ( وهي المفضلية ١١٦) مع زيادة واختلاف في بعض المواضع ، وتقديم وتأخير
   بين الأبيات ، وهي أيضا في الأصميات (الأصمية / ٨٧) .
  - (•) كذا في (ش) و ( ك ) واللسان ، وفي الأصميات والمفضليات يو مُمَـــَارِيًّا ،، .

وإذا تشاجر في فرؤادك مَرَةً الأَجْمَلِ وإذا هَمَمْتَ بأَمْ سُوءٍ فاتَبْدُ (٧) وإذا هَمَمْتَ بأَمْ سُوءٍ فاتَبْدُ (٧) وإذا هَمَمْتَ بأَمْ خَيْرٍ فاعجَلِ (٧) وإذا رَأَيْتَ الباهِشِينَ إلى النّدى وإذا رَأَيْتَ الباهِشِينَ إلى النّدى عُبْرُ العَجَلِ عُبْرُوا به عُبْرُ اللّه عُبْرُ والله فأين وإذا هُمُ و زَرُل الله بقاع مُمْحِلِ وإذا هُمُ و زَرُل الله بقاع مُمْحِلِ وإذا هُمُ و زَرُل الله بقائل فانزل ويُروى : « وابشر بما يَشرُوا به » ويُروى : « وابشر بما يَشرُوا به » في وقد ذكره الجوهم من في الترجمين معاً .

وذكر في هذا الفصل مَنْلًا شاهِدًا على الكَرّب

لأَصُولِ السَّمَيْفِ ، قالَ : وفي المَثَلِ :

والضّيْفَ أَكْرِ مَهُ ، فإنَّ مَبِيتَهُ
واعْلَمْ بَأَنَّ الضّيْفَ عُبِراًهَ لِهِ
بَيْتِ لَبْلَتِهُ ، وإن لَمْ يُسأَلِ
وصِلِ المُواصِلَ ما صَفَالكَ وُدُه
وصِلِ المُواصِلَ ما صَفَالكَ وُدُه
واجْدُذْ حِبالَ الخَائِنِ الْمَبَدّلِ
واجْدُذْ حِبالَ الخَائِنِ الْمَبَدّلِ
واجْدُنْ عَلَّ السَّوْءِ لا تَعْلَلْ به
واخْدُنْ عَلَّ السَّوْءِ لا تَعْلَلْ به
واشَأْنِ حِلْمَكَ في المُورِكَ كُلّها
واشتَأْنِ حِلْمَكَ في المُورِكَ كُلّها
واشتَفْنِ ما أَغْناكَ رَبَّك بالغني
وإذا عَزَمْت عَلَى الهَوَى فَتُوكِلُ
وإذا أَصْبِكَ خَصاصَةً فَتَجَمّلِ
وإذا أَصْبِكَ خَصاصَةً فَتَجَمّلِ
وإذا أَصْبُكَ مَتَخَشّعًا
وإذا أَفْقَرْتَ فلا تُرَى مُتَخَشّعًا
وإذا أَفْقَرْتَ فلا تُرى مُتَخَشّعًا

(۱) في الاصميات و يُخْرِرُ أَهْلَه » .

« واسْتَأَن تَظْفَرْ في أُمُورِكَ ٠٠ »

<sup>(</sup>٢) في المفضليات ﴿ وَاحْدَرُ حَبَّالُ ﴾ وما هنا أجود وفي اللسان ﴿ المُثِّلُ ﴾ بالذال ، وهو تحريف •

<sup>(</sup>٣) ف الأصميات « وأثرُكُ مَعَلَّ السَّوْءِ لا تَنْزِلْ بهِ » •

<sup>(</sup>٤) كذا في (ش) والمفضليات ، واللسان هنا ، وفي (أني) روايته :

 <sup>(</sup>٥) في ( س ) و (ك) « فتحمل » بالحا. المهملة ، والتصحيح من السان المقضليات والأصميات .

<sup>(</sup>٦) فى المفضليات والأصميات : « فلا تَكْنُ مُتَخَشَّعًا »

 <sup>(</sup>٧) فى المفضليات « فافعــ ل » بدل « فاعجل » وفيها وفى الأصمعيات « بأمرشر » ورواية « فاعجل » أجود ؟
 لقابله قوله « « فاتند » .

 <sup>(</sup>A) فى المفضليات ، والأصميات « و إذا لفيت ... » .

 <sup>(</sup>٩) الصحاح (بشر) و (يسر) واللسان فيما، ورواية الأصميات « وايسر» •

- (۱)

  \* مَتَى كَانَ حُكُمُ اللهِ فَى كَرَبِ النَّمْلِ \*
  قال الشبخُ \_ رحمه الله \_ : ليس هـذا
  الشاهُد الذي ذَكَره مَثَلًا ، و إِنَّمَا هُو عَجُرُ بيتٍ
  لِحَرير ، وصدرُه :
- \* أَقُولُ وَلَمْ أَمْلِكُ سَوابِقَ مَبْرَةٍ \*
  و إِنّمَا قَالَ ذَلِكُ لَمْ اللّهَ سَوَابِقَ مَبْرَةٍ \*
  السَّبْدِيِّ فَضَّلَ الفَرَزْدَقِ عليه في النَّسَبِ ، وفَضَّل جَرِيرًا على الفَرزْدَقِ في جودة شعوه ، فلم يَرْضَ جَرِيرًا على الفَرزْدَقِ في جودة شعوه ، فلم يَرْضَ جَرِيرً قُولَ الصَّلَتَانِ العَبْدِي ، ورَضِي به الفَرزْدَقُ ،
  ورَضِي به الفَرزْدَقُ ،
  والذي قاله الصَّلَتَانُ هو :

أَيا شاعرًا لاشاعرً اليوم مِثْلُهُ جَرِيرٌ، والجَنْ ف مُكَايْبٍ تَواضَعُ (ك ل ب)

وذَكَر فى فصل (كلب) بيتًا شاهِـدًا على كَلَبْتُ المَزَادَةَ : إِذَا نَحَرْزُتَهَا ، وجَعَلْتَ عليها

- سَــيْرًا يُجْعَلُ بِينَ طَــرَقَى الأَدِيمِ إذا نُحوز، واسمُ ذلك السَّبرِ الكَلْبُ، وهو:
  - ٤١ مَانَّ عَرَّمَتَنِهِ إِذْ نَجْنَبُهُ
  - \* سَيْرُ صَناعٍ فى خَرِيزٍ تَكُلُبُهُ \*

قال الشيخُ \_ رحمه الله \_ : الرجُرُ لُدَكَيْنِ ابنِ رَجاء الفُقَيْمِيِّ ، وغَرَّمَتْنِهِ : هو ما تَثَنَّى من جلده .

وَذَكُرُ فَى هذا الفصلِ عَجُنَزَ بِيتٍ شَاهِـدًا عَلَى النَّكُلُابِ بِ بَتَشْدِيدِ اللامِ - وَهُو الْحَـدِيدَةُ النَّي عَلَى خُفِّ الرَّائِضِ ، وهُو :

\* كَأَنَّهُ كُودَنُ يُوشَى بِكُلابِ \*

قال الشيخُ – رحمه الله – : البيتُ لَحَنْدَلِ ابنِ الرَّاعِي يَهْجُو ابنَ الرِّفاعِ، ويقالُ : هو لأَبِيه الراعِي، وصدرُه:

- (١) ديوان جوير/ ٢٩ ٤ والتاج ، واللسان ، وانظر مجمع الأمثال (٢/ ١٥٧) .
  - (۲) فى اللسان (ونصرته) بدل (ورضى به) .
- (٣) البيت من قصيدة طويلة في أمالى القالى ( ١٤١/١ ) والرواية ﴿ فيا شاعراً ... » •
  وهو أيضا في التاج واللسان ، ومجمع الأمثال (٢٠٧/٣ ) وفيــه ﴿ أَرَى شَاعَراً ... » وأنظر سيبويه (٢٨/١)
  والمؤتلف والمختلف /٢١٤ •
- (ع) الصحاح والناج ، واللسان ومادة (غرو) والتكلة برواية « في أَسير تَكُلُبه » وقال الصاغاني : « و بين المصطور ين مشطور ساقط ، وهو : \* مِن بعد يوم كامل نؤويه \* وانظر الجمه رة ( ١ / ٢ ٢ ) و ( ٣ / ٢ ، ٥ ) والمقاييس ( ١٣٣/٥) والمخصص ( ١ / ١ ) والمعاني الكبير /٢٤٧

(٥) الناج والأساس ، واللمان يوادة (صيب) و ( جندف) و ( وَثَنَّى ) وَتَقَامُ فَى (صُوبِ ) مُ

# فصل إللام

( ل و ب )

وذكر في فصل ( لوب ) بيتًا شاهدًا على الُّدُو بان ، للمَطَش ، وهو :

حَتَّى إِذا ما اشْتَدْ لُو بانُ النَّجْرِ .

قال الشيخُ ــ رحمه الله ــ : البيتُ لأَبِي محمد الفَقَعْسَى ، و بعده :

\* ولاح للعين سهيل بسحر \*

والنَّجَر : عَطَشٌ يصيبُ الإبِلُ من أَكُلِ الحَبَّةِ ، وهي بزُورُ الصَّحْراء .  أجنادفُ لاحق بالرأس منكبه \* وقد تَقَدُّمَ شرحُه في نصل ( صوب ) .

وذكر في هذا الفصل بيتًا شاهدًا على الكُلاب وَقَعَةً للعَرَبِ ، وهو :

إِنَّ الكُلابَ ماؤُنا فَحَلُوهُ

قال الشيخ – رحمه الله – : البيتُ للسَّفَّاحِ ابنِ خالِدِ التَّغْلَبِيُّ ، وبعده :

وساجرًا والله أن تُحلُّوه \*

وساجِرُ: اممُ ماءِ يجتمعُ من السّيلِ .

- (١) الأول في الصحاح ، وهما في التاج ، واللسان ، رمادة (سجر) .
- (٢) الصحاح 6 والناج 6 واللسان ومادة (نجر) وفي العباب (نجر) برواية :

« سُغْنُ إذا مافادَ لُو بانُ ...

وقبله مشطوران ، هما :

- \* تَشْرَبُ مِنْ جُدٌّ لِمَا غَيْرِ كَدُرْ \*
- \* لبس بَسَجْسِ دَمِن ولا حضر \*
- (٣) الناج واللسان، وفي ( نجر ) بزيادة مشطور قبله ، وآخر بعده ، وتمام الرجزفيها :

حَتَّى إِذَا مَا اشْتَدَّ لُو بِأَنُ الَّنَجَرُ ﴿ وَرَشَفَتْ مَاءَ الإِضَاءِ وَالْغُــُدُرُ

ولاح للمَيْنِ سُمَيْلُ بَسَحَر كُشُعْلَةِ القابِسِ يَرْمِي بِشَرَرْ

وذكرَ في هذا الفصل عجزَ بيتٍ لحَرِيرٍ شاهِدًا على المَلَابِ لفَرْبٍ من الطّبيبِ ، وهو :

\* بِصِنَّ الَوَ بُرِيَّ غَيْسِبُهُ مَلابًا \*

قَالَ الشَّيخُ ــ رحمه الله ــ : صدُّره:

والصِّنُّ هو الصُّنانُ ، يهجو بذلك نِساءً بنى مَرْ ، وقبله :

ولو وَطِئَتْ نِساءُ بنى نُمَـيْرٍ (٢) على تِـبْراكَ أَخْبَثْنَ الـتَرابا

( ل ه ب )

[٨١] وذكر في فصل ( لهب ) عجـزَ بيت لاَّبِي ذُوَّ يْبِ شَاهِداً على اللَّهْبِ - بَكْسِرِ اللام ، وَجَمَعُهُ أَمُّابُ - للفُرْجَةِ بِينَ الْجَبَلَيْنِ، وهو:

\* وتَنْصَبُ أَلْمَا بًا مَصِيفًا كِرَا بُهُا \*

قال الشيخُ \_ رحمه الله \_ : صدره :

جوارُسُها تَأْرِى الشُّعُوفَ دَوائِبً

والحَوارِسُ : الأَواكِلُ من النَّحْلِ ، تقولُ : جَرَسَتِ النَّحْلُ الشَّجر : إذا أَكَلْتُهُ ، وتَأْدِى : تُمسَّلُ ، والشَّعُوفُ : أعالِي الحِبالِ ، والكِرابُ : تَمسَّلُ ، والشَّعُوفُ : أعالِي الحِبالِ ، والكِرابُ : تَجارِي الماءِ ، واحِدَّتُهَا كَرَبَةً .

فصالليب

[مهمــل]

فصالنون

(ن ح ب)

وذكر في فصل (نحب) بيتًا شاهِدًا على النَّحيب، وهو شدَّةُ القَرَبِ للمَاءِ، وهو:

ورُبُّ مَفازَةٍ قَذَفٍ جَمُــوجٍ

رو مرتبع القَرَبِ اغْتِيالا تَعُولُ مُنْجَبَ الْقَرَبِ اغْتِيالا

قال الشبيخ – رحمه الله – : البيتُ لذِي الرَّمَّةِ ، والقَــذَفُ : البَرَّيَّةُ التِي تَفَــاذَفُ بِسالِكِهَا ، وتُغَوَّلُ : تُهْلِكَ .

<sup>(</sup>١) الصحاح والبيت بتمامه في التـــاج واللمــان ومادة ( صنن ) وديوان جرير / ٧٤ والمماني الكيبر / ٦٨١ .

<sup>(</sup>٢) ديوان جرير/ ٤٧ والتاج واللسان والنقائض/ ٤٤٤ .

 <sup>(</sup>٣) المجز في الصحاح وأنشد بتمامه في ( صيف ) وهو في شرح أشـمار الهذايين ٤٩ واللمان ومادة ( جرس ) و ( صيف )
 وفي الهخصص ( ١١١/١٠ ) والجهرة ( ٢ / ٥٧ ) برواية < تأوى الشعوف ➤ ٠</li>

<sup>(</sup>٤) الصحاح ، وديوان ذي الرمة [ ٣٩ ٤ والأبياس ، والليمان ، ومادة ( فول ) والمخصص ( ٩٧/٧ ) ﴿

## (نرب)

وَذَكَر فِي فَصِل ( نرب ) بِيتًا شَاهِدًا عَلَى النَّـيْرَبِ للشَّرِّ وَالنَّمِيمَةِ ، وهو :

ولستُ بذِى نَيْرَبٍ فَى الصَّدِيقِ

ومَنَّاعِ خَدِيْرٍ وسَـبَّابِهِا
قال الشيخ — رحمه الله — : البيتُ لعَدِىً
ابن نُحْرَاعًى وصوابُ إنشاده :

ولستُ بِذِى نَيْرَبِ فِى الْكَلامِ ومَنْاعً قَـوْمِى وسَبَّاجِهَا وبعـده:

ولا مَنْ إِذَا كَانَ فَى مَعْشَرِ أَضَاعَ الْعَشِيرَةَ وَاغْتَابَهَا وَلَيْكُنُ أَطَاوِعُ سَادَاتِهَا وَلَا أُغْسَلِمُ النَّاسَ أَلْقَابَهَا وَلا أُغْسَلِمُ النَّاسَ أَلْقَابَهَا

# (ن س ب)

قال الشيخُ أبو مجمد ــرحمه اللهــ : وذَكَرَ الجوهـ، قُ ـ ف فصل (نسب) ــ بيتًا شاهِدًا على النَّـيْسَب، الذي تَرَاهُ كالطَّريقِ من النَّـيْل، وهــو :

(٣) \* عَيْنًا تَرَى الناسَ إِلَيْهَا نَيْسَبَا \*

قال الشبئ - رحمه الله - : البيتُ لُدَكَيْنِ ابنِ رَجاء الفُقَيْمِيّ ، والذي في رَجْزه :

- . مَلْكُ تَرَى الناسَ إليــه نيسبا .
- مِنْ داخِلٍ وخارِجٍ أَیْدِی سَبَا

و يروى :

ه من صادِرٍ ووارِدٍ أَيْدِى سَبَا \*

- (\*) هنا في نسخة (ش) بداية : ﴿ المجلس الخامس عشر يوم الأحد السابع عشر من رجب سنة ست وسبعين وخمسمائة ﴾
  - (١) الصحاح ، واللمان ، والتاج .
- (۲) التاج واللسان و بعضه فى اللسان ( ذين ) فى أبيات منسو بة إلى كناز الجرمى ، و انظر أيضا معجم الشـــعراء / ۲۶۷ والوحشيات / ۱۹۷۰ -
  - (٣) الصحاح واللسان ، والتاج ، والتكلة ، وقال الصاغاني :

« والرواية : ملكا ترى الناس ...

(٤) التاج واللسان ، وفي النكملة ، والفاخر / ٢٢ روايته :

مُدُّكًا تُرَى ... »

وقال الصاغاني :

« أى : أعطه ملكا » ( أى : أعطه ملكا » ( ه) وجذه الرباية ورد في الفاض ، وفي اللبان ؛ ﴿ أَوْ وَارْدَى مُ

## (ن ص ب)

وذكر الجوهري في فصل (نصب) قولهَم : هَمُّ ناصِبُ ، قال : معناه ذُو نَصَبٍ ، مثل : تامِرٍ ، ولابِنٍ ، قال : ويُقال : هو فاعلُ بمعنى مفعول فيه ، لأنه يُنْصَبُ [۸۲] فيه ، ويُتعَبُ .

قال الشبخُ ـ رحمه الله ـ : وقد قِيلَ غيرُ هذا القولِ ـ وهو الصحيحُ ـ وهو أَنْ يَكُونَ ناصِبُ بمعنى منصِب، مثل : مَكَانِ الْقِلِ بمعنى مُبقيل ، وعليه قولُ النابِفةِ :

- \* كليني لهـم يا أُمْيَـهُ ناصِبِ \*
  - وقال أبو طالب :
- \* أَلا مَنْ لَهُمَّ آخِرَ اللَّيْلِ مُنْصِبِ \* وَكَذَلْكُ قُولُ بَشْرِ:

\* تَعَنَّاكَ نَصْبُ مِن أُمَّيْمَةً مُنْصِبُ \* فناصِبُ - على هذا - ومُنْصِبُ بَمَعْنَى ، وأما قولهُ : ناصِبُ بَمَعْنَى مَنْصُوبٍ فيه ، فليس بشيءٍ .

وَذَكَر فِي هذا الفَصْلِ عَجِزَ بِيتِ شاهِدًا على أَنَّ ذَا النَّصُبَ فِي قُولِ الأَّعْشَى :

\* وَذَا النَّصُبَ الْمَنْصُوبَ لا تُنسَكَّنَّهُ \*

على معنى : آيَّاكَ وَذَا النَّصُب ، وهو للتَّقْرِيبِ ، كما قال :

(٥) \* وسُؤالِ هٰذا الناسَ كَيْفَ لَمِيدُ \* ؟! قال الشيخ — رحمه الله — البيت للبيدٍ ، وصدره :

\* ولفـد سَيْمْتُ من الحياةِ وُطُولِيَ \*

- (۱) التاج، واللسان، والجمهرة (۲۹۹/۱) و (۲۷۰/۳) وهو مطلع قصيدة يمدح بها عمرو بن الحارث الأصغر، وعجزه في ديوانه/ ۹
  - \* وليلٍ أَفاسِيهِ بِطِيءِ الكواكِبِ \* (٢) اللمان .
    - (٣) ديوان بشر بن أبي خازم / ٧ وعجزه :
  - \* كذى الشُّوقِ لَمَّا يَسْلَهُ وسَيَدْهَبُ \*
- (٤) ديوانه /٦٤ *رعجزه* :
- \* ولا تَعْبِدِ الاوْثانَ واللهَ فاعْبُدَا \*

وفى الجهرة (٣/٣) · · ولا تعبد الشبطان · · » · وفى الصحاح والناج واللسان روايته :

- \* لعاقبية ، واللهُ رَبُّكَ فاعبُدا \*
- (a) دیوان لبید / ۳۰ راقلسان ، وضبط « الناس » فیهما بالجرعلی الأضافة ، وفی نسخة (ش) ضبطه بالنصب ، وهو مقتضی التنظیر .



وذكر في هذا الفصل بيتًا شاهِدًا على النَّصِيبَةِ لِجِهَارِةٍ تُنِصَبُ حَوَلَ الحَوضِ، وجَمُهَا نَصَائِبُ، وهو:

هَرَ فَناهُ في بادي النَّشيئة دائر

قَدِيمٍ بعهدِ الماءِ بُقْعِ نَصائِبُهُ

قال الشيخُ \_ رحمه الله \_ : البيتُ لِذِي الرَّمَّةِ ، وقد مَضَى تَفْسِيرُه فى فصل ( نَشأ ) والهاءُ فى وهَرْفناه » تعودُ على سَجْلِ تَقَدَّمَ ذِ كُرُه .

وذَكَر في هذا الفصلِ أنه يُقال : نَصِيبِينُ ، وَنَصِيبِينَ ، وَالنِّسْبُهُ إلى قولِك نَصِيبِينَ : نَصِيبِيِّ وَإِلَى قولِكَ نَصِيبِينَ : نَصِيبِينِّ ، وَإِلَى قولِكَ نَصِيبِينِيْ .

قال الشيخ – رحمه الله – : الصوابُ عَكُسُ مَا ذَكَرَه ، لأَنْ نَصِيبِينَ اسمُ مَفْرَدُ مُعَرَبُ عَكَسُ مَا ذَكَرَه ، لأَنْ نَصِيبِينَ اسمُ مَفْرَدُ مُعَرَبُ بِالحَمَّرَ كَاتِ ، فإذا نَسَبْتَ إليه أَبْقَيْتُهُ عَلَى حَالِهِ ، فقلتَ : همذا رَجُلُ نَصِيبِينِينَّ : ومَنْ قال : نَصِيبُونَ ، فهو مُعْرَبُ إِعرابَ جَمُوعِ السَّلامَةِ نَصِيبُونَ ، فه الرفع بالواوِ ، وف النَّصِبِ والجَرَّ فيكُونُ في الرفع بالواوِ ، وفي النَّصِبِ والجَرَّ بِاليَّاءِ، فإذا نَسَبْتَ إليهِ قلتَ : هذا رَجُلُ نَصِيبِي، اليَّاءِ، فإذا نَسَبْتَ إليهِ قلتَ : هذا رَجُلُ نَصِيبِي، فتحذفُ الواوَ والنونَ ، وكذلك كل ما جَمْعَتَه فتحذفُ الواوَ والنونَ ، وكذلك كل ما جَمْعَتَه

جَمَعَ السَّلامَةِ تَرُدُه فَى النَّسَبِ إِلَى الواحِدِ، فتقولُ فَى زَيْدُونَ - اسم رَجُلٍ أَو بَلَدٍ - : زَيْدِيُّ، ولاَتَقُلْ: زَيْدُونِيُّ، فتجمع فى الاسم إعْرابَيْنِ، وهما الواو والضمة .

#### ( ن ق ب )

وَذَكَر فَى فَصَل ( نَقَب ) بِيتًا لأَوْسٍ شَاهِدًا عَلَى النِّقَابِ : للرَجُلِ الْعَلَّامَةِ ، [ ٨٣ ] وهو : جَوادٌ كَر يمُّ أخو مَأْ فِطِ

َ مَرِي مِرِي (٢) نِقابُ يُحدَّثُ بالغارِّيبِ

قال الشيخ \_ رحمه الله \_ : الروايةُ في بيتٍ أُوسٍ :

ر . به نجیح ملیح آخو مأقیط \*

و إنما غَيْره مَنْ غَيْره لأَنّه زَعَم أَنَّ الْمَلاحَة التي هي حُسْنُ الخَلْق ليست بموضع للمَدْج ، إذ كانت المَلاحَةُ لا تَجْرِي جَوْري الفضائيل في الحقيقة ، و إنّما المَليحُ هنا هو المُسْتَشْفَي برأَيْه ، على ما حُكِي عن أَبي عَمْرِو ، قالَ : ومنه قَوْلُم : قَرْيشُ مِلْحُ النّاس ، أي : يُسْتَشْفَي برأَيم ، قرريشُ مِلْحُ النّاس ، أي : يُسْتَشْفَي برأَيم ، وقالَ غيره : المَليحُ في بيت أَوْسٍ يُوادُ بِه المُسْتَطابُ عَمْالَسَتُهُ .

<sup>(</sup>١) ديوان ذي الرمة /٥٠ والصحاح والتاج واللسان ومادة ( نشأ ) .

<sup>(</sup>٢) ديوانه / ١٢ والجمهـرة ( ٢/٤/١ ) والمقاييس ( ٥/٩٦٩ ) والناج ، واللسان ، وأيضا في ( نجح ، أقط ) وتقدم للصنف في ( كثب ) .

## ( い と い )

وَذَكُر فَى فَصِل ( نَكُسِ ) تَجُدزَ بِيتٍ لَرَجُلٍ مِن فَقَعَسَ شَاهِدًا عَلَى النَّكَبِ - بَفْتُ حَ النُونَ والكاف - لَدَاءٍ يَأْخُذُ الإِبْلَ فَى مَناكِبِكَ ، فَتَظْلَمُ مِنْهُ ، وهو :

إذا الخَصْمُ أَبْرَى مائِلُ الراشِ أَنْكُبُ قَالَ السَّيخُ \_ رحمه الله \_ : صدرُه : عنه لله أَعَدُّونِي لِمَثْلِي ، تَفاقَدُوا \*

فهار أعدوني لِتَهِلِي ، نقاف

### ( ن و ب )

وذَكَر فى فصل ( نوب ) عَجَزَ بَيْتِ شَاهِدًا على قولهِم : انْتَابَ فلاَنُّ القـومَ انْتِياباً : إِذَا أَمَاهُم مرةً بعَدَ أَنْوَى ، وهو :

\* لا يَرِدُ الماء إلّا الْتِيابا \*

قال الشبُخ \_ رحمه الله \_ : البيتُ لاسامَةَ الهُدَلِيِّ ، وصدرُه :

(٣)
 أَفَّبُ طَوِيدٍ بُنْزُهِ الفَـلاةِ

يصفُ حِمَارَ وَحْشِ ، وَالأَقَبُ : الضامِرُ البطنِ ، وَنُزْهُ الفلاة : مَا تَبَاعَدَ مَنْهَا عَنِ المَاءِ وَالأَرْ يَافَ .

#### ( ن ی ب )

وَذَكَرَ فَى فَصَلَ ( نَيْبِ ) بَيْتًا شَاهِدًا عَلَى النَّبِيبِ جَمَعَ نَابٍ ، للْمُسِنَّةِ مِن الإِبِلِ ، وَهُو :

- \* حَرْفَهَا حَمْضُ بلادٍ فِلِّ \*
- \* وغتم نجـــم غيرِ مُستَقِلً \*
- \* فَمَا تَكَادُ نِيبُهَا أُوَلَّى \*
  - (١) سماه في شرح الحماسه للتبريزي ( ١ / ٥٣ ) « مُرَّة بن عَدَّاءِ الْفَقْعَ سِي » .
- (۲) الصحاح واللسان ، وفيهما « إذا الخصم » كما و رد في (ش) و (ك) وفي الناج « إذ الخصم » .
   والأبزى : الذي خرج صدره ودخل ظهره .
- (٣) الصحاح وشرح أشعار الهذلييز/١٢٩٧ والنياج واللسان، وضبط في (ك) و (ش) واللسان « أَقَبُ طَرِيدٌ » بالرفع، والتصحيح من التاج وشرح الهذليين، لأن قبله :

كَأْصِحَمَ فَدْدٍ على عانَةٍ يُقاتِلُ عن طُرَّتَيْةِ الذُّبابا

وفى اللسان ( نزه ) روا يتسه ﴿ إِلَّا اثْنَبَابًا ﴾ وقد أشار الجوهري إلى هذه الرواية •

(٤) فى (ش) «وغيم نجم » تحسر يف والنصحيح من (ك) والصحاح والتكلة واللسان ومادة (غتم) وفى التاج لم يرد المشطور الثانى هنا، وأورد الرجز بتمامه فى ( فلل ) وسمى الراجز أبا صالح مسمود بن قبه ، قال: واسم قبد همان، وانظر إصلاح المنطق/ ٢٥ وضبط فيه « غير » مرفوعا صفة لغتم .



قال الشيخُ ــ رحمه الله ـ : الرجزُ لمنظُورِ ابن مَرْتَدٍ الفَقْعَسِيِّ .

ودَكَر الحوهريّ - في إثرهـذا - قالَ:

وتصغير نابُ نييب، وحكى عن سيبويه أنه قال:
من العرب من يقولُ في تصغير ناب: نويب،
فيجيءُ بالواو ، لأنّ هذه الألف يكثرُ انقلابها
من الواوات ، قال ابن السراج: هذا غَلطٌ منه.
قال الشيخ – رحمه الله – : ظاهمُ كلام
الحوهري يَقضى بأن ابن السراج عَلَّط سِيبَو يه فيا حكاه ، وليس الأمُ كذلك ، وإِمّا قرلُه :
« وهو غَلطٌ منه » من تتميَّة كلام سيبويه ،
إلا أنّه قال : « منهم » وغَيَّرهُ ابنُ السراج ،

قال سِيبَوْيهِ : ومن العربِ من يقولُ فى تَصْغِيرِ نَابٍ : أُوَيْبٌ ، ثَمْ قَالَ – فى آخرِ الكلامِ – : وهو عَلَظُ مِنْهُمْ ، [٨٤] أى : من العَربِ الذين يَقُولُونَه كذلك ، وقولُ ابنِ السَّرَاجِ : «غَلَطٌ منهُ » هو بمعنى : غَلَطٌ من قائيله ، وهـو من كلام سِيبَوْيه ، وليسَ من كلام ابنِ السّراج .

فقال : « منه » ·

فسلاواو

(وأب)

وَذَكَر فَى فَصِلِ ﴿ وَ أَ بِ ﴾ بِيتُ شَاهِدًا عَلَى اللَّهِ لِلعَادِ وَمَا يُسْتَحَى مَنْه ﴾ وهو :

إِذَا الْمَرَىٰ شَبَّ له بِنَاتُ (١) عَصَبْنَ بِرَأْسِه إِبَّةً وعاراً

قال الشيخُ ... رحمه الله .. : البيتُ لذي الرُّمَةِ يهجو امراً القَيْسِ - رَجُلاً كان يُعادِيه ... والمُـرَقُ : منسوبُ إلى امْرِيَّ القَيْسِ على غير والمَـرَقُ : منسوبُ إلى امْرِيَّ القَيْسِ على غير وياس ، وكان قياسه مَرْقِي ... بسكون الراء ... على وزن مَرْعيِّ ، وقبلَه :

أَضَّوْنَ مَواقِتَ الصَّلَواتِ عَمْدًا
در)
وحالَفْنَ المَشاعَلَ والْحِسرارَا

والمشاعلُ : جمع مِشْعَلِ، وهو إِناءٌ من جُلودٍ (٣) تُنْدَبَّدُ فيه الخمرُ .



<sup>(</sup>١) ديوان ذي الرمة / ٢٠٠ والصحاح والناج ، والأساس ، واللسان ، ومادة ( مرأ ) وعجزه في المخصص ١٧٣/١٢

<sup>(</sup>٢) اللسان ومادة (شــمل) وديوانه / ٢٠٠

<sup>(</sup>٣) الذي في اللسان (شعل) ﴿ يُنتبذُ فيه ﴾ •

### (وثب)

وذَكَر في فصل (وثب) عَجَزَ بِيتِ لأُمَيَّـةَ شاهِدًا على الوِثابِ – بكسر الواو – للمَفاعِيد، وهـــو:

\* .. وَهِيَ لَمُ مِنْ الْبُ \*

قَالَ الشَّيْخُ ـ رَحْمُهُ الله ـ : صَدَرَهُ : إِذْنِ اللهِ فَاشْتَدَّتْ قُواهُمْ

على مَلَكَيْنِ ٠٠٠٠

و يُقال: إِنَّ الوِثابَ: السَّيرِيُر الذي لا يَنْبَرُ كُولَالَّذِي لا يَنْبَرُ كُولِيَّالِكِ ، وهي بالحمسيريَّةِ الْمُلْكِ ، وهي بالحمسيريَّةِ أَفْهَ لَهُ مُلْكِلِكِ مَوْتَبَانُ ، وهي بالحمسيريَّةِ أَفْهَ لَهُ مُلْكِلِكِ مَوْتَبَانُ ، وهي بالحمسيريَّةِ أَفْهَ لَهُ مُلْكِلِكِ مَوْتَبَانُ ، وهي بالحمسيريَّةِ اللَّهُ مُلْكِلِكِ مَوْتَبَانُ ، وهي بالحمسيريَّةِ اللَّهُ مُلْكِلِكِ مَوْتَبَانُ ، وهي بالحمسيريَّةِ السَّيْرِيْنَ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللللْمُولِلْلِهُ الللْمُولِلْمُ الللْمُؤْمِلُولِ الللْمُولِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِلُولُ الللْمُولُولُولُولُولُولُولُ

# ( و ج ب )

وذكر فى فصل ( وجب ) عجـزَ بيتٍ شاهِدًا على الوَجْبِ — بإسكانِ الحـمِ - للجنبانِ ، وهـو:

\* طَلُوبُ الأَعادِى لا سَوُّومُ ولا وَجُبُ \*
قال الشيخُ - رحمه اقد - : البيتُ للأَخْطَلِ

مدحُ عبدَ الملك بن مَرُوانَ ، وصوابُ إنشاده :

« ولا وَجْبِ » بالخَفْض ، وصدرُ البيتِ :

« عَمُوسِ الدَّجَى يَنْشَقُ عَنْ مُتَضَمِّرٍ مَ \*

\* عَمُوسِ الدَّجَى يَنْشَقُ عَنْ مُتَضَمِّرٍ مَ \*

وقبلة : إَلَيْكَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ رَحَلْتُهَا (٥)

على الطائرِ المُنْمُونِ بالمَنْزِلِ الرَّحْبِ إلى مُؤْمِنِ تَجْـلُو صَـفِيحَةَ وَجْهِــه

إِلَى مَوْمِي بَعْشَى مَن هُمُدُومٍ وَمِنْ كُرْبِ وقوله: ﴿ عَمُوسُ الدَّبَى ﴾ أي: لا يُعَرَّسُ أبدًا حتى يُصْدِيح ﴾ وإنّما يريدُ أَنّه ماض في أَمُورِه غيرُ وإنّ ، وفي ﴿ يَنْشَقُ » ضميرُ الدَّبَى ، ﴿ وَالْمُتَضِّرِمُ » ؛ الْمُتَلَقِّبُ غيظًا ، والمُضْمَدرُ في ﴿ مُتَضِّرِمُ » يعودُ على المُدوح ، والسَّوُومُ :

الكالُّ الذي أَصابَتْه السَّامَةُ.

<sup>(</sup>١) ديوان أمية بن أبي الصلت / ١٩ والصحاح ، والتاج ، واللسان -

 <sup>(</sup>۲) هكذا ضبطه في الأصدل، ومثله في الناج بالعبارة و في اللسان موثبان (بضم المديم ضبط قدلم) قال : «وهو بلغتهم : الملك الذي يقعد و يلزم السوير، ولا يغزو» .

<sup>(</sup>٣) ديوان الأخطل/٢١٦ والمجز في الصحاح والمقاييس (٢/٠٠) والبيت في التاج واللسان .

<sup>(</sup>٤) قوله «عموس» بالعين المهملة ، هكذا و رد فى (ش) و (ك) كالناج واللسان هنا ، وفى (غمس) « غمسوس معتق مر تو الدجى » بالغين المعجمة ، وأنشده شاهدا على قولهم : « وَجِلْ عَمُوسٌ : لا يُعرَّسُ ليلاً » .

<sup>(</sup>ه) ديوان الأخطل /٢١٦ واللسان .

وَذَكَرَ فَى هذا الفصل بِيتًا شاهِدًا عَلَى وَجَبَ المَّيِّتُ : إذا سَقَطَ ، يُقال للقَتِيلِ : واجِبُ ، وهـــو :

[٨٥] أطاعَتْ بَهُو عَوْفِ أَمِيراً نَهَاهُمُ وَالْحِبِ عَنْ السَّلْمُ حَتَّى كَانَ أَوْلَ وَالْحِبِ عَنْ السَّلْمُ حَتَّى كَانَ أَوْلَ وَالْحِبِ قَالَ الشَّيْخُ لَلَهُ : لَلَهُ يَنْ اللَّمُوسِ ابنِ الْحَطِيمِ ، وَصَفَ حَرَّبًا وَقَعَتْ بِينَ الأَوْسِ ابنِ الْحَطِيمِ ، وَصَفَ حَرَّبًا وَقَعَتْ بِينَ الأَوْسِ وَالْحَرْزَجِ فَى يوم بُعاتَ ، وأَنَّ مُقَدَّمَ بَنِي عَوْفِ عَن السَّلْمُ وَأَمِيرُهُم لَجَ فَى الْحَارَبَةِ ، وَنَهَى بَىٰ عَوْفِ عَن السَّلْمُ وَقَبلَهُ :

وَيُوْمَ بُعانَثِ أَسْلَمَتْنَا سُيُوفُنَا إِلَى نَسَبٍ فِي جِذْمٍ غَسَّانَ ثَا قِبِ (ورب)

وذَكَر فى فصل (ورب) بيتًا شاهِدًا على قولِهم : عِمْقُ وَرِبُ ، بمعنى فاسِدٍ ، وهو :

\* إِنْ تَنْتَسَبُ تُنْسَبُ إِلَى عِرْقِ وَرِبُ \*

قال الشيخُ - وحمه الله أَ : البيتُ لأَبِي

ذَرَّةَ الْهُذَلِيُّ ، كذا ذَكِره أَبُو سَعِيدِ السَّكَرِيُّ ،

وقال الأَصمى : هو أَبُو دُرَّةَ - بدالِ خالية ققل الأَصمى : هو أَبُو دُرَّةَ - بدالِ خالية ققل مَضمومة - يهجُو بذلك رَجُلًا من النَّمَينَ ،

يُقال له : حَبِيبُ بنُ اليمَانِ ، وبعدَه :

يُقال له : حَبِيبُ بنُ اليمَانِ ، وبعدَه :

والخَرُومَةُ : البَقَرَةُ ، والشَّحَاجُ : الحِمارُ وطُعْنَ \*

الوحْشَى ، والصَّخِبُ : المُرْتَفَعُ الصَّوْتِ .

و ط ب )

وذَكَر فى فصل (وطب) عَجُنزَ بيتٍ لاَمْرِئَ القَيْسِ شَاهِدًا على الوطابِ: جمع وَطْبٍ، وهو: \* وَلَـوْ أَدْرَكْنَهُ صَفِرَ الوطابُ \* قالَ الشَيخُ – رحمه الله – : صدره: \* وأَفْلَتَهُنَّ عَلْباءً جَريضاً \*

<sup>(</sup>١) ديوان قيس بن الخطيم / ٤٣ والصحاح واللسان والتاج .

<sup>(</sup>٢) هكذا (بماث) بالمين المهملة ، وهو المشهور فيه ، وحكى باقوت في معجم البلدان أن رواية صاحب العدين والقابسي «بناث» بالغين المعجمة ، وفي القاموس (بعث) قال المحجد « و بعاث بالعين و بالغين - كغُراب - و يتألث : موضع بقرب المدينة ، و يومه معروف » وانظر في تحقيقه التاج ( بعث ) فقد قال الزبيدي إنه بالغين المعجمة خطأ .

<sup>(</sup>٤) الصحاح والناج واللسان ومادة (خزم) وشرح أشعار الهذليين / ٢٢٤ والرواية ﴿ إِنْ يَنْتَسَبُ يَنْسَبُ . • ﴾ بالمياء فراوله .

<sup>(</sup>٥) فى القاموس ( ذرر ) وأبو ذرة الهذلى الصاهلى : شاعر ، أو هو بضم الدال المهملة » •

<sup>(</sup>۲) ديوان امرى القيس/۱۲۸ الصحاح والناج واللسان ومادة (صفر، بُرض) والجهرة (۱/۳۱۱)و (۲/۵۵) وعجــزه في المخصص (۲/۵۲).

وَعِلْباءُ : اسمُ رَجُلٍ ، والجَـرَضُ : غَصَصُ الموتِ ، يُقال : أَذَات جَرِيضًا ولم يَمُتْ بعدُ ، ومعنى صَفِرَ وطابُه ، أى : مات ، جَعَلَ رُوحه بَنْزِلَةِ اللَّبَنِ الذي في الوطابِ ، وجَعَلَ الوَطْبَ بمنزِلةِ اللَّبَنِ الذي في الوطابِ ، وجَعَلَ الوَطْبَ بمنزِلة الجَسَدِ من الرَّوحِ بمنزِلة الجَسَدِ ، فصارَ خُلُو الجَسَدِ من الرَّوحِ كَخُلُو الوَطْبِ من اللَّبِنِ ، ومنه قولُ تَأَبَّطَ شَرًا: تَخُلُو الوَطْبِ من اللَّبِنِ ، ومنه قولُ تَأَبَّطَ شَرًا: أَفُولُ للْحِيانِ وقد صَفِرَت لَمُسُمْ

وطابي و يُومِي ضَيِّقُ الجُحدِرِ مُعوِرُ

(وظب)

وذَكَر فى فصل ( وظب ) عجــزَ بيْتِ شاهِدًا على مَوْظُوبٍ للمكانِ الذى تُدُووِلَ بالرَّعْي فيــه ، فلم يَبْقَ فيه كَلاَ مُ وهو :

بكُلِّ وادِ جَدِيبِ البَّطْنِ مَوْظُوبِ قال الشيخ – رحمه الله – : البيت لَسَلَامةً ابن جَنْدَل ، وصَدْرُه :

\* كُنَّا نَحُلُّ إِذَا هَبَّتْ شَآمِيةً \*

وصوابُ إِنشادِه : « . . حَطِيبِ البَطْنِ مَجْدُوبِ » وأما مَوْظُوبُ ، ففي الهِيتِ الذي بعــدَه :

شِيبِ المَبَادِكِ مَـدُرُوسٍ مَدافِعُهُ
هابِي المَراخِ قَلِيلِ الوَّدْقِ مَوْظُوب

هَا بِي المراجِ وَلِينِ الوَّدِي مُولُولِ الْحَدِيُ الْحَدِي الْحَدِي الْحَدِي الْحَدِيثِ الْحَدِيثِ الْحَدِيثِ ، و يَقَال : الْمَعِيبِ ، من قولهم : جَدَبْتُه ، أى : عِبْتُه ، وشِيبُ الْمَبَارِكِ بَعنى بِيضُ الْمَبَارِكِ ، لَغَلَبَةِ الْمَدَبِ على الْمَكَانِ ، والْمَدَا فِعُ : مَواضِعُ السَّيْلِ ، وَدُرِسَتْ ، أى : دُقَّتْ ، يعنى مَدا فِعَ المَاءِ وَدُرِسَتْ ، أى : دُقَّتْ ، يعنى مَدا فِعَ المَاءِ وَدُرِسَتْ ، أى : دُقَّتْ ، يعنى مَدا فِعَ المَاءِ إلى الأَوْدِيةِ التي هي مَنابِتُ العُشْبِ قد جَفَّتْ ، وَأَكِلَ نَبْتُهَا ، وَصَارَ تَرَابُهُ الْمَابِيَ ، وها بِي المَراغِ ، وَالِي المَراغِ ، مثلُ قولِكَ : ها بِي الرَّابِ ،

( وغ ب )

قال الشيخُ أبو مجمّدٍ — رحمه الله — : وذَكَرَ الجوهريُّ في فصلِ (وغب) بيتًا شاهِدًا على الوَّغْبِ للأَّحْمَقِ ، وهو :

 <sup>(\*)</sup> هنا في نسخة (ش) بداية « المجلس السادس عشر يوم الأحد الرابع والعشرين من رجب من السنة » ( يمنى سسنة ست وسبعين وخميائة ) .

<sup>(</sup>۱) الناج واللسان والحماسة (۱/۱۰) وفيها «الحجر» بتقديم الحاء ، والمنبت من (ك) و(ش) « ضيق الجمعر» بتقديم الجيم المضمورة . (۲) الصحاح، والناج، والنكلة، وفي اللسان « حديث البطن » وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) المعانى الكبير/ ٤١٧ والناج والنكلة برواية ﴿ حطيب الجوف ﴾ وفى اللسان ﴿ حطيب الجون ﴾ وهو تصحيف وأنشده فى (جدب) ﴿ جديب البطن ﴾ • (٤) الناج واللسان ومادة (دفع) •

(وقب)

وذكر فى فصل (وقب) بيتًا شاهِدًا على الوَقْبَى - بسكون القاف - كذا ذَكره الجَوْهُمِيئُ : اسمُ ماء لَبنِي مازِنٍ، وهو : مُمْ مَنعُوا حَمَى الوَقْمَى بِضَرْبٍ

رُمَةِ رَبِي مَنْ أَشْتَاتِ الْمَنُونِ يُولُفُ بِينَ أَشْتَاتِ الْمَنُونِ

قال الشيئ - رحمه الله - : البيتُ لَأَبِي الْغُولِ الطَّهَوِي ، وصوابُ إِنشادِه « حَي الوَقَبَي » بفتح القاف، والحِي: المكانُ الهنوعُ، يقال : أَحْمَيْتُ الموضعَ : إذا جَعَلْتُه حِي ، فأمّا حَمَيْتُه فهو بمعنى حَفِظْتُه ، وقوله : « يُؤلِّفُ بينَ أشتاتِ المَنُونِ » .

(۱) \* ولا ببرشام الوخام وَغْبِ \* قال الشيخُ – رحمه الله – : البيتُ لرُؤْ بَهَ ، وقبـــلَه :

- \* لا تَعْدِ لِينِي ــ واسْتَحِي ــ بــ إِزْبِ \*
- \* حَكِزً الْحَيّا أَنَّ مِ إِرْزَبِ \* والّذِي وَواهُ الجوهريُّ في فصل ( برشع ) « ولا دِيرِشاع » والبرشاع : الأهدوج ، وأما البرشام : فهو حِدَّة النَّظَير ، والوخام : جمع وَخْدِم ، وهو النَّقيل ، والإرْزَبُّ : اللَّهِ مِمُ والقَصِيرُ الغَلِيظُ أيضًا ، والأَنْح : البَيْخيلُ الذي إذا مُعِلَى الْمَا مَنْ لَلْ اللَّهُ عَلَى الذي إذا مُعِلَى المَعْنَح .



<sup>(\*)</sup> هنا فى نسسخة (ش) بداية ( الحياس السادس عشر يوم الأحد الرابع والعشرين من رجب من السسنة ) [ يعسنى ست وسبعين وخميانة ] .

<sup>(</sup>۱) الصحاح والناج واللسان ، وأنشده على الصحة فى ( برشع ) كما فى ديوان رژبهٔ / ۱۹ وقال الصاغانى فى التكملة ؛ « ولا ببرشام » تصحيف ، والرواية « ولا ببرشاع » بالعين ، وهو الأهوج الضخسم الجافى ، وانظسر المقاييس (۲/ ۱۲۷) والمخصص (۲/ ۵۶) .

<sup>(</sup>٢) ديوانه ١٦ واللسان وفيهما « لاتعذليني » بالذال المعجمة ، وهو بالدال المهملة فى التاج واللسان ( برشع ) والثالث فى (أنح)و ( رزب ) وفى الديوان « بآنح » .

 <sup>(</sup>٣) الصحاح ، والناج ، واللسان ، ومعجم البلدان (الوقبي ) وفى الناج قال الزبيدى : < وأنشد الجوهرى :</li>
 هم منعوا حمى الوقبي ...

و وجدت فى هامشه ما نصه — بخــط أبى سهل — : «هكذا فى الأصل بخط الجوهرى مُسكَّن الفاف ، والذى أحفظه الوقبى بفتحها» فلت : و بسكون القاف وى أيضا فى الحماسة (١/٣) و بفتحها ورد فى الأمالى (١/٢٠) ومعجم البلدان . وأنشد لأحدينى مالك بن مازن :

<sup>\*</sup> ياوَقَبَى كم فِيكِ مِنْ فَتِيلِ \*

 <sup>\*</sup> قَد ماتَ أوذِى رَمَق قَلِيــل \*

الأَشتات: جمعُ شَتّ، وهو المُتفَرِّقُ، وأرادَ الْفَرِيّ وَأَرادَ الْفَرِيّ وَأَرادَ الْفَرْبُ جَمَّمُ بِينَ مَنَايَا قُوْمٍ مُتَفَرِّقِ الْأَكْنَةِ لُو أَتَتْهُمْ مَنَايَاهُمْ فَي أَمْكِنَتْهُمْ ، فلما الْجَنَّمُوا فِي مَكَانٍ واحدٍ أَتَتْهُمُ المَنَايَا مُجْتَمِعَةً .

## (ولب)

وذَكَر فى فصل (ولب) بيتًا شاهِدًا على الوالِبِ ، للذَّاهِبِ فى الشيءِ ، الداخِلِ فيسه ، وهو :

رَأَيْتُ عُمَـيْراً والِماً في دِيارِهِـمْ
و بنْسَ الفَتَى إِن نابَ دَهْرُ بُمُعْظَيم
و بنْسَ الفَتَى إِن نابَ دَهْرُ بُمُعْظَيم
[AV] قال الشيئخ – رحمـه الله – : البيتُ
لعُبيد القُشَيْرِي ، والذي رَواهُ أَبُو عَمْـرِو
الشَّيْبانِيُ : « رَأَيْتُ جُرِياً » .

# (وهب)

وَذَكَرُ فِى فَصِلُ (وهِب) بِيتَ شَاهِدًا عَلَى مُوهِ : مُوهَبٍ : اسم رَجُلٍ بَعَيْنِهِ ، وهو : (٢) \* ومُوهَبُ مُبْزٍ بها مُصِنْ \*

قال الشيخُ ... رحمه الله ... البيتُ لأَبَاقِ الدُّبَيْرِيِّ ، وقبله :

\* قَـد أَخَذَتنى نعسة أردن \*

وقوله : « مُنْزٍ » أى : قوِيٌّ عليها ، أى : هو صَّـبُورٌ على في النوم ، وان كان شَـدِيدً النَّعاسِ . النَّعاسِ .

(وىب)

و فى الحاشية بَيْتُ شاهِدُ على (وَ يْبَ) بمعنى وَ يْلَ ، وهو :

حَسِبْتَ بُغَـامَ راحِلَتِي عَنافًا (٣) وماهِيَ وَيْبَ غَبْرِكَ بالعَناقِ

قال الشيخُ \_ رحمه الله \_ : البيتُ لذِي الخِرَقِ الطَّهَوِيِّ يخاطبُ ذِئْبً تَبِعَـهُ في طَرِيقه ، وبعده :

فَلُواَ نِّى رَمْيَتُكَ مِنْ فَرِيبٍ (٣) لعاقَكَ عن دُعاءِ الذِّئْبِ عاقِ

وقولُه :

« حَسِبْتُ بُغامَ راحِاتِي عَناقًا »

<sup>(</sup>١) الصحاح والناج والمقاييس (٦/١٤٢) واللسان.

<sup>(</sup>۲) الصحاح والتاج واللسان ومادة (ردن) و (صنن) ومعجم البـــلدان (اردن) وانظر : المخصص (٥/ ١٠٥) و ( ۲ / ۱۹۷ ) ٠

<sup>(</sup>٣) الناج واللمان ، والمواد : .(عنق) ونسسبه فيها إلى قريط و في ( بنسم ) و ( عقا ) منسوب الذي الخسرة ، 6 و في ( عرق ) من غير عزو كالمخصص ( ١٢/ ٩٠ ) .

أرادً: بُغَامَ مَناقٍ ، فَحَذَفَ المُضافَ، وأقامَ الْمُضافَ، وأقامَ الْمُضافَ إليه مُقامَه ، وقوله : « عاقِ » أراد عائقًا .

# فصالهاء ( ه ب ب )

وَذَكَر فَى فَصِلِ ( هبب ) صَـــدْرَ بيتٍ لأَبِى زُبَيْدٍ شاهِدًا على الهِبَبِ لقِطَعِ النَّوْبِ ،

\* على جَناجِنِهِ من رَبُو بِه هِبُ \*

قال الشيئُ ــ رحمه الله ــ : وعجُزُه :

وفيــهِ من صائبك مستكره دفع \*

يصفُ أَسَدًا أَنَى اشِبْلَيْهِ بِوصْلَىٰ رَاكِبٍ ، وَالْوصْلُ : كُلُّ مَفْصِلِ المَجْزِ وَالْوصْلُ : كُلُّ مَفْصِلِ المَّامِّ ، مثلِ مَفْصِلِ المَجْزِ من الظَّهْرِ، والهَاء في جناجِنه: تعودُ على الأَسَدِ، والهَاءُ في قوله : من تَوْبِه : تعودُ على الراكبِ الذي فَرَسَهُ وأَخَذَ وصْلَبْهِ ، وقبله :

غَذَاهُمَا بِدِماءِ القَوْمِ إِذْ شَدَنَا فَمَا يَزَالُ لَوِصْلَىٰ رَاكِبٍ يَضَعُ ومعنى يَضَعُ : يَعْدُو ، والصائِكُ : اللّاصِقُ. ( ه د ب )

وذَكَر فى فصل (هـدب) بِيتًا شاهِدًا على الْهُدّاب ، لكلِّ وَرَقٍ لِيس له عَرْضُ ، كوَرَقِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْأَرْطَى — والهُدابُ ، والهَدَبُ بمعنى واحد — وهو :

فى كِنَاسِ ظَاهِرٍ يَسْـُتُرُهُ (٣) مِنْ عَلُ ، الشَّقَانَ ، هُدَّابُ الْفَنْنُ

قال الشيخُ \_ رحمه الله \_ : البيتُ لَعَدَى ابن زَيْدِ العِبادَى يَصِفُ ظَبْبً فِي كِناسِهِ ، والشَّفَانُ : البَرْدُ ، وهو منصوبُ بإسقاط حرفِ الحِرِّ ، أى : يَسْتُرُه هُدّابُ الفَنَنِ من الشَّفَانِ .

[۸۸] وذَكَر في هذا الفصلِ صَدْرَ بيتِ شاهِدًا على الهَبْدَب ، للسَّحاب ، وهو :

<sup>(</sup>١) التاج واللسان والطرائف الأدبية /١٠٠ وصدره في الصحاح ٠

<sup>(</sup>٢) الناج؛ واللسان، والطرائف الأدبية/١٠٠ وروايته فيها:

عَذَاهُما بِلِحامِ القَوْمِ ما شَدَنا ...

<sup>(</sup>٣) ديوانه / ١٧٧ والصحاح والتاج واللسان ، ومادة (شفف) وإصلاح المنطق / ٢٥ .

\* دان مُسِفُّ فُو بْقَ الأَرْضِ هَيْدَبُه \*
قال السَّبُخ - رحمه الله - : البيتُ يُروى
كَافِسِ بن جَمِرٍ ،
كَافِيدِ بنِ الأَبرص ، ويُروى لأَوْسِ بن جَمِرٍ ،
وصف سحابًا كثير المَطَرِ ، والمُسِفُّ : الذي قد
أَسَفُّ ، أَى : دَنَا مَهَا . والْمَيْدَبُ : سِحَابُّ
يَقْتَرِبُ مِن الأَرْضِ كَأَنَّهُ مُتَدَلِّ ، يكادُ يُمْسِكُهُ
مَنْ قَامَ إليه براحَتِه ، وعَجْزُه :

\* یکادُ یَدْ فَهُه مَنْ قامَ بالرَّاحِ \* ( ه ر ج ب )

وذَكَر في فصل (هرجب) بَيْتًا شاهِدًا على الْمُرجابِ ، للناقَةِ الطويلة الضَّخْمَة ، وهو :

(٢)

تَنَشَّطَتُهُ كُلُّ هِنْجابُ فُنَقَ \*

قال الشيخُ \_ رحمهُ الله \_ : البيتُ لُرُؤْ بَهَ ابنِ العَجّاج ، وترتيبُ إنشادِه في رَجَزه :

- \* تَنْشَطَتُهُ كُلُّ مِغْلاةِ الوَهْقُ \*
- \* مَضْبُورَةٍ قَرُواءً هِمْجَابِ فَنْقَ \*

والمُغلاة : الناقة التي تُبعد الخطو ، والوَهَ : المُباراة والمُسايرة ، ومَضْبُورة : مُجتمِعَة الحَاثِي ، والقَرْواء : الطَّوِيلة القَرا ، وهو الظَّهْر ، والفَّنَ : الطَّدِيلة الضَّرا ، وهو الظَّهْر ، والفَّنَ : الفَّدِينَة الضَّخْمة ، والهاء في تَذَشَّطَتْهُ تعود على الْخَرِق الذي وُصِف قبل هذا في قوله : المَّرْقِ الذي وُصِف قبل هذا في قوله : (٢)

ومعنى تَذْشَطَته : قَطَعَته ، وأَسْرَعَتْ قَطْعَه .

( a ; v )

وذَكَر في فصل (هنرب) صدر بيت للأَعْشَى شاهِدًا على الهَـوْيِ المَـوْزَبِ، للبَعِيدِ القَوِيِّ الجَـدْي،

وهــو: « والهَـوْزَبَ العَوْدَ أَمْتَطِيهِ بهـا \*

قال الشيخ \_ رحمه الله \_ : عجزه : (٤)

والعَنتُر يسَ الوَجْناءَ والجَمَــلا \*

<sup>(</sup>۱) صدره فى الصحاح، وهو فى الناجوالجهرة (۱/ ٤٥) واللسان، ومادة ( ســفف )وديوان عبيد بن الأبرص/ ٥٣ و١١) . وديوان أوص/ ٥١ وافظر فى تحقيق نسبته الأغانى ( ١١ / ٦٨ و ٧١) .

 <sup>(</sup>۲) الصحاح ، والناج ، والنكلة ، واللسان ، والمواد (نشط ، فنق ، غلا ، قرا ) والجمهـرة (۳ / ۸ ه ) والمقاييس
 (٥ / ٩٩) وهو في ديوان رؤية / ١٠٤ كرواية المصنف .

<sup>(</sup>٣) ديوان رؤية / ١٠٤ وهو مطلع أرجوزته في وصف المفازة •

<sup>(</sup>٤) صدره في الصحاح ، وهو في التاج واللسان ، وديوان الأعثى / ١٧٠

والهاءُ في « بهها » تَعُودُ على « سَراعِيفَ » في البيتِ الذي قبلَه ، وهو :

أُذْ هِي سَراعِيفَ كَالْفِينِي مِن الشَّوْ وَلَا مَصَالًا الْمُسَافِعِ الْجَالِا الْمُسَافِعِ الْجَالِا وَأَذْ هِي : أَسُوق ، والسَّراعِيفُ : الطَّوالُ مِن الْإِبلِ الضَّوامِرُ الْجَفَافُ ، واحدُها مُن وَجَعَلها تَصُكُّ الأَرضَ بأَخْفافِها ، مُرعُوفُ ، وجَعَلها تَصُكُّ الأَرضَ بأَخْفافِها ، كَصَكِّ الصَّقْوِ المُسَقَّع الجَبَلَ ، والوَجِنَاءُ: الناقةُ الغليظةُ ، مأخوذُ من الوَجِينِ ، وهو ما غَلُظَ من الغليظةُ ، مأخوذُ من الوَجِينِ ، وهو ما غَلُظَ من الأَرْضِ ، والمُسَقَّعُ : الذي في لَوْنِهِ سَفْعَةً .

وَذَكَرَ فَى فَصَلَ (هَضَبَ ) عَجُمُزَ بِيْتِ لَطَرَفَةَ شَاهِدًا عَلَى الْطَصَبِّ ، مثلِ الْطَجَفِّ ، لَلْفَرَسِ الْكَثَيْرِ الْعَرَقِ، وهو:

\* وهِضَبَّاتٍ إِذَا أَبْتَلُّ الْعُــُذُرُ \* قال الشيخُ – رحمه الله – : صدرُه :

\* من عَناجِيجِ ذُكُورٍ وَقَعٍ \*

والوَّخُ : جمعُ وَقاحٍ ، للحَافِيرِ الصَّلْبِ ، والعَناجِيجُ : الجِيادُ ، ن الحبيلِ ، الواحد ، و وَ أَجْدُ وَ أَنْ المُواحِدُ ، وَ وَ أَنْ المُواحِدُ وَ أَنْ الْمُواحِدُ وَ أَنْ الْمُؤْمِدُ وَ الْمُؤْمِدُ وَ أَنْ الْمُؤْمِدُ وَ أَنْ الْمُؤْمِدُ وَ أَنْ الْمُؤْمِدُ وَ الْمُؤْمِدُ وَ الْمُؤْمِدُ وَ الْمُؤْمِدُ وَ الْمُؤْمِدُ وَ الْمُؤْمِدُ وَ الْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُودُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِلِينَا وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُوالِمُوا

## ( ه ل ب )

[ ٨٩] وذَكَر الجوهريُّ في فصل ( هلب ) عَجُــزَ بيتٍ لاَّبِي زُبَيْــدٍ شاهِداً على الهَــلاَبةَ للرِّيحِ البارِدَةِ ، وهو :

(٣) \* أَحَسَّ يَوماً من المَشْتاةِ هَلَّاباً \*

قال الشيخُ ــ رحمه الله ــ : صدرُه :

\* تُرنُو بِعَينَى غَزالٍ تحتَ سِدْرَيْهِ \*

وفى (ك) « اذا ابتل الفــدر» وهو تحريف ، وفي هامش (ش) حاشية لفظها : « الذي في شعره :

\* وُطُوالاتٍ إذا أبتَـلُ العُذُر \*

وطوالات ، بضم الطاء . 🖈

(٣) الصحاح ، والتكلة ، والتاج ، واللسان ، والمخصص ( ٩ / ٨٩ ) .

(؛) رواية النكملة :

« ترنو بعيني مها مجتاب سدريه »

وقول الجوهرى عند إنشاده : « قال أبو زيد يصف رجلا » — قال الصاغانى: « إنما يصف امرأة لا رجلا . . واسم المرأة خنساء »

<sup>(</sup>١) التاج واللسان وديوان الأعشى / ١٧٠ .

<sup>(</sup>٢) الصحاح والناج واللسان ، وديوانه / ٧، وروايته « من يعابيبَ . . . » .

وقبلَه \_ وهو من أبياتِ الكِتابِ \_ :

هَيْمَاءُ مُقْبِلَةً عَجْ \_ زاءُ مُدْبِرَةً

عَطُوطَةُ جُدِلَتْ شَنْباءُ أَسِاباً

أَنِيابًا » على التشبيه بالمَفْعُولِ به ، أو على التّمييز، ومُقْيِلةً : نَصْبُ على الحالِ ، وكذلك مُدْبِرةً ، ومُقْيِلةً : نَصْبُ على الحالِ ، وكذلك مُدْبِرةً ، أى : هي هَيْفاء في حال إقباطا ، عَجْزاء في حال إذبارِها ، والحَمُوطَة : إِذْبارِها ، والحَمُوطَة : المَشْهُ وَلَهُ يَهِ مُلْوَلًا بَا بَرَّافَةُ الحِسم ، والحَمُوطَة : النّي المَشْبَةُ نَصْقَلُ بَهَ الجُلُودُ ، والحَبْدُولة : التي ليست برَهِلَةٍ مُسْتَرْخِيةً النّي ما الجُلُودُ ، والحَبْدُولة : التي ليست برَهِلَةٍ مُسْتَرْخِيةً النّي ما الجُلُودُ ، والخَبْدُولة : التي ليست برَهِلَةٍ مُسْتَرْخِيةً النّي الرّبق ، والشّنَبُ : بَرْدُ في الرّبق ،

( هی ب )

وذَكُر في فصل (هيب) بيتًا شاهِدًا على مَهُوبِ بمعنى مَهِبِ من الْهَيْبَةِ، وهو:

وَ يَأْوِى إِلَى زُغْبِ مَساكِينَ دُونَهُم (٢) فَلا ، لا تَخَطّاهُ الرِّفاقُ ، مَهُوبُ

قال الشيخُ ــ رحمهُ الله ــ : البيتُ لحمُـيَدِ ابنِ ثَوْرِ الْهلاليِّ، وصوابُه : « وَتَأْوَى » بالتاء، لأَنَّه يصفُ قَطاةً ، «قبلهَ :

فِاءَتْ ومِسْقاها الذي وَرَدَتْ بهِ إلى الزَّوْرِ مَشْدُودُ الوَثاقِ كَتِيبُ والكَتِيبُ من الكَتْبِ، وهو الخَرْزُ، والمشهورُ في شعْره:

\* تُغِيثُ به زُغْبًا مَساكِينَ دُونَهُم \*

وذَكَر في هذا الفصل بيتًا شاهِدًا على أَهابَ الراعِي بغنمِه : إذَا صاح بها ، وهو : تَرِيمُ إِلَى صَوْتِ المُهِيبِ وتَتَّقِي المُهيبِ وتَتَّقِي بندِي خُصَلٍ وَوْعاتِ أَكْلَفَ مُلْبِيدِ

<sup>(</sup>١) اللمان والتاج ، والكناب (١/ ٢٠٢) .

<sup>(</sup>٢) التاج ، والصحاح ، واللسان ، ومادة ( فلا ) وهو فى ديوان عميد / ٤ ه وفى اللسان ( فلا ) « مراضع » بدل « مساكين » .

<sup>(</sup>٣) الناج واللسان وفي ديوانه / ٤ ه ﴿ وجاءت ﴾ بالواو ، و ﴿ العصام ﴾ بدل ﴿ الوثاق ﴾ وهما بممنى •

<sup>(</sup>٤) في حاشية الديوان كتب محققه أن رواية البيت في الأغاني :

تبادِرُ أَطْفَالًا مَسَاكِينَ دُونَهَا فَلاّ – لا تَخَطَّاهُ العيونُ – رَغِيبُ

<sup>(</sup>٥) ديوان طرفة / ٢٣ والتاج والصحاح والليبان ومادة ( ريع ) وانظراً بضا المخصص ( ٧ / ٨٠ و ٥٥ ) ٠

قال الشيخُ - رحمه الله - : البيتُ لَطَرَفَةَ ابنِ العَبْدِ ، ومعنى تَرِيعُ : تَرْجِعُ ، وتَعُودُ ، وقدولُه : « وتَتَّقِى بِذِى خُصَلٍ » أدادَ بذَنَبِ فَدى خُصَلٍ » أدادَ بذَنَبِ ذِى خُصَلٍ ، وَرُوعات : فَزَعات ، والأَكْلُفُ : الفَحْلُ الذي يَشُوبُ حُمْرَتُهُ سَوادٌ ، والمُلْبِدُ : الذي يَغْطِرُ بذَنَبِه فيتَلَبَّدُ البولُ على وَ رَكَيْهِ . الذي يَغْطِرُ بذَنَبِه فيتَلَبَّدُ البولُ على وَ رَكَيْهِ .

وذكر فى هذا الفصل بيتًا [٩٠] شاهِدًا على قولهم : مَكَانُ مَهابُ ، أى : مَهِيبُ ، وهو : أجازَ إلينا عَلَى بُهُده مَهابَ مَهابِ مَهالِ مَهالِ مَهالِ مَهالِ مَهالِ

قال الشيئع – رحمه الله – : البيتُ لأُميَّةَ ابنِ أَبِي عائِدُ الهُدَلِيِّ ، وقبله – وهو من أبياتِ الكتابِ – :

أَلاَ يَا لَقَوْمٍ لِطَيْفِ الْحَيَّالِ أَرَّقَ من نازِحٍ ذِي دَلال أَرَّقَ من نازِحٍ ذِي دَلال

أَنَّى به سيبيويه شاهدًا على فتح اللام الأولى، وكسر اللام الثانية ، فرقًا بين المُستَغاثِ به ، والمستغاثِ من أجله ، والطّيفُ : ما يُطيفُ بالإنسانِ في المنامِ من خَيالِ عَبوبَته ، والنازِحُ : البعيد ، وأرق : مَنعَ النومَ ، وأجاز : قطع ، والفاعل المضمر فيه يعود على الخيالِ ، ومهابٍ : موضع هَيْبَة ، ومهالٍ : موضع هَوْلٍ ، والمَهاوِى : موضع مَهْوَل ، والمَهاوِى : جمع مَهْوَى ومَهْواة : لما بَيْنَ المَعْبَلين ، ونحوهما ، والحَرَق : الفَلاة الواسِعة .

(فصال بياء [مهما

<sup>(</sup>۱) في اللسان من المصنف « أي مهوب » ·

<sup>(</sup>٢) شرح أشمار الهذابين / ٤٩٤ والصحاح، والتاج، واللسان، ومادة ( هول ) ٠

<sup>(</sup>٣) الناج؛ واللسان ، ومادة (هول) وشرح أشعار الهذليين / ٤٩٤ والكتاب (١١٩١١) .

# بالسالتاء

# من كتاب الضحك

# فصاله برة

( ー ー !)

وذَكَر في فصل (أست) بينًا شاهـدًا على « اسْتِ الدَّهْمِ ، وهـو « اسْتِ الدَّهْمِ ، وهو : القَدَّمُ ، وهو :

- مازال مُذكان عَلَى اسْتِ الدَّهْيِ
- \* ذَا خُمْـتِي يَنْمِي وَعُقْلٍ يَحْـرِي \*

قال الشيخ \_ رحمه الله \_ : البيت لأبي نُحَيْلُةَ ، ومعنى يَحْرِى : يَنْقُصُ، وقولُه : « على اسْتِ الدَّهْمِ » يريدُ ما قَدُمَ من الدَّهْمِ .

وقد وَهِمَ فَى هذا الفصلِ بَانْ جَعَلَ اسْتًا فَى فصل (است) وإنّما حَقَّه أَنْ يُذْكَرَ فَى فصلِ (سته) وقد ذَكَره أيضًا فى ذلك الموضع ، وهو الصحيح ، لأن همزة است مَوْصُولَةً بإجماع ، وإذا كانَتْ مَوْصُولةً فهي زائدةً .

وقولة \_ في هذا الفصل \_ : إِنَّهُمُ أَبْدَلُوا من السين في إِسَّ التاءَ كَا أَبْدَلُوا من السين في إِسِّ التاءَ كَا أَبْدَلُوا من السين بَاءً في قولهم : طَسَّ ، فقالُوا : طَسْتُ ، فَلَطُّ ؛ لأنه كانَ يَجِبُ أَن يُقالَ فيه : إِسْتُ ، بقطع الهدزة ، ونَسَبَ هذا القولَ إلى أبى زَبْد ، ولم يَقُدلُهُ ، وإنجا ذَكَرَ اسْتَ الدَّهْمِ مع إُسِّ الدَّهْمِ ؛ لا تَفافِهِما في المعنى لاغير .

ما زال عَجُنُونًا على أستِ الدَّهْيَ

واظر الأغال ٢٠ / ٢٩٧ وفي (ك) « ... يجرى » بالحيم، وهوتحريف ·

<sup>(</sup>۲) فى الأغانى (۲۰/۲۰) قطعة من هــذا الربز، وذكر أن أبا نخيــلة قاله بين يدى عمرو بن هبــيرة يشفع يه فى الفرؤدق، وكان ابن هبيرة قد حبسه، فأطلقه من أجل أبى نخيلة، ورواية الأغانى: « ذاحسب ينعو ... » وفى الناج أن المحبوس الذى شفع فيه أبو نخيلة بهذا الربز كان ابن النجم بن بسطام بن ضرار بن قمقاع بن زرارة، وكان يزيد بن عمرو بن هبيرة قد أخذه فى الشراة فحبسه .



<sup>(</sup>۱) الصحاح والتاج والتكلة ، والأساس (سته) واللسان ومادة (سته) و (حرى) برواية « فى بَدُنْ يَدْمِى» والمخصص ( ۹ / ۲ ) و روايته فى بعضها :

# (أم ت)

وذَكَر فى فصل (أمت) بيتًا شاهِدًا على مَأْمُوتٍ ، مِعنى مَوْقُوتٍ ، رِهو :

\* هَيْهَاتَ منها مأوَّها المأموتُ \*

قال الشيئخ ــ رحمه الله ــ : [٩١] البيتُ لرُّ قُرِبَةَ ، وقبلَه .

- في بلدةٍ يَعْيَابُهَا الْإِرْبِيْنَ
- رَأْيُ الأَدِلاءِ بها شَيْتُ \*

الِـلَــرِّيتُ : الدليلُ الحَـاذِقُ ، والشَّتِيتُ : المُتُفَرِقُ ، وعَنَى به هنا المُخْنَلَفَ .

( ・ ・ ・ ・ )

وذَكَر في فصلِ ( بنت ) قولهم : لا أَفْعَــلُهُ بَــَّةً ، والبتـَّةَ .

قال الشيخُ \_ رحمه الله \_ : مَذْهَبُ سِيبَوَيهِ وأَصْحَابِهِ أَنّه لا يَكُونُ إلا مَعْـرَفَةً ، فَنَقَـولُ : البَّنَّةَ لاَغَيْرُ ، وإِنَّمَا أَجَازَ تَنْكِيرَه الْفَرَاءُ وَحُدَه ، وهُو من الكُوفة .

### (ب خ ت)

وذَكَر في فصل ( بخت ) عَجُدُرَ بيت شاهِـدًا على البُخْتِ من الإبلِ ، وهو مُعرَّبُ ، وهو : (٣) \* لَبُنُ البُخْتِ في قِصاعِ الْحَلَنْجِ \*

قال الشيخُ – رحمهُ الله – : البيتُ لابنِ قَيْسِ الرُّقَيَّاتِ ، وصوابُه : « لَبَنَ » بنصبِ النون ، لأَنَّ صَدْدَهُ :

\* يَهَبُ الْحَيْلُ وَالْأَلُوفَ ، وَيَسْقِ \* يَهْدَدُ بِذَلْكُ مُضْعَبَ بَنَ الزَّبَيْرِ ، وقبلَه : إِنْ يَعِشْ مُصْعَبُ فَإِنَّا بِخَيْرٍ إِنْ يَعِشْ مُصْعَبُ فَإِنَّا بِخَيْرٍ قَدْ اتاناً مِنْ عَيْشِنا ما نُرجَى

- (١) ديوان ر ثربة / ٢٥ والصحاح والناج واللسان ، وفيه « أيهات منها ...» وهي لغة في « هيهات »
  - (٢) ديوانه / ٢٥ والتاج، واللسان، ومادة (خرت).
  - (٣) الصحاح والجهرة ( ١ / ١٩٣ ) والبيت فى الناج واللسان، وروايته فيهما :

« يَهَبُ الأَلْفَ والخُرولَ ويَسْقِي ... »

وأوردا. في ( خانج ) بر واية :

\* تُلْبِسُ الْجَيْشُ الْجُيُوشِ وَتَسْقِ \*

وهو فى ملحقات ديوان ابن فيس الرفيات / ١٨١٠

(٤) التاج، واللمان، والمحقات ديوانه / ١٨١،

# (برت)

وذَكَر في فصل ( برت ) عجــزَ بيت شاهِدًا على النُبرُت للدَّالِيلِ ، وهو :

« لاَ يَهْتَدِى بُرتُ بِهَا أَنْ يَقْصِدًا \*

قال الشيخُ \_ رحمه الله \_ : البيتُ للأَّمْشَى يُصِفُ بَجَلَه ، وصَدْرُه :

\* أَدْأَبْتُهُ بَمَهَامِهِ بَحِهُولَةً \*
رَبُ
يَصِفُ قَفْرًا قَطَعَهُ لاَ يَهْتَدِى به بعيرُ إلى قَصْدِ
الطَّرِيقِ ، ومثلُهُ قُولُ رُؤْبَةً :

(٣)

\* تَنْبُو بِإِصْغَاءِ الدَّلِيلِ الْبُرْثِ \*
وَكَانَ الأَّصْعِيُّ يَقُولُ : هُو البُرْثُ - بَكْسَرِ
البَاء - وَكَانَ ابْنُ الأَّعْرابِيِّ يَقُولُهُ بَضِمِّ البَاء ،
وأجازَ غُيرُهُمَا فيه الضَّمَّ والكَسَرَ .

# ( ・ ・ )

وذكّر فى فصل ( بغت ) عجـزَ بدّ شاهِدًا على البَغْتِ بمعنى المُفاجَأَةِ ، وهو :

\* وأَعْظَمُ شَيْءٍ حَيْنَ يَفْجَؤُكَ الْبَغْتُ \* قال الشيخُ – رحمه الله – : البيتُ ليَزِ يدَ

ابنِ ضَبَّةَ النَّتَقَفَّى ، وصدرُه :

\* وَلٰكِنُهُمْ بِانُوا – وَلَمْ أَدْرِ – بَغْتَـٰهُ \* (٥) وأَوَّلُ القَصِيدة .

آواءَـدَ للبَّنْيِ الْحَلِيطُ لِيَنْبَتُوا وقالوا لراعى الدَّوْدِ موعِدُكَ السَّبْتُ وفى النفس حاجاتُ إليهم كثيرةً لا ماما فى الحَى لو أُنْرُ الوَّفْتُ فلوكُنْتُ قبـلَ البَّيْنِ أَعْلَمُ أَنَّهُ م يُريدُونَ فَحْمِي بالغِراقِ لأَعْدَدْتُ ولكنَّهُم بانوا ... ... البيت •



<sup>(</sup>۱) ديوان الأعشى / ٥٦ وفيه اذهبته بمهامه . . وما هنا أجود ، والبيت فى التاج والجمهوة (١ /١٩٤) وعجزه فى الصحاح ه

 <sup>(</sup>۲) كذا في (ش) و (ك) وفي اللسان عنه « دليل » مكان « بمير » وهو أجود •

<sup>(</sup>٣) في ديوانه /٢٤ ﴿ ينبو ◄ بالياء ، والمثبت مثله في التاج واللسان •

<sup>(</sup>٤) عجزه في الصحاح وهو بتمامه في اللسان والتاج •

<sup>(</sup>ه) من قوله ﴿وأولاالقصيدة ٠٠ » إلى قوله ﴿ ولكَـنَمُم بانوا ٠ • البيت » لم يرد فى (ك) ولم يروه اللسان فيا نقله عن ابن برى ، وأثبتناه من نسخة (ش) · ولم أجد الشعر فى أخبار يزيد بن ضبة ونسبه فى الأغانى (٧/ ٥ ٩ – ٣٠١) ·

 <sup>(</sup>٦) ورد هكذا في (ش) غير منقوط .

### ( ب ه ت )

وذَكَر في فصــل ( بهت ) بينًا لأبي النَّجْم شاهدًا على بَهِنَّهُ بَهِنًّا : إذا قالَ عليه ما لم يَفْعَلُهُ ،

[٩٢] \* سُبِّي الحماةَ وابْهَـيِّي عَلَيْها \* وزَعَم أَنَّ عَلَى في البيت مُقَحَمَةً ، أي : زائدةً قال الشيخُ ــ رحمه الله ــ : إنّمـا عَدَّى حَمْلًا على معنَى فِعْلِ يُقارِبُه فِالمعنَى قولُهُ سبحا له

(٤) ﴿ فَلْمَيْحُذَرِ الدِّينَ يُحَالِفُونَ عِن أَمْرٍه ﴾ تقديرُه : يَخْرُجُونَ عِن أَمْرِهِ ، لأَنَّ المُحَالفةَ : خروجُ عِن الطَّاعة . وَيَجِبُ \_ على فول الحومريِّ \_ أَنْ يَجْعَلَ «عرب » في الآية زائدة ، كما جَعَل « على » فالبيت زائدةً ، و « عن » و « على » ليسِيتا ممّا تُزادان كالياء .

#### (بوت)

وأَهْمَلَ الحوهريُّ فصل (بوت) وقَدْ جاءً « أَبَهِتَى » بعلى ، لأَنَّه بمعنى افْــتَرِى عليها ، | مُستَّعْمَلًا ، وهو الْبُوتُ : جمْعُ بُوتَةٍ ، وهُو من والبُهْتَانَ : افْتُرَاء ، كَمَا قَالَ سُبْحَانَه ﴿ وَلَا يَأْتِينَ ۚ الْمُجَدِرِ الْحِبَالِ يُشْبِهُ الزُّعْرُورَ ، وكذلك ثمـرتُه ، بُهْتَانِ يَفْتَرُينَهُ ﴾ ومشله ممّا عُدّى بحرف الحَـر الله أنها إذا أَينَعَتْ اسْوَدْتِ اسْوِدادًا شَدِيدًا ، وحَلَتْ حَلاوةً شديدةً .

- (١) الصحاح ، والتاج ، واللسان ، والنكلة ، وزاد الصاغاني بعده من رواية الأصمى :
  - \* فإنْ أَبَّتْ فازْدَلْفي إلَّها \*
  - \* وأُعْلِق يَدَيْك في صُدْغَيْها \*
  - \* ثم أفْرَعي بالوَدِّ مَرْفَقَيْها \*
  - \* وُرُكْبَتَمْما، واقْرَعى كَعْبَيْها \*
  - \* وظاهري النُّـذُرَ بِهُ عَلَيْمًا \*
  - \* لا تُغبر الدُّهُمَّ بذلك انْنَهُ \*
- (٢) لفظ الجوهري ﴿ فإن على مقحمة ، لا يقال : بهت عليه ، و إنما الكلام بهته ﴾ وقال الصاغاني : ﴿ هذا تصحيف وتحريف ، والرواية : وانهـتى عليها . • بالنون من النهيت ، وهو الصوت » .
  - (٣) سورة المنحنة الآية / ١٢٠. (٤) سورة النور ، الآبة /٣٣.
    - (•) كَذَا فِي (شَ) و ( ك ) والذي في التاج واللسان عن المصنف ﴿ مِمَا يَزَادُ كَالْبَاءَ ﴾ •



#### ( 中 ン ご )

وذَكَر في فصل (بيت) بيتًا شاهـدًا على البَيُّوتِ للأَمْرِ بَهِيتُ عليه صاحبُه مُهُتمًّا به ، وهو :

وأَجْعَــلُ فُقَـرتَها عُــدّةً

إِذَا خِفْتُ بِيُّوتَ أَمْرٍ عَضَالِ قال الشيخُ \_ رحمه الله \_ : البيتُ لأَميَّةَ ابن أبي عائمذ الهُمَدَلِيِّ ، والفِقْرَةُ : البَعِيرُ القوِيُّ على السَّفَرِ ، ويُقال : بَعيرُ ذُو فِقْرَةٍ ، أَى : قوىُ على السَّفَر ،

# فصالات اء (توت)

وَذَكَر فِي فَصِل ( توت ): التَّوت : الفِرْصادُ بالناءِ، ولا تَقُلُ : التَّوثُ — بالثاءِ .

قال الشيئ – رحمه الله — : ذكر أبو حنيفة الدينوري أنه بالثاء، وحكى عن بعض النحويين أنه بالثاء، قال أبو حنيفة : ولم يُسمَع في الشعير إلا بالناء، قال أبو حنيفة : ولم يُسمَع في الشعير لروضة من رياض الحَرْن أو طَرَف من الفَرَر يَّة حَرْنُ فير عَدرُوثِ من الفَري إنْ مَردت به من الفَري المَّانِ والنَّوثِ من كُرْخ بَغْداد ذي الرَّمانِ والنَّوثِ من كُرْخ بَغْداد ذي الرَّمانِ والنَّوثِ وحُدى عن الأصمعي أنه بالناء في اللّغة العربية ، و بالثاء في اللغة العربية .

# فصل الشاء ( ث ب ت )

وذَكَر فى فصل (ثبت ) بيَّتا شاهدًا على قولهِم: رَجُلُ ثَبْتُ ، أَى : ثابِتُ القَلْبِ ، وهو :

(١) الصحاح ، والتاج ، واللسان ، وشرح أشعار الهذليين / ١٤ ه وضبط فقرتها — فى البيت وفى الشرح — بضم الفاء ، وفى (ش) ضبط بكسرها ، وكذلك ضبطه فى اللسان .

(٢) التاج ( توث ) والنبات لأبي حنيفة / ٧١ واللسان ( توت ) وسمى الشاعر محبوب بن أبي العشنط النهشلي ، و بين البيت التالي :

للنَّوْرِ فِيه إِذَا مَجَّ النَّــدَى أَرَجُ وفي السان ﴿ جَرِدِ ﴾ بدلا من ﴿ حزن ﴾ •

(٣) زادصاحب السان ثلاثة أبيات بعده ، وهى :
والليلُ نِصفان : نَصْفُ للهُمومِ فَمَا
أَفْضَى الزَّقَادَ، ونصفُ للبَراغِيثِ
أبيتُ حيثُ تُسامِيني أوائِلها أَنْزُو ، وأَخْلِطُ تَسْبِيحًا بَتْغُويثِ
سُودُ مَدالِيجُ فِي الظّلماءِ مُؤْدَنَةً وليسَ مُلْمَدسَ منها بَسْبُ-وثِ

(٤) في (ش) ﴿ وَجُلُ ثَابِتُ ﴾ والتصحيح مَن (ك ) موافقاً ما في اللسان والشاهد •

يَشْفِي الصُّمداعَ وُيُنْقِي كُلُّ مُغوثِ

المسترفع المعتل

- \* شَـدُواله سُـلطانَهُ حتى اقتسر \*
- \* بِالْفَتْــل أَقُوامًا ، وأَقُوامًا أَسَرُ \*
- \* تحت التي اختارَ له الله الشَّجَرُ \*
- \* محمّدًا ، واختــاره اللهُ الحــــــر \*
- \* فَمَا وَنَى عُجَّدُ مَذَ أَنْ غَفَــ \*
- أَنْ أَظْهَرَ الدِّينَ به حَتَّى ظَهَـر \*

# فصالحبيم

( ج و ت )

وذكر في فصل (جوت ) عَجُــزَ بِيتِ شاهِدًا على الْه «جُوتَ » بفتح التاء ، لَصوت تُدعَى به الإبلُ إلى المــاء ، وهو :

- (۱) \* تَبْتُ إِذَا مَا صِيحَ بِالقَوْمِ وَقَـرُ \* قال الشيخُ - رحمه الله - : البَيْت للعَجَّاجِ ، وقبلة :
  - (٢<u>)</u> \* بكُلِّ أَخْـلاقِ الرِّجايِ قد مهر \*

[ ٩٣] يمدحُ بذلك عُمَرَ بنَ عبدِ الله بن مَعْمَرٍ ، وقله :

- \* مُوالِيَ الْمُقَ إِنِ الْمُولِي شَكَّرُ \*
- \* عَهْـدُ نَبِّي مَا عَفَـا وَمَا دَثَــرْ \*
- \* وعهد صِديق رأى بِـــرا فبر \*
- \* وعهدَ عُثْمَانَ وعَهْـدًا من عُمَرْ \*
- \* وعَهْدَ إِخْوَانِ هُمُ كَانُوا الْوَزَرْ \*
- \* وعُصَبَة الَّنِّيِّ إِذْ خَافُوا الْحَصَرُ \*
- (١) الصحاح والناج والأساس واللسان ومادة (وقر) وشرح ديوان العجاج / ٣٤ .
  - (٢) اللسان ( وقــر) وديوانه / ٣٣ والرواية فيمما :

# « بكُل أُخْلاقِ الشَّجاعِ . . .

وبين هذا المشطور هما :

- \* مُعاوِدَ الإِفْدامِ ، قَدْ كُرٌّ ، وكُرُّ \*
- \* في الْغَمَراتِ بِمُـدَ مَنْ فَـرَّ وَفَيْرَ \*
- (٣) شرح ديران المجاج (للا صمعي ٤ ٨) وقبله وهو مطلع الأرجوزة :
  - \* قد جَبَر الَّذينَ الإِلَّهُ فَحَـبُر \*
  - وعَوَّرَ الرَّحْمُنُ مِن وَلَى الْعَوْرِ \*
- (٤) فى شرح ديوانه / ٧ ضبط ﴿ عصبة » بالجر ، وقال : ﴿ قُولُه : عصبة الذي ردها على الأخوان ، والحصر: الاسم ( من الإحصار ) بقول : خافوا أن يمنعوا أن يدخلوا مكة ، وذلك بالحديبية حين صدرا عن البيت الحرام ... »



(۱) كَمْ رُهْتَ بِالْحَوْثَ الظَّاءَ الصَّوادِيا قال الشيئخ ــ رحمه الله ـ :

دعاهُ أَن رِدْفي فارْعَوْ بِنَ لَصَّوْتهِ \*
 والرِّدْفُ : الصاحبُ والتابعُ ، وكُلُّ شيء تَبَ عَ
 شيئًا فهو رِدْفُه .

# فصل کے او (حت ت)

وذَكَر في فصل (حتت) بيت شاهِدًا على الحَتِّ : للفَرَس السريع ، وهو :

على حَتِّ الْبُوَايَة زَنْحَـــرِيِّ ال

رم) .سُّوامِدِ ظَلَّ فِي شَرْيِ طِوالِ

قال الشيئح - رحمه الله - : البيت للأَعْلِمَ ابن عبدِ الله الهُــٰ لَـٰ لِيّ ، وزَعْنَرِيُّ السَّواعِدِ : طَو يُلها ، والحَتُّ : السَّرِيعُ ، أَى : هو سَرِيعُ

عندما بَرَاهِ السَّيرُ، والشَّرْىُ: شَجْرُ الحَنْظَلِ، والشَّرْىُ : شَجْرُ الحَنْظَلِ، واحَدْتُهُ فَمْرِيَةً ، وقال ابْنُ جِنِّى : الشَّرْىُ أيضًا وشَجَرُ تُتَّخَذُ منه القِسِيُّ ، قالَ : وقولُه :

« فَالَّ فِي شَرُّ مِي طِمِالَ »

« ظَلُّ فَى شَرْي طِوالِ »

يريدُ أَنَّهُمْ إِذَا كُنَّ طُوالًا سَتَرْنَهُ ، فزادَ اسْتَيْحَاشُه ، ولو كُنَّ قِصارا لَسَرَحَ بَصَرُه ، وطايَتْ نَفْسُه ، فَقَفْض من عَدُوه .

وذَكَر الجوهرئ ـ في إثر هـ ذا البَّهْت ـ قال الأصمى : شَـبَّه فَرَسَه في عَدْوِه وهَرَبه بالظَّلِيم ، أَلَّا ترى إلى قوله قَبْلَه :

كَأَنَّ مُلاءَتَى على هِجَفَّ

يَعنِ مع العشيَّة للرِّ ال

وفي أصل النُّسْخَة : شَبَّه نفسَه في عَدْوِه ، والصُّوابُ : شَبَّهُ فَرَسَه .

وذَكُر في هذا الفصلِ «حَتَّى » وأَنَّهَا تكون حرفَ بَرِّ ، وحرفَ ابْتداءِ ،

 <sup>(1)</sup> فى (ش) ضبط « بالجوت » بفتح الناه ، وعليها علامة الصحة ، والشاهد فى الصحاح والناج والتكلة واللسان وعجزه
 فى المخصص (√√ ، ٨) وقال ابن سيده : « انما كان الكسائى ينشد هذا البيت من أجل نصب الجوت ، و إنما
 الحكاية مع الألف واللام » •

<sup>(</sup>۲) شرح أشــمار الهذليين / ۳۲۰ والصحاح ، والتاج ، واللسان ، والمــواد ( برى ، شرى ، زنحز ) والممــانى الكبير / ۳۳۶ و ۳۲۶

 <sup>(</sup>٣) الناج واللسان ، وفي شرح أشعار الهذليين / ٣٢٠ ﴿ على هزف ٠ ﴾ وهما بمعنى ، أوعلى البدل ٠

يرتفعُ ما بعدَها بالا بتِداءِ والخَبَر ، وأنشَدَ في إثر ذلك بيتًا شاهِدًا [٩٤] على كونيها حرفَ ابتداءِ ، وهو :

في زالت القَتْلَى تَمُجُّ دماءَها

بِدَجْلَةَ حَتَّى مَاءُ دَجْلَةَ أَشْكُلُ التَّصْرُفِ، وأَمَا الْحَسِيسُ القدرِ قال الشيخُ - رحمه الله - : البيتُ لِحَرِير ابن الخَطَفَى، يهجو به الأَّخْطَلَ، ويذكُرُ إيقاعَ الجَحَاف بقومه، وبعدَه :

لنا الْفَضْلُ فِي الدُّنيا وأَنْفُكَ راغِمُّ وَنَهُ لَا الْفَضْلُ وَعَمَّ الْقيامةِ أَفْضَلُ وَالشَّكُلُ : مُحْرَةً فِي بَياضٍ .

فصل کے اور (خ ت ت ")

وَذَكَر فَى فَصِلِ (خَتَت ) بِيتًا للسَّمَوْأَلِ شاهِدًا على الحَتِيت ، بمعنى الخَسِيس ، وهو : ليس يُعطَى القَوِيُّ فَضْلًا من الما ليس يُعطَى القَوِيُّ فَضْلًا من الما لي ، و لا يُحْرَمُ الضَّعِيفُ الخَتِيثُ

( さくご )

[9] قال الشيخُ أبو محمد – رحمه الله –:
وذَكَر[الجوهريُ ] في فصل (خرت) بيتاً شاهِدَا
على الجِرِّ بِتِ، للدَّلِيلِ الحَاذِقِ ، وهو:

\* وبلَد يَمْيا به الجَرِّيْتُ \*
قال الشيخُ – رحمه الله – : البيتُ لُوْبَةَ
ابن العَجَاج ، وصوابُ إنشادِه :

\* في بَلْدَةٍ يَغْنَى بها الحَرِّيْتُ \*

<sup>(</sup>١) ديوان جرير /١١ه ٤ والتاج، واللسان، والأول أنشده أيضا في (شكل).

<sup>(</sup>٢) جاءت هذه المادة في (ش) و (ك) بعد ( خرت ) وهو سهو من الناسخ ؛ وقدمناها عليها مراعاة للترتيب .

<sup>(</sup>٣) العماح ، واللسان . (٤) اللسان .

<sup>(</sup>ه) ديوان رئربة / ٢٤ برواية « فى بلدة يميا ٠٠ » و فى الصحاح المطبوع : « يغبى به » وقال : و يروى « يعيا » وانظر التكلة ، واللسان ومادة ( غبي ) ٠

وقبـــله :

أُرْمِى بَأَيْدِى العِيسِ إِذْ هَوِيتُ 
 (٢) (٣)

 وذَكَرَ أَنْهُ يُرُوَى: ﴿ يَفْنِى ﴾ و ﴿ يَعْيا ﴾ ومعنى يَغْنَى : يَضِلُّ بَهِا ﴾ ولا يَهْتَدِى ﴾ يُقال : غَيَ عليهِ الأمْنُ : إذا لم يَهْتَدِله ﴾ ومنه قولُ رُؤْبَةً أيضًا .

(٤) \* يَغْنَى عَلَى الدُّلَامِنِ الْخَرَارِتِ \*

وفد ذكره الجوهمهي في إثر بيت رُوْبَةَ المتقدِّمِ شاهِدًا على جمع الْجِرِّيت على خَرارِت ، والدّلامنُ — بفتح الدال — : جمعُ دُلَامن ، بضمِّ الدّالِ ، وهو القوى الماضي .

(خوت)

وذكر فى فصل (خوت) عَجُدْزَ بيت شاهِدًا على قولهم : خاتَ البازِيُّ يَخُوتُ : إذَا انْقَضَّ على الصيد ليَأْخُذَه ، وهو :

(٥)

\* تَخُوتُونَ أُخْرَى القَوْمِ خَوْتَ الأَجَادِلِ \*
قال الشبخُ \_ رحمه اللهُ \_ : صدرُه :

(٥)

« وما القَوْمُ إِلّا خَمْسَةُ أَو ثَلاَيَةً \*

\* وما القوم إلا حمسه او تلانه \* والأجادِلُ: جمع أَجُدَلَ ، وهو الصَّقْر .

فصل الدال

[ مهمــل ]

فصل الذال

[ مهمــل ]

فصل الراء

[ مهمـــل ]

فوالله آو أَدْرَكْتُ لَمَنْهُ وَإِنْ كَانَ لَمْ يَتُرُكُ مَقَالًا لَقَائِلِ وَإِنْ كَانَ لَمْ يَتُرُكُ مَقَالًا لَقَائِلِ وَعِزْهِ فَ الْخَصِص (١٢١/١٢) والمعانى الكبير / ٢٨٧ وفيه «أولى القوم » ·

<sup>(</sup>١) ديوانه / ٢٤ واللسان .

<sup>(</sup>٢) و بهــا و رد في الصحاح واللسان ( غبي ) وفسر ﴿ يغبي ﴾ بـ ﴿ يَخْفَى ﴾ •

<sup>(</sup>٣) وهي رواية الديوان ، والتكملة .

<sup>(</sup>٤) ديوان رؤبة / ١٧١ فيما ينسب إليه ، وهو في الصحاح والتاج ، واللسان ، ومادة (دلمز) .

<sup>(</sup>ه) الصحاح ، والبيت بكاله فى اللسان والناج ، وهو لعبــد مناف بن ربع الهــذلى فى شرح أشــمار الهذليين / ٦٨٦ وروايته : < . • إلا سبعة » وقبله :

# فصل لزاي

(زىت)

وذَكَر في فصل (زيت) بيتًا شاهِدًا على قولهِم : طُعامٌ مَزِيتٌ ، وهو : جاءُوا بعيرٍ لم تُكن يَمنِيَّة ولا يعيرٍ لم تُكن يَمنِيَّة ولا يعيرُها ولا يعنظة الشام المَزِيتَ خميرُها قال الشيخُ و رحمه الله - : البهتُ للفَوزُدق يَخُو ذَا الأَهْدام ، [ ٩٦ ] وصوابُ إنشادِه : ه أَ تَنْهُمْ بعيرٍ . . » وقبلُه :

ولم أَرَسَوافِينَ عِيرًا كَسَافَةٍ يُسُوفُونَ أَعْدَالًا يَدَلُّ بَمِيرُهَا يُسُوفُونَ أَعْدَالًا يَدَلُّ بَمِيرُهَا

أى : لم تَكُنْ هذه الأَعْدَالُ التي حَمَلَتُها العِيرُ من ثيابِ اليَمَنِ، ولا من حِنْطَةِ الشامِ ، ومعنى يَدِلُ : يذهبُ سَنامُه ، لِثَقَلِ حَمْلِهِ .

> فصل لسين (س ب ت)

وَذَكَر فَى فَصَل (سَبَت) بِيتًا لَا بْنِ أَحْمَـرَ شَاهِدًا عَلِي أَنَّ السَّبَاتَ : الدَّهْرُ ، وابناهُ : الليلُ والنهارُ ، وهو :

وُكُنَّا وَهُمْ كَابْنَى سُباتٍ تَفَرَّفا ( ) سِـوى ثُمَّ كانا مُنجِدًا وتِهامِيا

(۱) عجزه فى الصحاح، والبيت فى الأساس منسوبا الى أبى ذؤيب، ولم أجده فى شعره، وهو فى ديوان الفرزدق | ٣٦٧ ط بيروت ) وروايته :

#### « أَنَهُمْ بِعِـبِ لِم تَكُنْ هَجَـرِيَّةً »

وانظرالتاج ، واللسان ، وعجزه في (خمــر) وهو في المخصص ( ٥ / ٢ ) كرواية الجوهري .

- (۲) ديوان الفرزدق/٣٦٧ وفيه ﴿ وَلَمْ تُرْسُواْقِينَ . . ﴾ ﴿ ويدب ﴾ بدل ﴿ يدل ﴾ ، وترتيبه فيه بعد البيت السابق لا قبله ، وهو أيضا في الناج ، واللسان .
- (٣) الصحاح ، والنتاج ، واللسان ، وأيضا فى (حلط) و (لطى) ونسبة الى ابن أحمرو بعده :

  فَأَ لُسِقَى النِّهِامِي منهُما بِلَطَاتِهِ وأَحْلَطَ هـذا لا أَعُودُ و راثياً

  ورواه الجوهرى : « لا أديم مكانيا » وانظر المخصص (٩ / ٥٥) و (٢٢٣ / ٢٢٣) ومعجم البلدان (تهامة)

ورواه الجوهری : « لا أریم مکانیا »وانظرالمخصص ( ۹ / ۳۵) و (۱۳ / ۲۲۳ ) ومعجم البلدان (تهامة ) وفی هامش ( ش ) حاشیة نصها :

« تهامى : إذا فُتِـعَ التاءُ خُفِّفَ، وإذا كُسِرَها شُدِّدَ ، فيقُال : رَجُلُ تَهَامٍ وَرَجُلُ تِهَامِيُّ » .



قال الشيخُ - رحمه الله -: ذَكَرَ أَبُو جَعْفَرِ عِهِدُ بُنُ حَبِيبٍ أَنَّ ابْنَى سُبَاتٍ : رَجُلانِ رَأَى عَهِدُ بِنَ حَبِيبٍ أَنَّ ابْنَى سُبَاتٍ : رَجُلانِ رَأَى أَحُدهما صاحبَه في المنام ثُمَّ أَنْذَبَهَ ، وأحدُهما بَخْدٍ، والآخُرُ بنِهَ امّةَ ، وقالَ غيرُه: ابنا سُباتٍ : أَخُوانِ مَضَى أَحَدُهما إلى مَشْرِقِ الشمسِ ؛ لينظرَ من أينَ تَظُلُعُ ، والآخُرُ إلى مَغْرِبِ الشمسِ ؛ لينظرَ من أينَ تَظُلُعُ ، والآخُرُ إلى مَغْرِبِ الشمسِ ؛ لينظرَ أينَ تَغْرُبُ .

وذَكَر فى هذا الفصل بيتاً شاهِداً على السَّبَنْيَ للنَّمِرِ، قال: ويُشْبِه أن يكونَ سُمِّىَ به لِحُرْآَتِه، وزعم أنه للشَّمَّاخ، وهو:

وما كُنْتُ أَخْشَى أَنْ تَكُونَ وفاتُهُ (١) بِكَنِّنْ سَبْنَى أَزْ رَقِ الْعَيْنِ مُطْـرِقِ

قال الشيخ – رحمه الله – : البيتُ لمُـزَّدِ وَ أَخَى الشَّمَاخِ ، يقولُ : ما كَنْتُ أَخْشَى أَنْ يَقْتُلُهُ أَبُو لؤُلُؤَةَ ، وَيَجْتَرِىءَ على قَتْلِهِ ، والأَزْرَقُ : العَدُوُ ، وهو أيضًا الذي يكونُ أَزْرَقَ العين ،

وَذَلَكَ يَكُونُ فَى الْعَجَمِ ، وَالْمُطْرِقُ : الْمُسْتَرْجِي العينِ ، وقبلَه :

َجَزَى اللهُ خَيْرًا من إمامٍ و بارَكَتْ (١) يَدُ اللهِ فى ذاكَ الأَدِيمِ الْمُـَــزُقِ ( س ن ت )

وذَكَر في فصل (سنت) بِيتَ شاهِدًا على السَّنُوتِ للكَمُنُونِ، ويُقالُ: هو العَسَلُ أيضًا،

وهو

هُمُ السَّمْنُ بِالسَّنُوتِ لا أَلْسَ بَدِنَهُمُ وَ السَّمْنُ بِالسَّنُوتِ لا أَلْسَ بَدِنَهُمُ وَ (٢) وَهُمْ يَمَنَعُونَ جارَهُم أَنْ يُقَدِّدا قالَ الشيخُ ـ رحمه الله ـ : البيتُ للْحَصَينِ ابنِ القَعْقاعِ ، وقبله :

جَزَى اللهُ عَنَى بَخْـاَترِيًّا ورَهْطَه بَنِي عَبْدِ عَمْرٍ و ما أَعَفَّ وَأَمْجَدًا أَى : ما أَعَفَّهِم وأَمْجَدَّهُم ، ومعنى يُقَـرَّدُ : يُذَلَّلُ ، وأصلُه من تَقْرِيد البَعِيرِ ، وهو أَنْ يُنقَّ فُرادُه ، فَيسَتَكِينَ ، والأَلْسُ : الْجِيانَةُ .



<sup>(</sup>۱) الأول فى الصحاح ، وهما فى النساج ، واللسان وفى ( طـــرق ) نسبه الح. مزود ، وصحح الصاغانى فى النــكلة (سبت) نسبتهما إلى جزء أخى الشاخ ، عن أبى محمد الأعرابي ، وحكى أنه ﴿ يقال : إن الجن قد ناحت عليه بهذه الأبيات » وانظر الاستيعاب (٢١/٢) وحماسة أبى تمام (٣٢٩/١) .

<sup>(</sup>٣) التاج ، واللسان ، وأيضا في ( بختر ) ٠

# فصل لشين

(شات)

وَذَكَر فَى فَصِل ( شأت ) بِيتًا شَاهِدًا عَلَى الشَّيْدِينِ : للفَرَمِ العَقُورِ ، وهو :

وأَقْدَرَ مُشْرِفِ الصَّهَوَاتِ سَاطٍ

رُبِينٍ لا أُحَــقُ ولا شَيْبِتُ كَبْيَتٍ لا أُحَــقُ ولا شَيْبِتُ

قال الشيئ \_ رحمه الله \_ : البيتُ لِعَدِى بن خَرَشَةَ الْخَطْمِي ، وقد [٩٧] شَرَح الأَصْمِى هذا البيتُ، فقال : الأَّقَدُر : الذي تَجُوزُ حافرا رِجْلَيْهِ حافِرَى يَدَيْهِ ، والشَّئِيتُ : الذي تَقْصُر حافرا رِجْلَيْهِ عن حافِرَى يَدَيْه ، والأَحقُ : الذي يُطَبِّقُ حافرا رِجْلَيْهِ حافِرَى يَدَيْه ،

( で で か )

وذَكَر فى فصل (شتت): شتّانَ ما هُما، وشَتّانَ ما هُما، وشَتّانَ ما عَمْرُو وأَخُوه، أى: بَعُدَ ما بَيْنَهما، قال: وقال الأصمعيُّ: لا يُقالُ: شَتّانَ ما بينهما، قال: وقولُ الشاعر:

لَشَنَّانَ مَا بَيْنَ الْبَرِيدَيْنِ فِى النَّدَى

(٢)

يَزِيدِ سُلَمْ وَالْأَغَرِّ بن حَاتِم

ليس بُحَجَّة ، إنما هو مُولَّدُ .

قال الشيخُ \_ رحمه الله \_ : هذا البيتُ لرَسِعَةَ الرَّقِّ بمدُّ به يزيدَ بنَ حاتِم بنِ قَبِيصَةَ ابن المُهَلِّبِ ، ويَهْجُو يزيدَ بنَ أَسِيدٍ السُّلَمِيَّ و بعده :

> (۱) الصحاح والناج، واللسان، ومادة (قدر) (وحقق) و(سطو) وفى الجهوة (۱۸/۲) ووايته: بَأَقْدَرَ من عِتاقِ الخَيْدِ لِي نَهْدِ جَدوادِ لا أَحَقَّ ولا شَيْدِتُ ونسبه إلى رجل من الأنصار، ومثله في المعاني الكبير ١٦٢ وقال ابن قنيبة: « و يروى: وأقدر من جياد الخيشل ناج »

> > وانظر المخصص (٦/٥٧١)

- (۲) الصحاح، والتاج، واللمان. وفي هامش اللمان: «قوله: يزيد سليم • » كذا في التهذيب، والذي في المحكم: يزيد اسيد، وضبطا بالتصغير » وانظر الكامل للم. د (۲/۱۰) والعقد الفريد (۲/۲۱) ومعجم الشعراء للمرزباني/ ۳۰ ومختار الأغال (۳۹/۶) والأغاني (۲۰/۱۹) • ٢٠٤/١٠) •
  - (٣) الذي بعده في ترتيب الأغاني ، ومختاره ، هو : يَزْيِدُ سُلِيمٍ سَالَمَ الْمَــالَ، والفَتَى أَخُــو الأَزْدِ للأَمْوالِ غيرُ مُسالِمٍ فهم الفتي ... البيت .



فهم الفتى الأزدى إنلاف ماله وهم الفتى الأزدى إنلاف ماله وهم الفتى القيسى جمع الدراهيم فلا يَحْسَبِ التَّمْتَامُ أَنَى هَجُونُهُ ولا يَحْسَبِ التَّمْتَامُ أَنى هَجُونُهُ ولا يَحْسَبِ التَّمْتَامُ أَنى هَجُونُهُ ولا يَحْسَبِ التَّمْتَامُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ ا

فَإِن أَعْفُ يُومًا عَن ذُنُوبٍ وتَعْتَدِى

فَإِنَّ أَعْفُ يُومًا عَن ذُنُوبٍ وتَعْتَدِى

فَإِنِّ الْعَصاكانِ لَغَيْرِكَ تُقْرَعُ

وَشَتَّانَ مَا بِنِي وَ بَيْنَكَ إِننَى

عَلَى حَلِّ حَالٍ أَسْتَقِيمُ وتَظْلَعُ

ومنه قولُ البَعِيثِ :

وَشَتَانَ مَا بَيْنِي وَ بِيَنَ ابْنُ خَالِدٍ (٢٥] امَيَّــةَ فِي الرِّزْقِ الذِي يُتَقَسَّمُ

وقال آخر :

شَــــتَانَ مَا بَيْنَى وَبَيْنَ رُعَاتِهَا إذا صَرْصَرَ العُصْفُورُ فِي الرُّطَبِ الثَّهْدِ وقالَ الأَّحْوَسُ :

شَــتّانَ حَينَ يَنُثُ الناسُ فَعْلَهُمَا مَا يَنُ فَي اللَّمِّ وَالْمَحْمُودِ إِن حُمِدا وَ الْمَحْمُودِ إِن حُمِدا وَ يَقَالَ : شَتَانَ بَيْنَهُما ، مَن غير ذكر « ما » قالَ حسّانُ بنُ ثابتٍ :

وشَتَّانَ بَيْنَكُمَا فِي النَّــٰدَى

وفى البَأْسِ والخبْرِوالمَنْظَرِ

وقال آخرُ :

(٧) أُخاطِبُ جَهْرًا إِذْ لَمَـنَّ تَعَافَتُ

وشتَّانَ بينَ الجَهْرِ والمَّنْطِقِ الخَفْتِ

وقال جَميلُ :

أريد صَلاحَها وتُريدُ قَتْلَى

وشَتًا بينَ قَتْلِيَ والصَّلاحِ

فحذفَ نونَ شَتَّانَ ، لضُرُورة الشعرِ .

(٢) الناج، واللسان .

(٣) الناج ، واللسان .(٥) اللسان .

وياَلَكِ خُلَّةٌ ظَفِرَتْ بَعَقْلِي كَا ظَفِرَ الْمُقَامِرُ بِالقِداحِ

<sup>(</sup>١) في (ش): ﴿ فَلَا يَحْسَبُ النَّمَامِ ﴾ والمتبت من اللسان منفقا مع الأغاني (١٦٠/٤٥٣) ونختار الأغاني (٢٩/٤)

<sup>(</sup>٤) اللسان ومادة ( ثعد ) .

 <sup>(</sup>٦) اللسان، وفي ديوانه / ١٠١ د والخير» وفسر. في هامشة بالشرف والكرم، ولعله تحريف الخير.

<sup>(</sup>٧) اللسان ، وهو في الصحاح والناج ( خفت ) .

<sup>(</sup>٨) اللسان، والتاج ، وديوان جميل / ٣٦ وقبله :

#### (\*) ( m o m )

[ ٩٨ ] قال الشيئ – رحمه الله – : وذكر الحوهريُّ في فصل (شمت) أَنَّهُ يَقَالُ : رَجَعَ اللهِ مُ شِمَاتًا ، أَى : مُتَوَجَّهُمُ ، أَى : خارْبِينَ ، وهو في شعْر ساعدةً .

قال الشيخ – رحمه الله – : ليسَ هو فى شِعْرِ سَاءِدَةَ – كما ذكر – وإنّمَا هو فى شِعْرِ المُعطَّلِ الْمُسَدِّلِيِّ بفتج الشيني ، لا بكَسْرِها ، مصدرًا لا جمعًا ، وهو :

فأُبْنا لنا مَجْدُ العَلاءِ وذِكُه

ر) وآبُوا عَليهِمْ فَلُها وشَمَاتُها

و پروی :

(۲)
 (۱)
 (۱)
 (۱)
 (۱)
 (۱)
 (۱)
 (۱)
 (۱)
 (۱)
 (۱)
 (۱)
 (۱)
 (۱)
 (۱)
 (۱)
 (۱)
 (۱)
 (۱)
 (1)
 (1)
 (2)
 (1)
 (2)
 (2)
 (3)
 (4)
 (5)
 (6)
 (7)
 (7)
 (8)
 (9)
 (1)
 (1)
 (2)
 (3)
 (4)
 (4)
 (5)
 (6)
 (7)
 (7)
 (8)
 (9)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (2)
 (3)
 (4)
 (4)
 (5)
 (6)
 (7)
 (7)
 (8)
 (9)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (2)
 (3)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)

« لنا تَجْدُ الحياة وذكُرُها ... »

الفل : الهنزيمة ، والشّمات : الخَيْبَة ، والفعل منه شَمِتَ ، واسم الفاعل شامِتُ ، وجمع شامِتٍ شِماتُ ، وجمع شامِتٍ شِماتُ ، ومنه يقال : رجع القوُم شِماتًا ، أى : خائيبِينَ .

و يقال: شُمَّتَ الرجُلُ: إذا نيسَ إلى الخَيبَةِ ، قال الشَّنْفَرَى:

\* وَمَنْ يَغُزُ يَغْمُ مَرَةً ويُشَمَّتِ \* فصالِط الصاد ( ص م ت )

وذَكَر فى فصـل (صمت ) أَنَّ الصَّمُوتَ : اللَّمُ فَرَسٍ ، وأَنْشَدَ :

حَتَّى أَرَى فارِسَ الصَّمُوتِ عَلَى (٥)
أَ تُسَاءِ خَيْدِ لِ كَأَنَّهَ الإِيدُ لِهِ فَالَ الشَّيخُ - رحمه الله - : البيتُ للمُثَلَّم ابنِ عَمْرٍ و التَّنُوخِيِّ ، وقد نَقَدَّم شرحه في فصل (كساً) .

- (\*) هنا في نسخة (ش) بداية المجلس الثامن عشر بوم الحميس غرة ذي القعدة سنة ست وسبعين [ وخسمائه ]
  - (١) شرح أشعار الهذلبين / ٣٣٥ والتاج واللسان •
- - (٣) سورة الأنفال ، الآية / ٢ ٤ •
  - (٤) المفضليات / ١١٠ (٢٠ ١٥) وصدره .

« و بأضَّمَةٍ حمرِ القِسِي بَعْثَمُّا . • »

واللسان ، والمعاني الكبير/ ه ١٠٥٠ .

(ه) الصحاح ، والتاج ، واللسان ، ومادة (كسأ) وتقــدم فيها ، ص ١٨ والمؤتلف والمختلف للآمدى /٢٧٦ وفي شرح أشعار الهذليين ٩ ء ٧ في أبيات يرويها الجمحي للبريق بن عياض الهذلي ه

#### ( ص و ت )

وذَكر في فصل (صوت) بيتا شاهِدًا على قولهم: انهات الرَّجلُ: إذا اسْتَوَتْ قامَتُه بعد الانْحِناء ، كأنه اقْتَبَلَ شَبابُه ، وهو: ونَصْرُ بنُ دُهْمَانَ الْمُنْدَة عاشَها وتَصَرُ بنُ دُهْمَانَ الْمُنْدَة عاشَها وتسعينَ عاماً ثُمَّ قُسُومَ فانْصانا الله قال الشيخ – رحمه الله – : البيتُ لسَلَمَة ابنِ الخُرْشُبِ الأَنْمَارِيّ ، و بعدَه : وعاد سوادُ الرَّسِ بعدَ بياضِه وعاد وارد الرَّسِ بعدَ بياضِه وعاوده شرخُ الشَّبابِ الذي فانا وليدل خِلماً وإفِراً بعدَ طَبْشِه وليكنّه من بعدِ ذا كُلّهِ ماناً وفَصَلَلُفُ وَ السَّلِيْ اللهِ ماناً وفَصَلَلُف و فَصَلَلُف و اللّهِ اللهِ اللهِ وَالْمَانَا و السَّلِيْ اللهِ وَالْمَانَا و السَّلِيْ اللهِ وَالْمَانِ وَالْمَانِ وَالْمَانِ وَالْمَانَا وَالْمَانَا وَالْمَانِ وَالْمَانِ وَالْمَانَا وَالْمَانَا وَالْمَانَا وَالْمَانِ وَالْمَانِ وَالْمَانِ وَالْمَانَا وَالْمَانَا وَالْمَانَا وَالْمَانَا وَالْمَانَا وَالَمْنَا وَالْمَانَا وَالْمَانِ وَالْمَانَا وَالْمَانَا وَالْمَانَا وَالْمَانَا وَالْمَانَا وَالْمَانِ وَالْمَانَا وَالْمَانَا وَالْمَانَا وَالْمَانَا وَالْمَانَا وَالْمَانَا وَالْمَانَا وَالْمَانَا وَالْمَانِيْدِ وَالْمَانَا وَالْمَانِ وَالْمَانَا وَالْمَانَا وَالْمَانِيْنَا وَالْمَانَا وَالْمَالَالَّمِانَ وَالْمَانَا وَالْمَانَا وَالْمَالَالَّالَّالَالِمِيْمِ وَالْمَال

فصل الطاء

[ Apr.]

[ ك---

فصل الظفاء [مهدل]

فص*ل العي*ن [مهدل]

فص*ل لغ*ين [ سل ]

فصل لفاء (فخت)

وذَكَر فى فصل (فحت) أَنَّ الفَخْتَ : ضَوْهُ القَمَر .

قال الشيخُ - رحمه لله - : ذكر الطَّوسيُ: أَنه سَمِعَ الفَرَّاءَ والأَخْفَشَ يَقُولان : الفَخْتُ : ظلَّ الفَّمَرِ ، فال أبو الطَّيْبِ اللَّغَوِيُّ : هذا هو الصحيحُ ، وذكر الحَوالِيقُ أَنَّ الفَاخِتَةَ مَشْتَقَةً من الفَحْتِ الذي هو ظِلُّ الفَّمْرِ .

<sup>(</sup>١) الصحاح، والتاج، والأساس (هند) والمستقصى (١/٥٥٦) ومجمع الأمثال (١/٥٣٥) واللسان، ومادة ( هند ) .

<sup>(</sup>٢) التاج، واللسان، والأول في الصحاح أيضا . (٣) وهو مهمل أيضا في الصحاح .

<sup>(</sup>٤) فى اللسان : « قال أبو إسحاق : قال بعض أهل اللغة : الفخت لا أدرى : اسم ضوئه أم اسم ظلمته ؟ واسم ظلمة ظلم على الحقيقة : السمر، ولهذا قبل للنحد ثين لبلا : سمار » .

# فصل لقاف

( ق و ت )

[٩٩] وذَكَر في فصل (قوت) بيئاً شاهِداً على قولِهُم : أَقَاتَ على الشيء : افْتَدَرَ عليه ، وهو : وذِي ضِفْنِ كَفَفْتُ النفسَ عنه وكنتُ على مساءتِه مُقيتًا (١) قال الثيخ – رحمه الله – : البيتُ لأبي قيس بن رِفاعَة ، وقد رُوي في بعض الروايات للزّبَيْر بن عبد المُطّلِب عَمِّ النبي صلى الله عليه وسلم .

قال: ويُقال: المُقِيتُ: الحَافِظُ للشيءِ، وذكر بيتين في أَحدِهما شاهِدُ عليه، وهما: ليتَ شِعْرِى، وأَشْعَرَنَّ إذا ما قَــرُبُوها مَنْشُورَةً وَدُعيتُ

أَلِىَ الفَضْدُلُ أَمْ عَلَى إِذَا حُدُو سِبْتُ إِنِّى عَلَى الحِسابِ مُقِيتُ قال الشَّبْخُ – رحمه الله –: البيتانِ للسَّمُوْأَلِ ابنِ عادِياءَ، وقبآلهما:

رُبُّ شَنِّم سَمِعتُه فَنَصَامَدُ

ر؛) تُ ، وعِيَّ تَرَكْتُهُ فَكُفِيتُ

قال أبو سَـعِيدِ السَّيرافِيُّ : الصحيحُ عنـدِى روَايَةُ من رَوَى :

\* رَبِّي عَلَى الحِسابِ مُقِيتُ \*

لأنَّ الخاضِعَ لَرَبِّهِ لا يَصِفُ نفسَه بهــذه الصــفة .

قال الشيخ – رحمه الله – : الذي حَمَـلَ السّيرافِي على أَن السّيرافِي على أَن مُقيتًا بَعْنى مُقْنَدَرٍ، ولو ذَهَب مَذْهَبَ من يقولُ: إِنه الحافظُ للشيء ، والشاهِدُ له – كما ذَكر الرّواية الأولَة ، وقـوى الحوهري – لم يُذكر الرّواية الأولَة ، وقـوى أَبُو إِسحاق الرّجاجُ أَنَّ المُقُيتَ بمعنى الحافظ

#### « معلى مَساءَتِه أَقِيتُ »

- (٢) وفي التاج أنه ينسب أيضا إلى ثملة بن محيصة الأنصارى، وهو جاهلي •
- (٣) الصحاح، والتاج، واللسان. (٤) اللسان، والتاج.
- (٥) أنث الأولة بالناءلأنه أراد بها الاسمية لا الوصفية .

<sup>(</sup>۱) الصحاح؛ والتكلة؛ والناج، واللسان، والمقاييس (ه/٣٨) وفي الناج فال الزبيدى : ﴿ وَقَرَاتَ فِي هَا مَشْ نَسْخة الصحاح بخط ياقوت؛ ما نصه : ذكر أبو محمد الأسود الفندجاني أن هذا البيت في قصيدة مرفوعة ، ورواه :

والحَفيظ ؛ لأَنَّه مُشتَقُ من اللهُوت ، أَغِي أَنَّه مَاخُوذُ من قولهم : قُتُّ الرَّجُلَ أَ قُولُه : مَاخُوذُ من قولهم المَّهُولُه به ، فالقُولُ : المم الشيء الذي يُحْفَظُ نفسه ، قال : فمعني المُقيت على هسذا الحَفيظ الذي يُعطى للشيء على قدْرِ الماجَةِ من الحَفظ ، وعلى هذا فُسَرَ قوله تعالى : (١) الله عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقيتًا ﴾ أي : حَفيظًا .

# فصل لكات

#### ( と む ご )

وَذَكُرُ فَى فَصَـلُ (كَفَتَ ) أَنَّ الْكَفَاتَ : الْمُوضِعُ الذَّى أَيْ يُضَمُّ ، اللهِ ضُعُ الذَّى أَيْ يُكُفَّتُ فَيهِ الشَّى أَنَّ أَى : يُضَمُّ ، ومنه قولُه تعالى : ﴿ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كَفَاتًا .

قال الشيخُ - رحمه الله - : الكفاتُ : مُصْدَرُ كَفَتَهُ كَفْتًا، وكفاتًا : ضَمَّهُ ، وجَمعهُ ، وأُحْياءً : منصوب به ، أى : تَكْفِتُ الأَحياءَ على ظَهْرِها ، والأَمْواتَ في بَطْنِها .

# فصل *للأم* ( ل ی ت )

وَذَكَرَ فَى فَصِلَ (لَيْتَ) بِيتًا شَاهِدًا عَلَى قُولِهُم:

لَبْتِي ، مِحَذْفِ للنَّوْن : لَغَةً فَى لَيْنَّنِي ، وهو :

كُمُنْيَة جَابِرٍ إِذْ قَالَ لَيْدِينِي

أَصَادِفُهُ وَأَغْرَمُ مُحِلِّ مَالِي

قَالَ الشَّيْخُ - رحمه الله - : البَيْتُ لزيدِ

[١٠٠] تمـنَّى مَنْ يَدُّ زَيْداً فـلاقَ أَخَا ثِقَةٍ إِذَا اخْتَلَفَ العَـوالِي وَمْعَنَى البيتِ مَفْهُومٌ .

وَذَكُرُ فِي هذا الفصل بِيتا شاهِداً على قوطِم: ما أَلاَتَهُ من عَمَلِهِ شَيْئًا ، أَى : مَا نَقَصَهُ ، مثل أَلَتَهُ ، وهو :

ويَأْكُنْ مَا أَعْنَى الوَلِيَّ فَلَمْ يُلِتْ (٦) كَانُ مَا أَعْنَى الوَلِيَّ فَلَمْ يُلِتْ (٦) كَأَنَّ بِحَافَاتِ النِّهِاءِ المَــزارِعَا

<sup>(</sup>٢) سورة المرسلات ، الآيتان : ٢٥ و ٢٦ .

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية / ٨٥٠

 <sup>(</sup>٣) هذا القول نقله ابن منظور في اللسان عن ابن سيده ٠

<sup>(</sup>٤) الصحاح، والناج، واللسان، وفي اللسان ﴿ وَأَتَلَفَ ﴾ بدل ﴿ وأغرم » ، وفي الناج . • ﴿ وَأُتَّلِفُ بِمُضَ مَالِي »

<sup>(</sup>ه) اللسان والتاج.

<sup>(</sup>٦) ديوان عدى بن زيد/١٤٦ وتخريجه فيه ، واللسان وأيضا في (نهمى) وفيه ﴿أغنى الولى • • > بالغين المعجمة ، وهو تحريف ، وأنشده على الصحة في (عنى) شاهدا على قولهم : ﴿ أَعْنَى الْغَيْثُ النّباتَ ، أَى : أُخْرَجَه وَأَظْهَرُه » • واظار اصلاح المنطق / ١٨٦ •

قال الشيخ ـ رحمه الله ـ : البيتُ لَمَدِيِّ ابنِ زَيْدٍ ، ومعنى أَعْنَى : أَنْبَت ، والوَلِيُّ : المطرُ الذي يجيءُ بعددَ الوَشْمِيِّ ، والضميرُ في يَأْكُلْنَ يعودُ على حُمُرٍ ذَكَرَها قبلَ البيتِ .

وذكر في هذا الفصل قوله تعالى : ﴿ وَلَاتَ مِنْ مَنَاصٍ ﴾ وقالَ: قال الأَخْفَشُ : شَبَّهُوا لَاتَ بِلِيسَ ، وأَضْمَرُوا السمَ الفاعل ،

قال الشيخُ ـ رحمه الله ـ : هـ ذا القولُ لِسِيَبَوْيهِ ؟ لأنه يَرَى أنّها عاملة عمل لبس ، وأَمّا الأخفشُ فكان لا يُعْمِلُها ، و يرفعُ ما بعـ دَها بالابتداء إن كان مر فوعًا ، و ينصِّبه بإضمار فعلٍ إن كان مَنصُوبًا .

وَذَكَر فِي هذا الفصلِ بِيتًا لاَ بِي وَجْرَةً شاهدًا على أنّ التاء قد تُزادُ مع حين ، فيقالُ : تَحِينَ ، كما تُزادُ فِي لا ، فيقالُ : لاتّ ، وهو :

العاطِفُونَ تِحَينَ ما مِنْ عاطِفِ
والمُـطُعِمُونَ زِمانَ أَينَ المُـطُعِمُ
والمُـطُعِمُونَ زِمانَ أَينَ المُـطُعِمُ
والمُـطُعِمُونَ زِمانَ أَينَ المُـطُعِمُ
والمُـطُعِمُونَ والله - : صوابُ
إنشادِه :

العاطِفُونَ تَحِينَ ما مِنْ عاطِف والمُنْعِمُونَ زمانَ أَينَ المُنْعِمُ والمُنْعِمُونَ زمانَ أَينَ المُنْعِمُ واللّاحِفُونَ جِفانَهُمْ قَمْعَ الذَّرَى والمُطْعِمُونَ زمانَ أَينَ المُطْعِمُ وَنَ زمانَ أَينَ المُطْعِمُ وَوَى زمانَ أَينَ المُطْعِمُ ومعناهُما مَفْهُوم :

فصل فی است )

وذكر فى فصل ( مرت ) بيتين من الرَّجزِ ، وأَحدُهما شاهِدُ على أَنَّ المَرْتَ : مَفازَةٌ لا نَبْتَ فيها ، وهما :

(٣) اللسان، ومادة (عطف) و (حين) وفي التكلة (عطف) قال الصاغاني : « و إنشادُ الجوهرِيِّي مُداخَلُّ، والرَّوايةُ :

العاطِفُونَ تَحِينَ ما مِنْ عاطِفٍ والمُسْيِغُونَ يَدَّا إِذَا ما أَنْعَمُّواً

والمَانِمُونُ مِنْ الْهَيْضِيمَةِ جارَهُم والحامِلُونَ إِذَا الْعَشِيرَةُ تَفْسَرَمُ واللَّحِفُونُ جِفَانَهُمْ قَمْعَ الذَّرَى والمُطْعِمُونَ زَمانَ أَيْنَ الْمُطعِمُ



<sup>(</sup>١) سورة ص ، الآية ٣ . (٢) الصحاح ، واللسان ، ومادة (عطف ) .

« وَمَهْمَهَيْنِ قَــَدَفَيْنِ مَنْ تَبِيْنَ \*

﴿ فَلَهُ وَالنَّهُ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

قال الشيخُ ۔ رحمه اللہ ۔ : الرَجُزُ لِحُطاءِمِ الْحُاشِعِيّ وَبَعْدَهُما :

#### (موت)

وذَكَرَ فِي فَصَلَ (مُوتَ) بِينَا شَاهِدًا عَلَى أَنَّ قُولَمُم: مَيِّتُ – بِتَشَديد الياءِ – أَصَلَهُ مَيْوتُ، ثُمَأَدْغَمَت الياءُ فِي الواو بِعدَ قلبِها ياءً، ثُم خُفَفَّت، كَا خُفَفَتْ، كَا خُفَفَتْ ، وَلَيْنٌ ، وَهُو:

لَّيْسَ مَنْ ماتَ فاسْتَرَاحَ بَمَيْتِ (٤) إِنَّمَا المَيْتُ مَيِّتُ الأَحْياءِ إِنَّمَا المَيْتُ مَيِّتُ الأَحْياءِ

قال الشيئع - رحمه الله - ؛ البيتُ لَمَدِيَّ أَبِنِ اللَّمَةِ أَنْ فِي هذا البيتِ،

[١٠١] إِنَّمَا المَيْثُ من يعيشُ كَثيبًا

كَاسِفًا بِاللهُ فَلِيكِ لَ الرَّجَاءِ فَأُنَاسُ يُمَصَّصُونَ بَمِادًا وأَناسُ حُلُونُهُمْ في الماءِ وأَناسُ حُلُونُهُمْ في الماء

# فصالاون

( じ 中 じ )

وذَكَر فى فصل ( نبت ) بيتا شاهِدًا على أَ نَبَتَ اللَّهُ وَ عَلَى أَ نَبَتَ ، وهو : 

رَأَيْتُ ذَوِى الحاجاتِ حَوْلَ بُيُونِيمُ 
قطينًا لهـم حَتّى إذا أَنْبَتَ البَقْلُ

- (۱) اللسان ، وانظر أيضا سيبو يه (١/١١ و ٣٠٣) و (٢/ ٣٣١) والمخصص (٩/٧) وقال الصاغائي في التكملة :
   والرواية «... أغبر ين مرتين » و بينهما مشطو ر ساقط ، وهو :
  - \* مُشْتَبِهِنِ قَذَفينِ صَعبين \*

وانظر شرح شاقية ابن الحاجب الجزء الأول ( ص ١٩٤)

- (٧) فى النكلة ﴿ خطام الربح المجاشمي › واسمه بشر بن عياض » .
- (٣) في (ش) ﴿ جَنْتُهُما ﴾ والمثبت من اللسان موافقا ما في (ك) ٠
- (٤) الصحاح، والنياج، والليبان، و بصائر ذوى التمهيز (٤/ ٣٧). (٥) التاج، والليبان.
- (٦) شرح ديوان زهير / ١١١ وهو فى الصحاح، والناج، والجمهرة (١ / ١٩٨) واللسان، والمعاتى الكبير / ٣٩. وبعده — وهو فى ديوانه / ١١٢ واللسان (خبل) —:

هنالِكَ إِنْ يُسْتَخْبَلُوا المالَ يُغْبِلُوا وإِنْ يُسْأَلُوا يُعْطُوا، وإِنْ يَشِيرُوا يُعْلُوا

قَالَ الشيخ ـ رحمه الله ـ : البيتُ لُوُهُيْر بنِ أبى سُلْمَى، وصوابُهُ : « رَأَيْتَ » بفتح التاء، وقبــلَهُ :

إِذَا السَّنَةُ الشَّهْبَاءُ بِالنَّاسِ أَجْعَفَتُ
وَنَالَ كُوامَ المَّالِ فِي الجَحْرَةِ الأَكْلُ
يعنى بِالشَّهْبَاء البَيْضَاءَ مِن الجَدْبِ ؛ لأَنَّهَا
يعنى بِالشَّهْبَاء البَيْضَاءَ مِن الجَدْبِ ؛ لأَنَّهَا
تَبْيَضُ بِالشَّاجِ ، أو عَدم النَّباتِ ، والجَحْرة :
السنة الشديدة التي تَجْحَرُ النَّاسَ في بُيُوتِهم ،

السنة الشديدة التي تَجَحر الناس في بيوتِهم، فَيَنْحُرُوا كُرَائِمَ إِبْلَهُم لِيأْكُلُوهَا، والفَطين: الحَشَمُ وسُكَّانُ الدارِ، وأَجْحَفَتْ: أَضَرَّتْ بهم ، وأَهْدَكَتْ أَمُوالَهُم ،

( ن ح ت )
وذَكَر في فصل ( نحت ) بيت شاهِدًا على
النَّحِيتِ للدَّخِيلِ في القَوْمِ ، وهو :
الخَالِطِينَ نَحِيتُهُم بنُضارِهِم
وذُوى الغِنَى منهُم بذى الفَقْرِ

قال الشيخُ ــ رحمه الله ـ : البيتُ لِيخُرْنِقَ أَخِتِ طَـرَفَقَ أَخِتِ طَـرَفَةَ ، وصـوابهُ : « والخالِطِينَ » بالواو ، والنَّضارُ : الخالِصُ النَّسَب ، و بعده :

هَذَا ثَنَاقِي مَا بَقِيتُ لَمُمُ فَذَا هَلَكُتُ أَجَنَّنِي قَبْرِي

رُيدُ أَنَّهَا قد قامَ عُذْرُها فى تَرْكِها الثَّنَاءَ عليهم إذا ماتَتْ ، فهاذا ما وُضِعَ فيه السَّببُ موضعَ الْمُسَبِّبِ؛ لأَنّ المَعْنَى : إذا هَلَكْتُ انْقَطَعَ الْمُسَائِي، وإنّما قالت : «أَجَنَّنِي قَبْرِي »؛ لأَنَّ مَوْتَها سَبَبُ قطع الثَّنَاءِ ، ويُرْوَى البيتُ الأوّلُ لَاتَمَ طَيْنُ أيضًا ، وقبله :

الضارِدِينَ لَدَى أَعِنْتُهــم والطاعِنينَ وخَيْلُهُم تَجْرِى

#### ( ن **ص** ت )

وَذَكَر فِي فَصِل ( نَصِت ) بِيتًا شَاهِدا عَلَى أَنَّ الإِنْصَاتَ : السُّكُوتُ ، والاسْتَاعُ ، يَقَـالُ : أَنْصِتُوه ، وأَنْصِتُوا له ، وهو :



<sup>(</sup>٢) ديوانها ١٦ ، ١٦ واللسان، والتــاج، والأول في الصحاح.

<sup>(</sup>٣) الناج واللسان، وديوان حاتم / ٢٤ ·

إذا قالَتْ حَذامَ فَأَنْصِتُوها

فإنَّ القَوْلَ ما قالَتْ حَذَام

قالَ الشيخُ ـــ رحمه الله ـــ : البيتُ لوَسم ابن طارِق ، وُيقال : لِلْجَبِّم بن صَعْبٍ، وحَذامً هي امْرَأَتُهُ ، وهي حِذام بنتُ العَتِيكِ بنِ أَسْلَمَ اللَّهُ أَنَّهُ ، وهو الصَّغيرُ من اللَّهُ وأنَّو . ابن يَذْكُر بن عَنْزَةَ ، ويُرْوَى : « فَصَدِّقُوها » مكان « فأنصتُوها » .

> فصل إلواو [ J\_44\_]

فعرالهساء

( ه ف ت )

[ ١٠٢] وذَكَر في فصل ( هفت ) بيتًا شاهِدًا على الْهَفْت ، وهو تَطأُيرُ الشيءِ لِحُفْتِه ، وهو : \* كَأَنَّ هَفْتَ القَطْقط الْمَنْثُورِ \*

قال الشيخُ ــ رحمه الله ـ : البيتُ للمَجّاج والقطُّقطُ: أَصْغَرُ المَّطَرِ، و بُعده:

\* على قَراهُ فلَقُ الشُّذُورِ \* قَراه : ظَهْرُه ، يَعْنِي النُّورَ ، والشُّذُور : جمع

#### ( ه ی ت )

وَذَكَر فِي فصــل ( هيت ) بيتًا شاهِدًا على قولهم : هَيْتَ لَكَ ، أَى : هَلُمَّ إِلَيْكَ ، وهو : أَبْلِغ أَمِـيرَ الْمُؤْمنيـ

ينَ أُخَا العراق إذا أَتَيْتَا

إنُّ العراقَ وأَهْـلَهُ

ســلم إليكَ فهيتَ هيتاً

قال الشيخ \_ رحمه الله \_ : كذا هو بخط الجوهريُّ « إِنَّ العِـراقَ » بكسر إِنَّ ، و يَرُوَى « عُنُقٌ إليكَ » بمعنى: مائلُونَ إليكُ ».

- (١) الصحاح والتاج واللسان ومادة (حذم) بالرواية المشهورة فيه ، وهي : « فصد قوها » بدل « فأنصتوها » .
  - (٢) الصحاح ، والناج ، واللسان ، وشرح ديوان العجاج للاصميمي /٢٣٢ .
    - (٣) الذي بعده في الديوان /٢٣٢٠
    - بَعْدَ رذاذ الدِّيمَة الْحَدُور \*
      - وفي اللسان : « الديمة الديجور » وفي التاج « الديمـــة الممطور » •
- (٤) الصحاح والتاج والمحتسب (١/٣٣٧) وفي اللسان قال : ﴿وأَنشَدَ الفَرَاءُ لَشَاعَرُ فِي أَمِيرُ المؤمنين على بن أبي طالب، وأورد البيتين ، وفي بصائر ذو ىالتمييز (٥/٣٦) نسبهما إلى زيدبن على بن أبي طالب ، والثانى في المخصص ١٧/ ٤٨
  - (ه) وبهذه الرواية أورده ابن منظور في اللسان (عنق) والمحتسب (٣٣٧/١)٠

وذَ كَرَ ابنُ جِنِّي أَنَّ هَيْتَ - في البيتِ - بكسرِ الهاء، وطمَّ التاء. معنى البرع، قال ، وفيه أَرْبَعُ لفاتٍ ، هَيْتَ، فضع الهاء وفتح بفتح الهاء وهيت، بكسر الهاء وفتح الهاء وهيت ، بفتح الهاء وضم الناه، وهيت الماء وضم الناه، وهيت

(١) أنشدهما في المحتسب ( ١ / ٣٣٧ ) والخصائص ( ١ / ٢٧٦ )

# بالسالتاء

### أمن كت اب الضحك

#### ( さ い 1 )

وَذَكَر فَى فَصَــل (أنث) بِيتًا شَاهِدًا عَلَى اللَّهُ نَدِينَ لللَّهُ نَدِينِ ، وهو:

وَكُنَّا إِذَا العَبْسَى نَبٌّ عَتُـودُه

رم. ضَرَ بِنَاه تَحْتَ الأَنْثَيَنِ على الكردِ

قال الشيُخ ــ رحمه الله : البيتُ للفَرَزْدَقِ،

وصوابُ إنشاده :

« وَكُنَّا إِذَا الْقَيْسَىٰ » والمَشْهُورُ في الرَّواية :

فصل *الصنرة* ( ا ب ث )

\* أَصْبَحَ عَمَّارٌ نَشِيطًا أُبِياً \* قَالَ الشَّدِينُ ... وحمسه الله ... : الرَّجُرُ لَأَبِي زُوارَةَ النَّصْرَى ، و بعده :

اَ أَكُلُ آمَنَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

<sup>(\*)</sup> هنا في نسخة (ش) بداية ﴿ المجلس التاسع عشر حــ يوم الاحد الرابع من ذي القعدة سنة ست وسبعين وخمسائة ﴾

<sup>(</sup>١) الصحاح، واللسان، ومادة (كبث) -

<sup>(</sup>٢) الذي في مطبوع الصحاح « إذا القيسي » ومثله في (ك}وقوله : « تحت الأنثيين » في الصحاح « دون الأنثيين » وهو لذي الرمة في ديوانه ٢ ٤ ٩ مضاف على قصيدته .

<sup>(</sup>٣) التاج واللسان وانظر (نبت) و (كرد) .

وَكُنَا إِذَا الْحِيَّارُ صَعَّرَ خَدُهُ والكُّرْدُ: أصلُ العُنْقِ .

فعرالناء ( ب ر ث )

وذَكَر في فصل (برث) أَنَّ البَرْثَ : الأَرْضُ اللَّيْنَةُ السَّهْلَةُ ، والجمعُ بِراتُواً بِراتُ ، وُبُروتُ، وفي شعر رُؤْ بَهَ َ الرَارِثُ ، ويقال : إنَّه خَطَأٌ . قال الشيخُ – رحمه الله – إِنَّمَا غُلِّطَ رُؤْبَةُ فى البَرارث من قوله :

أَفْفَرَت الوَّعْسَاءُ والعثاعث

من أهلها ، والبُرَقُ البَرارثُ \*

من جهة أَنَّ بَرْثًا [١٠٣] اسمُّ ثلاثى ، ولا يجِمُ الثَّلاثيُّ على ماجاء على زنَّة فَعالَلُ ومَفاعل • ومن انْتَصَر لرؤبةَ قال : قد يجيءُ الجمعُ على

غير واحِدِه المُستَعمَل ، كَضَرَّةٍ وضَرائرٍ ، وحُرَّة

وَحَرَائِرٍ ، وَكَنَّــة وكَنائن . وقالوا : مَشَابِهُ ، ومَذَا كَيْرٌ، في جمع شَبَهِ ، وذَكِّرٍ ، وإنمـا جاءا جمعًا لمَشْبَهِ ومِذْكَارٍ ، وإن كانا لم يُستَعْمَلا ، وكذلك بَرارِث، كَأَنَّ واحدَه بُرَّيَةٌ ، وبرَّشَةٌ ، وإن لم يُستَعْمل ، وشاهِدُ الَبْرِثِ للواحِد قــولُ الحددي :

على جانبي حائر مُفْــرَطِ بَرْثٍ تَبَــوَأُنَّهُ مُعشب

والحائرُ: ما أُمسَكَ الماء ، والمُقْرَطُ: المُلُومُ والبَرْثُ: الأرضُ البيضاءُ الرَّفيقةُ السَّمْلَةُ السَّريعةُ النَّبات ، عن أبي عَمْــرِو ، وجمُهُها بِراثٌ ، وَبَرْتُهُ ، وَتَبَوَّأَنَّهُ : أَقَمَنَ بِهِ ، والضميرُ في تَبَوَّأَنَّ يعودُ على نساءَ تَقَدُّم ذِكُرُهُنَّ ، وقبله : فلمَّا تَغَيَّمُنَ تحتَ الأرا ره) ك والأثل من بَلَد طَيِّب

وللفرزدق أيضا في ديوانه / ١٩ ه والنقائض / ٧٠١ مثله ، وهو قوله : وَكُنَّ إِذَا الْجَابَّارُ صَعَّرَ خَدَّه ضَرَبْناه حَتَّى تَسْتَقِيمَ الأَّخادِعُ

(۲) ديوان ر ژبة /۲۹ واللسان ومادة (عثث ) والناج والجهرة (۱۳۱/۱) والمخصص (۱۲٦/۱۰ )

 (٣) في نسخة (ش) ﴿ على زنة مفاعل ﴾ وكتب فوقها أيضا ﴿ فعالل ﴾ وعباوته في اللسان ليس فيها ﴿ مفاعل ﴾ وتمثيله . بمشابه ومذاكر يقتضي وجودها ، •

(ه) السان . (٤) التاج، والسان.

<sup>(</sup>١) ديوان الفرزدق / ٢١٠ والناج، واللسان، وخلق الانسان لثابت ( ٢٠٠ و ٢٠٠) ووقع هذا الصدر أيضا في شعر المتلس، وهو قوله ( في ديوآنه /٢٤) وانشده صاحب اللسان في ( صعر). وكُنّا إِذَا الْحَبَّارُ صَعَّرَ خَدّه الْمَقْوَمَا

أى : ضَرَبْنَ خِيامَهُنَّ فِي الأَراكِ، والوَعْساءُ: الأَرْضُ اللَّيْنَةُ ذَاتُ الرَّمْلِ .

والعَثَاعِثُ : جمعُ عَثَعَثَةٍ ، وهي الأرضُ اللَّيِنَةُ أيضًا .

#### ( بعث)

وذكر فى فصل (بعث) أنَّ البَعِيثَ: اسمُ الْعَيْمِ مِن تَمِيمٍ ، سُمَّى بذلك لَقُولُه :

تَبَعَّثَ مَنَى مَا تَبَعَّثَ بعدَ مَا اسْ
تَبَعَّثُ مَنَى مَا تَبَعَّثُ بعدَ مَا اسْ
تَمَر فُوادِى واستَمَر مَريرِى
قال الشيخ – رحمه الله – : اسمُ البَعِيثِ خداشُ بنُ بِشْرٍ ، و يُكنَى أَبا مالِك ، وصوابُ إنشادِه – على مارَواهُ ابنُ قَتَيْبَةَ وغيره – :

إنشادِه – على مارَواهُ ابنُ قَتَيْبَةَ وغيره – :

« واستَمَرَّ عَن يم بي » وهذه الرواية هي الصّحيحة « واستَمَرَّ عَن يم بي » وهذه الرواية هي الصّحيحة

#### ( بغث)

بعدَّ ما أُمَّنَّ وَكَبرَ .

الْمُجْمَعُ عليها ، ومَعْنَى هذا البيتِ أَنَّهُ قالَ الشَّعرَ

وَذَكِر فِي فَصِل ( بَغْث ) قَالَ : قَالَ ابْنُ السِّكِّيتِ : البَغَاثُ : طَائِرًا بَغَثُ إِلَى الْغُبْرَةِ ، دُونَ الرَّحَةِ ، بَطِيءُ الطَّيران .

قال الشيئ \_\_ رحمه الله \_\_ : هذا َ فَلَطُّ من وَجَهَيْن :

أَحدُهما : أَنَّ البَغاثَ اسمُ جِنْسٍ ، واحدُه بَغاثَةً ، مثل حَمام ، وحَمامَةٍ .

وأَ بِغَثُ : صِفَةً ، بدليل قو لهم : أَبغَثُ بينُ الْجُورَةِ، الْبَغْثُ بينُ الْجُورَةِ، الْبُغْثُ ، مثل : أَحْمَرُ وَحْمِر ، وقد يُجْمَعُ على أَبغَثُ ، مثل : أَحْمَر وَحْمِر ، وقد يُجْمَعُ على أَبغَثَ ، مثل : أَحْمَر وَحْمِر ، وقد يُجْمَعُ على أَبغَثَ ، مثل استعمل استعال الأسماء ، على أَبغَثُ ، لما استعمل استعال الأسماء ، كا قالُوا : أَبْطَحُ وأَباطِحُ ، وأَجْرَعُ وأَجارِعُ ، الوجه الثانى : أَنَّ البغاث : ما لا يصيدُ من الطّير ، فهو الطّير ، [ ١٠٤] وأمّا الأبغث من الطّير ، فهو ماكان لونه أغبر ، وقد يكونُ صائداً وغير صائد، قال النّضُر بنُ شَميلٍ : وأمّا الصَّقُورُ فَهما أَبغَثُ ، وأحوري ، وأخرجُ ، وأبيض ، وهوالذي يصيدُ به وأحوري ، وأخرجُ ، وأبيض ، وهوالذي يصيدُ به الناس على كُلِّ لُونٍ ، فِعلَ الأَبغَث صِفَةً لـا الناسُ على كُلِّ لُونٍ ، فِعلَ الأَبغَثِ البغاثِ الذي كان صائداً أو غير صائد ، بخلافِ البغاثِ الذي لا يكونُ منه شيءً صائداً ،

قال الفَرَاء: بَغاثُ الطَّيْر: شِرارُها ، وما لا يَصِيدُ منها ، وشاهِدُه قولُ عبَّاسِ بن مِرْداسٍ :

<sup>(</sup>١) الصحاح ، والناج ، واللسان .

<sup>(</sup>٢) في الناج واللسان عن المصنف ( واحدته )

بَغَاتُ الطَّيْرِ أَ كَثَرُهَا فِراخًا وأُمُّ الصَّفْرِ مِفْلاتُ نُزُورُ ( ب و ث )

وذَكَر فى فصـل ( بوث ) بيتًا شاهِدًا على الاسْتِبائَة للاسْتِخْراج ، وهو : لاسْتِبائَة للاسْتِخْراج ، وهو : لَمَقُ بنى شِغارَةَ أَنْ يَقُولُوا

لصَخْرِ الغَّى ماذا تَسْتَبيثُ قال الشيخُ – رحمه الله –البيتُ لأَبى المُثَلَّم الهُذَلِیِّ ، ومَعْنی تَسْتَبِیثُ : تَسْتَخْرِجُ ما عندَ أبی المُشَلَّم من هجاءٍ ونحوہِ .

( ب ه ث )

وذَكَرَ فِي فصل(بهث) بِيناً شاهِداً على بُهِثَـةَ: اسم أَيِي حَى من سُلَمِ ، وهو : تَنادَوْا يالَ بُهِشَـةَ إِذْ رَأُوْنا فقُلْنا أُحْسِنِي مَلَّا جُهْيَنا

قال الشيخ - رحمه الله - البيتُ لعبد الشّارِقِ بنِ عبد الْعَزَى الْجُرَبِيِّ ، والملاُ : الخُلُقُ ، وف الحديثِ : « أَحْسِنُوا أَمْلاَء كُمْ » اللهُ أَنُّ ، وف الحديثِ : « أَحْسِنُوا أَمْلاً عُمْ » أَى : أَخْلاَقَكُم ، وَبَهْشَةُ : من البّهْثِ ، وهو البشرُ وحُسْنُ المُلْتَقَ .

فصل التاء [مهسل]

فصل لث اء ( ث ل ث )

وذَكَر ف فصل (ثلث) بيتًا شاهِدًا على قَوْلِهُم ثَآثُتُ القومَ: إذا كُنتَ ثالِثَهُمُ، أُوكَدَّلْتُهُمُ ثَلَاثَةً، وهو:

- (۱) اللسان وفي (نزر) نسسبه إلى كثير ، وفي (قلت ) إلى كثيراً وغيره ، والناج (نزر) وفي العباب نسسبه الصاغاني د إلى معود الحكاء معاوية بن مالك ، وقال : وليس للعباس بن مرداس ، كما قال أبو تمام في الحماسة » وفي شرحالتبريزى الحياسة : قال أبورياش : هذا الشعر لمعاوية بن مالك ، معود الحكماء » والشاهد أيضا في الصحاح (نزر) والجمهرة (۲۷/۲) والمقاييس (٤١٩/٥) .
- (۲) الصحاح والتاج ( بیث ) واللسان والمخصص ( ۱۰ / ۶ و شرح أشمار الهذلیین / ۲۹۶ وفیه شعارة بالعین المهملة ، وقد
  تکر ر فی شعره ، وفسره السکری بقوله « شمارة : لقب لصخر » ثم قال فی موضع آخر «شعارة : لقب یسب به قوم
  صخر من بنی عمر و بن الحارث بن تمیم بن سعد بن هذیل » .
- (٣) الصحاح واللسان والتاج، ومادة (ملاً) فيهما، والمقاييس (٣٤٦/٥) والتكملة قال الصاغاني: ﴿ والرواية فنادوا — بالفاء — معطوفا على ما قبله، وهو ·

فِأُمُوا عَارِضًا بَرِدًا ، وجِئْنا كَثْنِ السَّيْلِ نَرْكَبُ وانِعَيْنا



فإن تَثْلِثُوا نَرْبَعُ ، وإِنْ يَكُ خامِسُ يَكُنْ سَادِسُ ، حَتَى يُدِيرُكُمُ الْقَدْلُ قال الشبخُ - رحمه الله -: البيتُ لَعَبْدِ الله إِنِ الزَّدِيْرِ الأَسَدِى يَهجو طَيِّمًا ، و بعده : وإِنْ تَسْبَعُوا نَشْمِنُ وإِنْ يَكُ تاسِعُ يَكُنْ عاشِرُ حَتَى يَكُونَ لِنا الفَضْلُ يقولُ : إِن صِرْبُمُ ثلاثة صِرْنا أَرْبَعَةً ، وإِن مِرْبُمُ أَرْبَعَةً صِرْنا نَحْسَةً ، فلا نَبْرَحُ نَزِيدُ عليهم أَبَدِيرًا .

وذكر في هــذا الفصل قولَم : هـٰذا ثالِثُ

اثنَيْن ، وثالِثُ اثنَيْن ، والمعنى : هـٰـذا ثَلَّثَ

اشَدِين ، بتشديد اللام ، أى : صَيْرَهما ثلاثة بنفسه ، وكذلك هـذا ثالث عَشر بضم الثاء ، وثالث عَشر ، بالفَتْح والضم ، إلى تسعة عَشر ، قالت قال الشيخ – رحمه الله – : قوله : « ثالث اثنين بفتح الثاء » وهم ، وصوابه الرفع ، وكذلك قوله : «المعنى ثلّت اثنين » وَهم أيضا ، وكذلك قوله : «المعنى ثلّت اثنين » وَهم أيضا ، وكذلك قوله : «المعنى ثلّت اثنين » وهم أيضا ، وكذلك قوله : « ثالث عَشر » بضم الثاء وهم ، وكذلك قوله : « ثالث عَشر » بضم الثاء وهم ، لا يجين وأهل البضر يُون إلا بالفتح ، لأنه مُركب ، وأهل الكوفة يجيزونه ، وهو عند البَصْريين غَلط . (٢)

(١) الناج واللسان ، وفي النكلة قال الصاغاني : ﴿ وَالْإِنْشَادُ مَدَاخُلُ ، وَالْرُوايَةُ :

وَإِنْ تَثْلِيثُوا نَرْبَعْ وإِنْ يَكُ خامِسٌ يَكُنْ سادِسٌ حَتَّى يَكُونَ لنا الفَضْلُ وإِنْ يَكُ خامِسٌ يَكُنْ عاشِرٌ حَتَّى يُسِيرَكُمُ الفَتْلُ وإِنْ يَكُ تاسِعٌ يَكُنْ عاشِرٌ حَتَّى يُسِيرَكُمُ الفَتْلُ

وفى أخبار عبد الله بن الزبير فى الأغانى ( ٤ / ٢٥ ٦ ) أبيات من البحر والروى خاطب بها قوما من بنى عجل تهددوه بالقتل ، وكأن منها هذين البيتين .

(٢) استحسن الزبيدى في التاج كلام المصنف هنا ، وتَقَلَ عن ابنِ السِّكِيتِ أَنَّه : « يُقالُ : هو المُثَّ وَلاَ يَنَوَّنُ ، وَن اخْتَلَفا : فإِنْ شِئْتَ نَوَنْتَ ، و إِن شِئْتَ أَضَفْتَ أَضَفْتَ تَقُولَ : هو رايعُ ثَلاَئَة ، و رايعُ ثَلاَئة ، كَا تَقُول : ضارِبُ زَيْدٍ ، وضارِبُ زَيْدًا ، لأَنَّ مَعْناه الوُقُوع ، أَى : كَمُّلَهُم بَنْفُسِه أَرْ بَعَة .

وإذا اتَّفَقا ، فالإضافَةُ لا غَيْرُ ، لأَنَّه في مَذْهَبِ الأَسْماهِ ؛ لأَنَّكَ لم تُرِدْ مَعْنَى الفِعْلِ ، و إنّما أَرَدُتَ هو أَحَدُ الثّلاثَة ِ ، و بعضُ الثَّلاِئة ِ ، و هذا مالا يَكُونُ إلا مُضافًا » .

# فصل کیسیم (ج ٹ ٹ)

وَذَكَرَ فَى فَصَلَ (جَنْثُ) عَجِزَ بِيتٍ شَاهِدًا. عَلَى الْجَنِّثُ ، وهُو كُلُّ قَدَّى خَالَطَ العَسَلَ مَن أَجْنِحَةِ النَّدُلِ وأَبْدا َيها ، وهُو :

(۱) لَدَى النَّوْلِ يَنْفَى جَثَّهَا و يُؤُومُها

قَالَ الشَّيخُ ـ رحمه الله ـ : البيتُ لساعِدَةَ ابن جُوَّيَّةَ الهُذَلَيِّ ، وصدرُه :

فِي آبِرِ حَ الأَسْبَابُ حَتَّى وَضَعْنَهُ

يصنف مُشتار عَسَلٍ ، رَبَطَه أَصِحابُه بِالأَسْبَابِ، وهي الحبالُ، ودَلَّوْه من أَعْلَى الجَبَلِ بِالأَسْبَابِ، وهي الحبالُ، ودَلَّوْه من أَعْلَى الجَبَلِ إلى مَوْضِع خَلايا النَّمْلِ ، وقولُه : « يَؤُومُها » أى : يُدَخِّنُ عليها ، والإيامُ : الدَّخانُ ، والأيامُ : الدَّخانُ ، والنَّمْلُ ، والنَّمْلُ ، عليها ، والنَّمْلُ ،

# فصال کے او

وذَكَر في فصل (حدث ) - حاكِيًّا عن الفراء - أَن واحِدَ الأَحادِيثِ أُحْدُوثَهُ .

قال الشيخُ – رحمه الله – : ليسَ الأَمْ كَا زَعَمَ الفَرّاء ؛ لأَنَّ الأَحْدُوثَة بَعْنِي الأَعْجُوبَة ، كَا زَعَمَ الفَرّاء ؛ لأَنَّ الأَحْدُوثَة بَعْنِي الأَعْجُوبَة ، فَقَال : قد صار فُلاَنُ أُحْدُوثَة ، فأمّا أحاديث النبي صَلّى الله عليه وسلّم فلا يكونُ وأحدُها إلا حَدِيثًا ، ولا يكونُ أُحْدُوثَة ، وكذلك ذَكره سيبو يه في باب « ما جاء جمعه على غـبر واحده المُستعمل » كَعَرُوضٍ وأعاريض ، و باطلي وأباطيل .

#### (حرث)

وذَكَر فى فصل (حرث) بيتًا شاهِدًا على الحارثِ لُقُلَّةٍ من قُلَلِ الجَدُّولانِ ، وهو : بَكَى حارِثُ الجَوْلانِ من فَقْدِ رَبِّهِ (٤) وَحُوْرانُ من فَقْدِ رَبِّهِ (٤) وَحُوْرانُ منه خَانِفٌ مُتَضَائِلُ

<sup>(</sup>٤) ديوان النابغـــة / ٩١ وفيـــه : « ٠٠ موحش منضائل » وهو في الصحاح والتاج ومعجم البــــلدان ( الحارث ) واللمان ومادة ( جول )



<sup>(</sup>۱) شرح أشمار الهذلين / ۱۱۶۰ وقال السكرى في تفسيره : « أي ما برحت به الأسباب حتى وضعته » والبيت في التاج واللسان ومادة ( أ و م ) وعجزه في الصحاح وانظر المخصص (١١/١٧) والمعاني الكبير/ ٩٣٤

<sup>(</sup>٢) ضبطه في (ش) بكسر الهمزة ، وفي القاموس (أم)أنه كغراب ، وكتاب .

<sup>(</sup>۳) الذي في معجم البلدان (الحارث) ﴿ الحارث : قرية من قرى حوران من نواحى دمشق يقال لهـا : حارث الحولان . . » ثم نقل قول الجوهري بعد ذلك .

قال الشيخُ \_ رحمه الله \_ : البيتُ للنابغةِ الذَّبيانِيِّ يرثى النَّمانَ بَنَ الْمُنْذِرِ ، وقولُه : « من فَقْدَ رَبِّهُ » يعنى به النَّمْانَ ، وقوله :

ر. وحوران منه خائف متضائل

هو كقول جَريرٍ:

لما أَتَى خَبْرُ الزَّبِيرِ تُواضَعَتُ

سُورُ اللَّدِينَةِ والحِبالُ الحُشْعَ

وَذَكَرَ فَى هذا الفصل: قال: والحارثان: الحارثان: الحارثُ بنُ ظالم بن حَذِيمَـة بالحاء غير المُعْجَمة بابنِ يَرْبُوع، والمعروفُ عندا هلِ اللغة جَذيَّة ، بالجمع.

فصل کناء [مبسل]

فصل إلدال [مهدل]

فصل *لذال* [مهدل]

فصل *لرأ*د ( ر ب **ث** )

وذَكَر فى فصدل (ربث) صدر بيت لأَبِى ذُؤَ أَبِ شاهِدًا على قولهم: ارْبَتْ أَمْرُهُم، أى: ضَعُفَ وأَبْطاً ، وهو:

رَمْيِنَاهُم حَتَّى إِذَا ارْبَتْ أَمْرُهُم وَتَى إِذَا ارْبَتْ أَمْرُهُم قَالَ السَّيْخُ \_ رحمه الله \_ : عجزه : (٢)
وءاد الرَّصِيعُ نُهِيَةً الْحَمَائِل

الرصيعُ: جمع رصيعةٍ ، كشعيرٍ وشَعيرة ، وهو سَدُرُ يُضْفَرُ يكونُ بِنَ حِمالَة السيف وجَفْنه ، يقولُ : لما أَنْهَزَمُوا أَنْفَلَبَتْ سُيُوفُهِم ، فصارَتْ عَالَيْهَا أَسَا فِلَهَا ، وكانت الحمائلُ على أَعْناقِهِم فَانْذَكَسَتْ ، فصار الرصيع في موضع الحمائل ، فانذَكَسَتْ ، فصار الرصيع في موضع الحمائل ، والنَّهْيَةُ : الغايةُ التي أنتَهَى إليها الرَّصيعُ .

- (١) ديوان جرير ه ٤ ٣ والتاج واللسان، ومادة (شور) وفيها أنه ﴿ يَهْجُو ابن جِرُمُوزُ ◄ •
- (٢) شرح أشعار الهذليين / ١٦٢ والتاج، واللسان، ومادة ( رصم ) و ( نهى ) والصحاح ، والمعانى الكبير / ١٦٨ (

#### (رعث)

وذَكَر في فصل ( رعث ) عَجزَ بيتِ شاهِدا على رَعْشَةِ الدِّيكِ ، لُعْشُنُونهِ ، وهو: \* من صَوْتِ ذِى رَعْثاتِ ساكِنِ الدَّارِ \* قال الشيخُ – رحمه الله – : البيتُ للأَخْطَلِ، وصدرُه:

> ما ذا يؤرِّني والنومُ يُعجِبُنِي ( ر م ث )

وذَكَر فى فصل (رمث) بيتاً شاهِدًا على الرَّمَثِ - بفتح الراء والميم - لحَسَّبٍ يُضَعُ بعضُه إلى بعض ، ويُركَبُ فى البحرِ ، وهو : تَمَنَّيْتُ من حُرِّى عُلَيْهَ أَنِّى يَمَنَّيْتُ من حُرِّى عُلَيْهَ أَنِّى عَلَيْهَ أَنِّى عَلَيْهَ أَنِّى عَلَيْهَ وَالبحرِ ليسَ لنا وَقُورُ عَلَى رَمَثٍ فى البحرِ ليسَ لنا وقُورُ على رَمَثٍ فى البحرِ ليسَ لنا وقُورُ على قال الشيئ - رحمه الله - : البيتُ قال الشيئ - رحمه الله - : البيتُ

لأَبِي صَغْـرِ الْهُذَلِّي ، ومعنى البيتِ مَفْهــومٌ ،

وفي هــذه القَصيدَة أَبْياتُ مُسْتَحَسَنَة جدًا ،

أَمَا والَّذَى أَبْـكَى وأَضْحَكَ والَّذِي أَمات وأُحيا والذي أَمْرُه الأمر. لقدتر كَتْنِي أَغْبِطُ الوحش أَنْ أَرَى أَلِيفَينِ منها لا يُروعُهما الرَّجُ إذا ذُكُرَت يُرتاحُ قلى لذِكُوها كَمَا أَنْتَفَضَ الْعَصِفُورُ بَلَّهُ الْقَطْـوُ تَكُاد بَدِي تَندى إذا ما لمستَها - ، و . و مندت في أطرافها الو رقّ الخيضر وصَلَّمَكَ حَتَّى قُلْت: لا يُعرفُ القلَى وزُرتُكِ حَتَى قُلْتِ: ايس له صَبْر فياحُمُها زُدني جَـوَى كُلَّ لَيْسُلَةٍ وياسَّلُوةَ الأَيَّامِ مَوْعِـدُكِ الحَشْرُ تَحِبْتُ لَسَعْى الدَّهْرِ بِنِي وَبَيْنَهَا فلما أنْقَضَى ما بيننا سَكَنَ الدُّهُمُ

<sup>(</sup>١) ديوانه / ٣٨٥ والصحاح ، والناج ، والأساس ، واللسان .

 <sup>(</sup>۲) فى الأساس نسب إلى جميل ، وليس له ، بل لأبى صخر، كما قال المصنف ، وهو فى شرح أشعار الهذايين / ١٩٥٨ وفي الناج « على رمث فى الثمرم » واللسان والصحاح .

<sup>(</sup>٣) اللسان ، وشرح أشمار الهذليين / ٧ ه ٩ و ٨ . مع اختلاف في ترتيب الأبهات -

<sup>(</sup>٤) في شرح الهذابين / ٥٥٧ ﴿ إِذَا مَا مُسَيِّمُونَا ﴾ •

ومعنى قوله : « عَجِبْتُ لَسَعْيِ الدَّهْمِ ، يريدُ أَنَّ الدَّهِ مَ الدَّهْمِ ، يريدُ أَنَّ الدَّهْمَ اللَّهْ فَي إِفْسَادِ الوَّصْلِ ، الوَّصْلِ ، فلمها انْفَضَى ما بَيْنَهُما من الوَّصْلِ ، وعاد إلى الهَجْرِ ، سَكَنَ الدَّهْمُ عَنْهما ، وإَنَّمَا يَريدُ بذلك سَعْيَ الوُشَافِ ، فنَسَبَ الفعل إلى الدَّهْمِ عَنْها ، وجَرياً على عَوائِدِ عَالَيْ اللَّه اللهِ مَا عَلَى اللهُ النَّامِ فَيْ فَسِيدٍ ، وجَرياً على عَوائِدِ النَّامِ فَيْ نَسِيةٍ الحَوادِثِ إلى الزَّمان ،

فصل *الزای* [ ۴۰-۱

فصل السين [ ۱۹۰۸ ]

فصل لشين [مهمل ]

فصل *الصاد* [مهسل]

فصالضاد [مهدل]

فصلالطساء

[ مهمـــل ]

فصالظاء

[ مهمــل ]

فصل العيان (ع ب ث)

إذا ما الحَصِيفُ العَوْبَثِ فِي سَاءَنا تركناه واخترنا السَّديفَ المُسَرْهَدا [۱۰۷] قال الشيخُ – رحمه الله –: البيتُ لناشِرَة بن ماليك ، يُردُ على المُخبَّ لِ السَّعْدِيّ ، وكان المُخبَلُ قد عَيْرة باللَّنِ ، والحَصِيفُ: اللَّبنَ الحَليبُ يُصَبُّ عليه الرائِبُ ، وقيله :

> (۱) الناج، والصعاح، واللسان وأيضا في (خصف) و (حدف) والمعانى الكبير ٣٨٣ وبعده فيه: نَعَافُ حـ وإِنْ كُنّا جِمَاصًا بُطُونُنا حـ لَبُابَ المُصَفَّى والعِجَافَ المُجَدَّدا

قَدْ عَـنَّرُونَا الْمَحْضَ لَادَرَّ دَرُهُـمْ
وَذَلِكَ عَارُّ خِأْتُـه كَانَ أَجْـدا
فَأَسْقَى الْإِلَّهُ الْمَحْضَ مِن كَانَ أَهْلَهُ
وأَسْقَى الْمِلْهُ الْمَحْضَ مِن كَانَ أَهْلَهُ
وأَسْقَى بَنِي سَـمْدِ سَمِـارًا مُصَرَّدا
والسَّمارُ: اللّهِ الْمَحْدُوطُ بَالمَـاءِ، والمُصَرَّدُ:
المُقَلِّلُ.

#### (عكث)

وذكر فى فصل (عكث) أنَّ العَنْكَتَ : نَباتُ ، واستَشْهَدَ عليه بقولِ الساجع :

\* وعَنْكَتْ مُلْتَبِكُذَا \*

قال الشيخُ – رحمه الله – : هذا مما يَحْكِيهِ العربُ عَلَى أَلْسِنَةِ البَهَائِمِ ، زَعَمُوا أَنَّهُ أَخْتَصَمَ العربُ والصَّفُدَعُ ، أنا أَصَبرُ منك عن الماء .

قال الضبُّ: أنا أصبرُ منكِ .

فَقَالُ الضَّفَدَعُ : تَعَالَ حَتَّى نَرْعَى ، فَنَعْلَمَ أَيَّنَا أَصْبَرُ ، فَرَعَيا يومَهُما ، فاشْتَدَّ عَطَشُ الضَّفْدَعِ ،

فِعلَت تَقُولُ : وِرْدَا يَاضَبُ ، فَقَالَ الضَّبُ :

أَصْبَحَ قَلْبِي صَرِدا لاَيَشْتَهِى أَن يَرِدا
الا عَرادا عَرِدا وعَنْكَنَا مُلْتَبِدا
وصليّاناً بَردا

## فصل لغين (غ و ث<sup>(\*)</sup>)

وَذَكَرَ الْجُوهِ مِنَّ فَى فَصِلِ (غُوث) بِيتًا شَاهِدًا على الغَواثِ - بفتح الغين - بمعنى الغَوْثِ ، وهو :

بَعَثْتُكَ مَائِرًا فَلَيِثْتَ حَـُولًا مَـتَى يَأْتِي غَواثُكَ مَنْ يُغِيثُ

قال الشيخُ ــ رحمه الله ــ : البيتُ لمائشةَ بنتِ سعدِ بنِ أَبِي وَقَاصٍ ، وصوابهُ : ﴿ بَعَثْمَكُ فَا نِسَا ﴾ وكان لعائشة ﴿ الله مَوْلَى بَعَثَتُهُ لَيَقْتَبِسَ لَمَا نَارًا ، فَتَوَجَّهُ إلى مِصْر ، وأَقَامَ بها سنةً ، ثم جاءَها بنارٍ وهو يَعَدُو، فَمَثَرَ ، فَتَبَدَّدَ الجَمْوُ ، فَقَالَ : تَعِسَت الْعَجَلَةُ ، فقالَ عَانِشَةُ :

<sup>(\*)</sup> هنا في نسخة (ش) بداية ﴿ الحجاس المشرين بوم الخميس الثامن من ذى القعدة سنة ست وسهمين وخمسهائة » •

<sup>(</sup>١) اللسان . (٢) الصحاح ، والناج ، واللسان .

<sup>(</sup>٣) الضفدع إتمال للذكر والأنق

<sup>(</sup>٤) الجمهرة (٢/٤٤) والتاج ، واللسان ، والمواد : (ضبب) و(عرد) وانظرأيضا : المخصص (٩/٣٨) و و (١٣/ ٨٥٨) واصلاح المنطق / ٢٩٤ والمحتسب (١/١٧١) و (٢/٥) .

<sup>(</sup>٥) الصعاح ، والتــاج ، واللسان ، والدرة الفاخرة في الأمثال السائرة ( ١ / ٩٢) .

فصل لكاف [مهدل] فصل للأم [مهدل] (لوث)

« مَنْ أَنْ أَقُدُولَ : لَعَلَ »
وكذا هو فى شِعْره، ومعنى ذلك أَنَّها لا تَعْثُرُ ؟
لَهُوْتِها، فلو عَثَرَتْ لُقَلْتُ : تَعِسَتْ .

﴿ بَعَثْتُكَ قَالِسًا ﴿ . البيت ﴾ :
 وقالَ فى ذٰلِكَ بعضُ الشَّعَراءِ :
 ما رَأَيْنَ لغُزابٍ مَشَلَّا
 إذْ بَعَثْنَاهُ يَجِى بالمِشْمَلَةُ
 غَـيْرَ فِنْدٍ أَرْسَلُوه قَالِسًا

قال الشيخُ ـ رحمه الله ـ : « يَجِى » أَصْلُهُ يَجِى » أَصْلُهُ يَجِى » أَصْلُهُ يَجِى ، أَصْلُهُ يَجِى ، أَصْلُهُ يَجِى ، أَصَلَهُ يَجِى ، أَصَلُهُ يَجِى ، يُضَمَّلُهُ : كِسَاءً يُشْتَمَلُ به دونَ القَطيفَة .

فَنُوى حَوْلًا وسَبُّ الْعَجَلَةُ

فصل لفساء [سسل]

فعالاقاف

[مهمسل]

 <sup>(</sup>٣) ديوانه / ١٠٧ برواية « من أن أقول لعا » كا صححه ابن برى ، وهو في الصحاح والناج واللسان ومادة ( تعس )
 والمحتسب (٢ / ١٤١ ) والأساس (لعو ) وعجزه في المخصص ( ١٥ / ١٧٣ ) .



<sup>(</sup>١) الناج واللمان ومادة ( شمل ) فيهما ، والفاخر/ ١٨٩ والدرة الفاخرة (١/ ٩٢) .

<sup>(</sup>۲) فنسد ؛ اسم أبى زيد مولى عائشة بنت سسمد بن أبى وقاص ، وحكى الزنخشوى فى المستقصى أنه يروى بالقاف ، والراجع الأولى . وقال حزة الأصفهانى فى الدرة (۹۲/۱) - فى قولهم ؛ أبطأ من فنسد - : ﴿ إِنَّهُ مَخْتُ مَنْ أَمُل المَدِينَةُ مَفْنَ ، كَانْ يَجِم بِينَ الرَجَالَ والنساء » .

وقــولُه : « بذاتِ لَوْثٍ » مُتعَلِّقٌ بِكَأَفْتُ في بيتٍ قَبْلَه ، وهو :

كَلَّهْتُ مَجْهُولَمَا نَفْسِى وشايَعَنِي (١) هُرِّي عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْمُعَا لَمُعَا لَمُعَا لَمُعَا

وَذَكُرُ فَهذَا الفَصلِ بِيتًا شَاهِدًا عَلَى المَلاوِثِ: جَمْعُ مَلاثٍ، للأَشْرافِ، والسادةِ من الفَوْمِ الذينَ يُلاثُ بهم و يُطافُ، وهُو:

كَانُوا مَلاوِيتَ فاحتاجَ الصَّدِيقُ لَهُمِ

فَقْدَ البِلادِ - إِذا مَا تُمْحِلُ - المَطَرا
قال الشَيْخُ - رحمه الله - : البيتُ لأبِي
دُوَ بْبِ الهُدَلِيِّ، وفَقْدَ: مفعولٌ من أَجْلِه، أي :
احتاجَ الصَّدِيقُ لهم لما هَا حُكُوا ، كَفَقْدِ البلادِ
المَطَر إذا الْحَاتُ .

( ل ه ث ) وذَكَر فى فصل (لحث) بِيتًا شاهِدًا على اللهاثِ لحَرَّ العَطَيش، وهو:

حَـــتَّى إِذَا بَرَدَ السِّجَالُ لُمُــاتُهَــا (٣) وجَعَلْنَ خَلْفَ غُرُوضِينٌ ثَمَيــــالاً

قال الشيخ \_ رحمه الله \_ : البيتُ للزاعي يصفُ إِيلًا ، والسِّجالُ : جمُّ سَجْلٍ، وهي الدَّاوُ المَّمْلُوءَ ، والشَّمِيلَةُ : البَقِيَّةُ مَنَ المَاءِ تَبْقَ فَى جَوْفِ البَعِيرِ ، والغُروضُ : جمُّع عَرْضٍ ، وهو حِزامُ الرَّحْل .

فصال الميت م (مغث)

وذَكَر فى فصل (مغث) بينًا شاهِدًا على قولهِم: مَغَثُوا عِرْضَ فُللانِ، أَى : شَانُوه، ومَضَغُوه،

- \* كَمَا تُلاثُ فِي الْمُناءِ النَّمَـلَةُ \*

مِنْ كُلُّ ماءٍ آجِنٍ وسَمَــلَهُ \*

وفيها : ﴿ كَا تَمَاتَ ﴾ بدل ﴿ تَلاثُ » وانظر أيضا التكملة ، فقد قال الصاغاني ؛ ﴿ الرَّواية كَا تَمَاث ، بالميم لاغير » م

وهـو :



<sup>(</sup>١) اللسان، وديوان الأعشى / ١٠٦

<sup>(</sup>٢) شرح أشعار الهذليين / ١٧٠ والصحاح ، والناج، واللسان، والممانى الكبير ١١٩٨

<sup>(</sup>٣) اللسان، وفي الصحاح : ﴿ خَلْفَ عُرُوضُهُنَّ ﴾ •

<sup>(</sup>٤) الصحاح ، والناج ، واللسان ، والمواد : ( بمل ، مرطل) وانظر الأرجوزة التي منها الشاهد في الأصمعيات ( ٢٣٤ — ٢٧٧ ) وتخريجها فيها ، وبين هذين المشطورين مشطور في ترتيب الأصميات ، وهو :

قال الشيخُ - رحمه الله - : الهيتُ لَصَخْرِ (١) ابن عُمَيْر ، وصوابُه : « مَمْخُـوثَةً » بالنصبِ ، وقبلَه :

\* فَهُلْ عَلَمْتَ كُفَشَاءَ جَهَـلَهُ \* وَالْمُمَرُّ طَلَقَهُ : الْمُلَطَّخَةُ، وَالثَّمْلَةُ : خِرْقَةُ تُغْمَسُ فى الهِناءِ .

#### (مكث)

وذَكَر فى فصل (مكث) عَجُزَ بيتٍ زَعَم أَنه لَصَخْر [الغى] الهُذَلِيِّ شاهِداً على قولهُم: مَكِيثٌ بمعنى دَزِين ، وهو:

الله عَنْ تَقَفَّرِكُم مَكِيثُ
 البيتُ لأبى الشيخُ
 المَدَلِم يعاتبُ فيه صَخْراً
 وصدرُه:

[١٠٩] أَنَسُلَ بَنى شِعارةَ مَنْ لَصَخْرِ

ومعى عن تَقَفَّرِكُم ، أي : عن أَنْ أَفْتَفِي آثَارَكُم ، وُرُوَى : « عن تَفَقَّرِكُم » أى : عن أَنْ أَغْمَلَ بكم فافِرَةً » .

# فصالنون ( د ب ث )

وذَكَر في فصل ( نبث ) بيتًا شاهدًا على النبيَّةِ ، لُتُرابِ البُثر ، وهو :

فَإِنْ نَبَثُوا هِبُرِى نَبَثَتُ بِئَارَهُم فسوفَ تَرَى ماذا تَرُدُّ النَّبائثُ قال الشبخُ – رحمه الله – : البيتُ لأَبى دُلامَةَ ، وقبلة :

إِنِ النَّاسُ غَطَّوْنِي تَغَطَّيْتُ عَنْهُمُ (٣) و إِنْ بَحَثُونِي كَانَ فِيهِم مَباحِثُ

<sup>(</sup>۱) فى الأصمعيات ونقــل محققها أنه يقال فيه أيضا صخير بن عمير ، وفى الأمالى (٢/ ٢٨٤) < عن الأصمعي قال : أنشــدنى خلف الأحمر لأعرابي ◄ ونقل ابن منظور فى اللسان (دنو) عن ابن سيده – وهو فى المحــكم (ج١١ ق ق ٢٠١ مخطوط ) — كان الأصمعي يقول فى هذا الشعر: < هذا الرجزليس بعتيق، كأنه من رجزخلف الأحمر، أوغيره من المولدين ◄ .

 <sup>(</sup>۲) التاح رالسان والتكلة و في (ش) « شغارة » بالغين المعجمة ، وانظر ما تقدم في ما دة ( بوث ) ص ١٨٠ حاشية
 رقم ۲ وشرح أشعار الهذليين / ٢٦٣ وعجزه في الصحاح والمخصص (١٢ / ٣٤).

<sup>(</sup>٣) الأول فى الأساس برواية « . . . تُرَى آثارُها والنّبائيُثُ » والبيت فى الصحاح وهما فى التاج واللسان ووردا فى الأغانى (٢٣٩/١٠) ولهما قصة طريفة ، و روايتها : « · · ليعلم يوما كيف تلك النبائث » ·

ا : « و إِنْ بَحِثُوا عَنَّى فَهِيهِم » بدلا من « و إن بحثونى ٠٠ » •

( さ 4 さ )

وذَكَر فى فصل (نكث) عجـزَ بيتٍ لطَرَفَةَ شاهِدًا على النّكِيثَةِ للْخُطّةِ الصَّعْبَةِ يَنْكُثُ فيهـا القومُ ، وهو :

> (١) \* مَتَى يَكُ عَهْدُ بِالنَّكِيثَةِ أَشْهِدِ \*

قال الشيخ \_ رحمه الله \_ : صدرُه :

\* وقرّبتُ بالقرّبَى وجَدّكُ إِنّهُ \*

وَذَكَرَ الوزيرُ ابنُ المَغْرِبِيِّ أَنَّ النَّكِيثَةَ فَى البيتِ

هى النفْسُ ، وقد ذَكَرَ الجوهريُّ ذلك أيضاً بعد البيتِ .

> فصل *الواو* [مهسل]

فصل لهاء [مهدل]

[مهدل]

(۱) ديوانه / ه ٣ وفيه « متى يك أمر ٠٠ » وفي الناج « عقـــد » بدل « عهد » والشاهد في الصحاح واللسان والمعانى الكبير / ٨١٠ و ٨٢٢

# باللجيم

### أمركت المسكك

# فصل *لحنزة* (أجج)

وَذَكَرَ الْجُوهِ مِي فَى فَصِلُ (أَجْجَ) عَجُزَ بِيتِ لَأَبِى ذُوَّ يْبُ شَاهِدًا عَلَى الأَّجُوجِ لَلْمُضَى ، وهو: أَغَرِّ كَمُشِبَاحِ النَّهُودِ أَجُوجُ قال الشَّبِحُ — رحمَه اقد — : صدرهُ : يُضِيءُ سَناهُ راتقاً مُتَكَشَّفاً

يَصِفَ سَحَابًا مُتَنابِعًا ، والهاء في سَناهُ يعودُ على السَّحَرِ ، وقولُه : راتِقًا يريدُ سَحَابًا مُنْ تَتِقًا بسَحاب ، وقولُه : مُتَكَشِّفًا ، أي : مُتَكَشِّفًا

بالبَرْق ، وذلك أَنَّ البَرْقَـةَ إِذا بَرَقَتْ انْكَشَفَ السَّحَابُ ، وراتِقاً : حالٌ من الهاء في سَناهُ ، ورواه الأصميُّ : «راتِقُ مُتَكَشَفُ » بالرفع ، فعل الراتِق البَرْق .

وذكر في هـذا الفصل عجز بَيتِ شاهداً على قولهم: أَجَّ الظَّلَيمُ بَوُجُ أَجًا ، إذا عَدَا ، وهو: يَوْجُ كَا أَجَّ الظَّلِيمُ الْمُنَفَّرُ وَهُ: يَوْجُ كَا أَجَّ الظَّلِيمُ الْمُنَفَّرُ وَهُ: قال الشيخ – رحمه الله – : صَدْرُهُ: فراحت وأطراف الصَّوى مُحْزِيلَةُ وصوابه : « نَوْجُ » بالناء ، لأنّه يَصِفُ وصوابه : « نَوْجُ » بالناء ، لأنّه يَصِفُ نَاقَتَهُ ، ورَواهُ ابن دُرَيْد : الظَّلِيمُ المُفَزَّعُ » ورَواهُ ابن دُرَيْد : الظَّلِيمُ المُفَزَّعُ » وهذا يُنْبغي أن يكشَفَ عنه .

<sup>(</sup>٢) الصحاح وفى اللسان والتاج « الظليم المفزع » وهى روايته فى الجمهــرة (١/ ١٤) وفى اللسان (حال) « فـوت » بدلا من « فراحت » »



<sup>(</sup>۱) الصماح ، والداج ، واللسان ، وشرح أشسمار الهذليين/ ۱۲۹ و روايته « دَلُوج » بدل « أجوج » التي هي رواية أبي عمرو ، كما ذكره السكرى في شرح البيت ، وفيه : « وكان الأصمى يرفع « راتقا » ير يد : يضى، راتق متكشف في سناه » وبرواية الرفع هذه أو رده اللسان في ( رتق ) •

# فصل الباء ( ب ج ج )

[ ١١٠] وذَكَر فى فصل ( بجيج ) بيئًا لِحُبَيْهَاءَ الأَشْجَعِيِّ فى عَنْزٍ له ، وهو :

بِفَاءَتْ كَأَنَّ القَسُورَ الْجَوْنَ بَجَهَا عَسَالِيمِهُ وَالشَّامِرُ الْمُتَنَاوِحُ قال الشيخُ - رحمه الله - : صوابه : « لِجَاءَتُ » وَاللَّامُ فَيْهُ جَوَابُ ﴿ لَوْ » فَي بَيْتٍ قَلَهُ ، وهو :

فلو أنَّها طافَتْ بنَبْت مُشَرَشَرِ آنَى الدِّقَ عنه جَدْبُه فهو كالحُ والقَسْوَرُ: ضَرْبٌ من النَّبْت، وكذلك النَّا مِرُ، والكالحُ : ما اسْوَدٌ منه، والمُتنَاوحُ : المُتقَابِلُ، وَصَفَ عَنْزًا له مَنْحَها لرَّجُلٍ، ولم يَرُدّها، يقول:

لورَعَتْ هَـــذه الشاةُ نبتاً أَيْسَهَ الْحَدْبُ ، قــد ذَهَبَ دِقَّه ، وهو الذي تَنْتَفِــعُ به ، لِحَاءَتْ كَأَنَّها قدرَعَتْ قَسْوَرًا شَدِيدَالْخُضْرَةِ ، فسَمِنَتْ عليه ، حَتَّى شَقً الشَّحْمُ جِلْدَها .

وَذَكُو فِي هذا الفصلِ بِيتاً شاهِدًا على البَجْباجِ، والبَجْباجَةِ ، للَّذي كانَ سَمِـيناً ثم اضْطَرَبَ جِسْمُهُ ، وهو :

حتى ترى البَجْباجَة الضّياطا

قال الشيخُ ـ رحمه الله ـ : البيتُ لنقادَةَ الأَسدى ، وبعدَه .

- \* يَعْسَعُ لَمَا حَالَفَ الْإِعْبَاطَا \* .
- \* الحَرْفِ من ساعِدِه المُخَاطَا \*

الإغباط : مُلازَمَةُ الغَبيط ، وهو الرَّحْلُ . وقال ابُن خالوَ يَهِ : البَحْباجُ : الضَّحْمُ ، وأَنشَد للرَّاعى :

- (١) التاج ، والصحاح ، والأساس ، والمقاييس (١/ ١٧٣) واللسان وأيضا في ( دقق) و في (قسر) والمخصص ( ١٠١/ )
  - (۲) الناج ، والمسان ، ومادة (شرر) و ( دنق) وحكى رواية أخرى فى البيت هي : فلو أَنّهـا قَامَتْ بِظِيْبٍ مُعَجَّمٍ نَفَى الْجَلَابُ عنه دِقّه فهو كالِــحُ

وانظره أيضا فى ( ظنب ) و ( عجم ) والجمهرة ( ١ / ٥ ٧ ) والمخصص ( ٥ / ١٠١ ) و ( ١٠ / ٢٢١) والقصيدة التي منها البيتان هي المقضلية ( ٣٣ ) من المفضليات ، ص ١٦٧ وروايتها « نفى الرق ∢ الراء المهملة م

- (٣) التاج، والصحاح، واللسان، ومادة (ضيط)و(غبط) وفي إصلاح المنطق / ٩٦ قطعة من الأرجوزة، وروايته فيها « البَجْياجَة المُنةاطل » .
  - (٤) الناج، و اللمان، ومادة (ضبط) و (غبط) و إصلاح المنطق / ٩٩



كَأَنَّ مِنْطَقَهَا لِيثَتْ مَعَاقِدُهُ بواضِح من ذَرَى الأَنْفَاءِ بَجْباجِ بواضِح من ذَرَى الأَنْفَاءِ بَجْباجِ

> مِنْطَقُها : إِزارُها ، يَقُولُ : كَأَنَّ إِزارَها دِيرَ على نَقَ رَمْلٍ ، وهو الكَثِيبُ .

#### ( ب ذ ج )

وَذَكَر فَى فَصَل ( بَذَج ) بِيَّتَا شَاهِدًا عَلَى الْبَذَجِ مَن أُولادِ الضَّأْنِ ، وهو بَمْنْزِلَةِ الْعَثُودِ مَن أُولادِ المَعَزِ ، وهو :

- \* فَــُدُ هَلَكَتْ جارَتُنا من الهَمَجُ \*
- \* و إِنْ تَجُعْ تَأْكُلُ عَتُودًا أُو بَذَجْ \*

قَالَ الشَّيخُ - رَحْمُهُ الله - : البَّيْتُ لَأَيِي تُحْرِزِ الْحَارِبِيّ ، وَاسْمُـهُ عُبَيْدَةً ، قَالَ ابنُ خَالَوَ يُهِ : الْهَمَجُ هَنَا : الْجُنُوعُ ، وَبِهُ شُمِّىَ الْبَعُوضُ ؛ لأَنّهُ إذا جاعَ عاضَ ، وإذا شَيِعَ ماتَ .

( ب ر د ج )

وذكر فى فصل ( بردج ) بينًا للعجّاج يصف فيه الظّليمَ شاهِدًا على البَرْدَجِ للسَّنِي ، وهو :
(٣)
﴿ كَمَا رَأَيْتَ فَى المُـلاءِ البَرْدَجَا ﴿

قال [111] الشيخُ – رحمه الله – : صوابُهُ أَنْ يَقُولَ : يصفُ البَقَر ، وقبلَه :

- م م م م م د بر م (۱) \* وکُل عیناء ترجی بحزجا \*
- \* كَانُهُ مُسْرُولُ أَرْنَدُجًا \*

العيناء: البَقَرَةُ الوحْشِيَّةُ ، والبَحْزَجُ: وَلَدُها ، وَرُزِجِى: تَسُوقُ بِوْقِى ، أَى: تَرْفُقُ بِهِ لَيَتَعَلَّمَ الْمَشَى ، والأَرْنَدَجُ: جِلْدُ أَسْوَدُ تُعمَلُ منه الأَخْفَافُ ، وإنَّمَا قالَ ذلك لأَنَّ بَقَرَ الوَّحْشِ فَي قَواجُها سَوادٌ ، والمُلاءُ: المَلاحِفُ ، والبَّرَحِفُ ، والمُلاءُ: المَلاحِفُ ، والمُلاءُ: المَلاحِفُ ، والمُبدَّةُ : المَلاحِفُ ، والمُبدَّةُ السَّوادِ بسَبْي والبَّهِ هذه البَقَدَر البيضَ المُسَرَّولَةَ بالسَّوادِ بسَبْي الرُّوم ، لِبَياضِهم ولِباسِهُم الأَخْفَافُ السُّودَ .

<sup>(</sup>١) النـاج ، واللسان ، وفي التكملة ﴿ بِعَانِكَ ﴾ بدل ﴿ بِواضح ﴾ .

<sup>(</sup>٢) الصحاح، والتاج، واللسان، ومادة ( هميم ) والمقاييس (١/٢١٧) .

<sup>(</sup>٢) الصحاح، والتاج، والجمهرة (٣/٠٠٠) واللسان، وهو فى شرح ديوان العجاج للا صمعى ٤٥٣٠

<sup>(1)</sup> شرح ديوان العجاج / ٣ ه ٣ والتاج ، واللسان .

<sup>(</sup>ه) فى اللسان وشرح العجاج « الخفاف » وهو جمع الخف ، كالأخفاف أيضا ، وجمل بعضهم الخفاف : جمع . الخف الذى يلبس، والأخفاف : جمع خف البعير ونحوه .

# فصل التاء (ترج)

وَذَكَر فِي فَصِل ( ترج ) بِيتًا شَاهِدًا عَلَى تَرْج: اسم مُوضِع ، وهو :

وهاب كُجْمَانِ الحَمَامَةِ أَجْفَلَتُ
به رِيحُ تَرْجِ والصَّبا كُلَّ بَجْفَلِ
قال الشيخُ \_رحمه الله \_ : البيتُ لمُزاحِمِم
المُقَيْلِيِّ ، والهابِي : الرَّمادُ ، وبعدَه بأَنِياتٍ :

وَدِدْتُ على ماكانَ مِنْ مَرَفِ الْهَـوَى

وَجَهْلِ الأَمانِي أَنَّ ما شِئْتُ يُفْعَـلِ
فَتَرْجِـعَ أَيامٌ مَضَيْنَ ونِعْمَـةً
عَلَينا وَهْلُ يُثْنَى مِنَ الدَّهْرِ أَقَلُ ؟!

وقولُهُ: « أَنَّ مَاشِئْتُ يُفْعَلِ» ما: ههنا شَرْطُ، واسم أَنَّ مُضْمَرُ ، تقديرُه : أَنَّه أَيُّ شَيْءٍ شِئْتُ

يُفْعَـلُ لِي، وأَقْوَى فى البَيْتِ الثانِي، والقَصِيدَةُ كُلُّها مخفوضَةُ الرَّوِيِّ .

## فصالاتاء (ث ب ج)

وذَكر في فصل (شبج) عَجُزَ بيتٍ شاهِدًا على الشَّبِج لَى بَيْنَ الكاهِلِ والظَّهْر، وهو:

على أَشَاجِهِنَّ من الصَّقِيعِ
قال الشيخُ — رحمه الله — : البيتُ للشَّمَاخ، وصدرُه:

وَكَيْفَ يَضِيعُ صاحِبُ مُدْفَاتٍ أى: أَنَّ على أَوْساطِها وَ بَرًّا كَثِيرًا يَقِيها النَّرْدَ، قد أَدْفئَتْ به ، وقَبْلُه :

أَعايِشَ مَا لِأَهْلِكِ لا أَراهُـمْ

دُيضِيعُونَ الهجانَ مَع المُضيع
وهِانُ الإبِلِ: كَرَائِمُها .

<sup>(</sup>۱) قصــيدتان لمزاحم العقيلي / ٣ والأول في الصحاح والتاج ، وهما في اللسان ، وضبطه في مادة (جفل) و (هبا) وفي شعر مزاحم « كل مجفل » يضم الميم وفتح الف). ، وهو الموافق لقوله : « أجفلت » .

<sup>(</sup>٢) الصحاح، واللسان، ومادة ( هذأ ) فيهما، والتساج ( دفأ ) والجمهرة (٣ / ٩١١) والمخصص (٧ / ٧٧) و إصلاح المنطق / ٣٧٩ وديوان الشاخ / ٥٠٠

<sup>(</sup>٣) ديوان الشاخ / ٥٦ واللسان ، والتاج ( دفأ ) والمعانى الكبير / ٢٩ و ١٢٣٣ والكنز اللغوى / ٩٦ و ١١٧٠ •

## فصل کجسیم (ج دج)

وَذَكَر فَى فَصَل (جَرَج) الْجَرَجَةُ - بَتَحُرِيكِ الرَّاء - : جادَّةُ الطَّريق .

قَالَ الشَّيْخُ - رحمه الله - : قد اخْتُلِفَ فَي هَذَا الْحَرْفِ ، فَقَالَ قُومٌ : خَرَجَةٌ ، بالخاءِ المُعْجَمَة بواحِدة من فَوْقُ ، وكذا ذَكَره أبوسَهْل ، وزَعَم أَنَّه قد صَحَّفَه الأَضْمَعِيُّ وغيره ، فقالُوا : هو جَرَجَةٌ ، مجبَمَيْن .

وقال ابنُ خالَوَيْهِ: هو جَرَجَةٌ بجيمين أيضًا. وقال ابنُ السِّكِيْتِ – فى الأَلْفاظِ – إنَّه خَرَجَةُ، بالخَاءِ المُعْجمة، كما ذَكَره أبو سَهْلٍ.

وَذَكُره تَعْلَبُ [١١٢] بجيمين، وقالَ أَبُوعُمَرَ الزَّاهِدُ: هَذَا هُو الصَّحِيحُ، وزَعَم أَنَّ مِن يقولُ: خَرَجَةً — بِالْحَاء المُعْجمةِ — فقد صَحَّفَهُ.

وقالَ أَبُو عَبَيْدٍ: هُو جَرَجَةُ بِحِيمِين ، وحَكَى عَن يَعْقُوبَ أَنَّهُ قَالَ: خَرَجَةٌ بِالْحَاءِ المُعْجَمة .

وقالَ أبو بَكْرِ بنُ الْجَرَّاحِ: سَأَلْتُ أَبَا الطَّيِّبِ عَنْمًا فَقَالَ: حَكَى لَى بَعْضُ الْعُلَمَاء عِن أَبِي زَيْدٍ

أَنَّهُ قَالَ: هِي الْجَسَرَجَةُ - بَجِيمِينَ - فَلَقِيتُ أَعْرَابِيًّا ، فَسَأَلْتُهُ عَهَا ، فقالَ لَى : هِي الْجَرَجَةُ الْعَرَبِيَّ الْجَسِمِينَ - وهو عندي من جَرِجَ الخَاتِمُ فَي الْصَبِعِي ، وعند الأَضْمَعِيّ أَنَّهُ مِن الطَّرِيقِ الأَنْحَرِجِ ، أَنَّهُ بَالطَّرِيقِ الأَنْحَرِجِ ، أَنَّهُ بَالخَاء ، وكانَ الوَزِيرُ ابنُ والأَحْرَبِي يَسَأَلُ عَن هذه الكَلِمَة على سَبِيلَ المَعْدِرِيقِ يَسَأَلُ عَن هذه الكَلِمَة على سَبِيلَ المَعْدِرِيقِ يَشُولُ ، ويَقُولُ: مَا الصَّوابُ مِن القَوْلَيْن ؟ الامتحانِ ، ويَقُولُ: مَا الصَّوابُ مِن القَوْلَيْن ؟ ولم يُفَسِّرُه .

وَذَكَر فَى هــذا الفصــلِ صَدْرَ بِيتٍ لأَوْسِ ابن جَمَّرٍ شاهدًا على الجُرْجَة – بالضِّم – وهى: وِعاءَ شِبْهُ الخُرْجِ – وهو:

\* أَلاثُهُ أَبْرَادٍ جِيادٌ وَجُرْجَةً \*

قَالَ الشَّيْخُ ــ رحمه الله ــ : عَجُزُه :

﴿ وَأَدْكَنُ مِن أَرْيِ الدَّبُورِ مُعَسَّلُ \*
 يَصفُ قَوْسًا حَسنَةً دَفَـعَ مَنْ يَسُومُها ثَلاثَةَ

أَبْرادٍ، وأَدْكُنُ ، أَى : زِنًّا تَمْلُومًا عَسَلًا .

( ج و ج )

وَذَكُرُ فِي فَصِلِ (جَوْجٍ) بَيْتًا شَاهِدًاعَلَى الِحَاجَّةِ، لَحَرَزَةٍ وَضِيعَةٍ، وهو:

<sup>(</sup>۱) هو الحسين بن على بن الحسين ، أبو القامم بن المغرب الوزير الكامل ، اشتهر بالوزير بن المغربي ، ينتهى نسبه إلى يزدجرد بن بهرام جور ، كان من الدهاة العارفين ، ولى الوزارة بمصر للحاكم بأمر الله ، ثم و زر لأبي نصر بن مروان صاحب ميا فارقين ، وكانت وفاته بهما سنة ١٨ ٤ ولأبي الحسن التهامى فيه مدائح كثيرة .

<sup>(</sup>٢) ديوانه / ٩٨ والتاج ، والصحاح ، واللسان ، والمقاييس (١ / ١٥١) والمخصص (٨ / ١٧٨) .

وأَشْهَدُ من عَوْفِ حُلُولًا كَثِيرَةً قال الشيخُ ــ رحمه الله ـ : البيتُ للمُخَبَّل السَّفديُّ ، وقد ذَكره الحَاوهيئُ ، وقد شَرَّحَه ثُمُّ ، فَأَغْنَى عن إِعادَتِه .

وذكر في هذا الفصل بيتًا شاهدًا على أنَّ الحُجَّم - بالضِّم - : جمعُ حاجِّ ، مشلُ : بازِلِ ، و بُزُل ، وهُو :

يُحجُّونَ سِبُّ الزِّبْرِقانِ المُــزَعْفَرا

وَكَأَنَّ عَافَيَةَ النُّسُورِ عَلِيمِمُ مُ يُّ بِأَسْفَلِ ذَى الْحِبَازِ نُزُولُ

قال الشيخُ \_ رحمه الله \_ : البيتُ لِحَـرير يهجــو الأَخْطَلَ ، و يذكر ماصَّـنَعَه الجَحَّافُ بنُ حَكِيمِ السُّـلَمِيُّ مِن قَنْـلِ بَنِي تَفْلِبَ 🕳 قومِ الأَخْطَل – بالبِشْرِ، وهو ماءً لبّنِي تَمِيم، وقبلَه:

فِاءَتْ كَاصِي الْمَيْرِ لَمْ تَعْلَ عَاجَةً رٍ() ولا جاجةً مِنها تَلوحُ على وشم قال الشيخُ \_ رحمه الله \_ : البيتُ لأبي خراشِ الْهُــٰذَلِّي يَذْكُرُ امْرَأَتَهُ ، وانَّهُ عاتبُهَـٰ فَاسْتَحْيَتْ ، وجاءَتْ إليــه مُسْتَحْيَبَةً ، يُقالُ : جاءَ فلانٌ كَاصِي الْعَيْرِ : إذا جاءَ مُسْتَحْيِياً وِخاسًا أيضاً ، والعاجَّةُ : الوَّقْفُ من العاج تجمَّلُه المرأةُ في يَدِها ، وهي المَسَكَةُ ، قال جَرِيرُ : تَرَى الْعَبْسَ الحَوْلِيُّ جَوْنًا بِكُوعِها أين عَبْرِ عاج ولا ذَبْل

> فصالحكاء (ع ج ج )

وذَكُر الجوهريُّ في فصل (حجج) بيتاً شاهِدًا على جَمَّ بَنُو فلانِ [١١٣] فُـلانًا : إذا أَطالُوا الاختلافَ إليه ، وهو :

<sup>(\*)</sup> هنا في نسخة (ش) بداية « المجلس الحادي والعشرين يوم الأحد الحادي عشر من ذي القعــدة سنة ست وسبمين

<sup>(</sup>١) شرح أشمار الهذليين/١٠١ والصحاح؛ واللسان، ومادة (عوج) والتكلة .

<sup>(</sup>٢) ديوان جرير / ١ ه ٩ (ط دارالمعارف) والصحاح (مسك) واللسان ، والمواد (عبس ، ذبل ، مسك) والمعانى الكبير / ٧٠٠ و روايته ﴿ ٠٠٠ جُونَا تَسُوفُهُ ﴾ •

<sup>(</sup>٣) الناج ، والصحاح ، واللسان ، وأيضا في (سبت ) و ( زبرق ) والجهرة ( ١ / ٣١ و ٤٩ ) ، ( ٣ / ٣٣٤ ) فَهُم أُهَلاتُ حَوْلَ قَيْسِ بنِ عاصِيم ورواية صدره فيها :

وعجــزه في الأساس ، وانظر المقايس (٢ / ٢٩) والمخصص (٢ / ٦٤) و (١٢ / ٣٠٢) و (١٣ / ١٧٩) والمعانى الكبير / ٧٧٨ وإصلاح المنطق ( ٣٧٢ ) .

<sup>(</sup>٤) ديوان جرير/ ٧٦ والصحاح، والنساج، واللسان، والجمهرة (١/ ٤) عجزه في المقاييس (٧/ ٣٠) وفي المخصص (٩١/١٣) قال ابن سيده ﴿ والحجَّم يضا : الحجيج ، وأنشد البيت ، وضبط الحج — في الكلمة وفي الشاهد — بكسر الحاء ضبط فلم ، وصرح ابن دريد بالكسر في الجمهرة (١/ ٤٩) ولفظه : «والحج – بكسر الحاء — : الحجاج ، لغة نجدية» .

قَدْ كَانَ فِي جِيفِ بِدَجْلَةَ حُرِّفَتْ

أُو في الَّذِينَ على الرَّحُوبِ شُغُولُ يَقَدُولُ : لمَا كَثُرَتْ قَسْلَى بَى الرَّحُوبِ شُغُولُ : يقدولُ : لمَا كَثُرَتْ قَسْلَى بَى الْفَلْبَ جافَتِ الأَرْضُ ، فَحُرِقُوا ؛ اليَرُولَ اللَّهُم والرَّحُوبُ : ماءً لَبَنِي آغلَب ، والمشهورُ في رواية البيْت ماءً لَبَنِي آغلَب ، والمشهورُ في رواية البيْت « حِجُّ » بالكشر ، وهو اسم للحاج ، وعافية النَّسُور : هي الغاشِيَةُ التي آفشَي لُحُومَهُم ، وُذُو الحَبَازِ : سُوقَ من أَسُواقِ العَرب .

وذَكَر في هذا الفصل صدر بيت للبيد شاهِداً على الحِجّة - بكسر الحاء - لشَحْمَةِ الأُذُن، وهـو:

- \* يَرَضْنَ صِعابَ الدُّرِّ فِي كُلِّ حِجَّةٍ \* قال الشيخُ – رحمه الله : عَجْزُه :
- « و إِنْ لَمْ تَكُنْ أَعْنَاقُهُنَّ عَوَاطِلاً »

ومعنى قوله : يَرُضْنَ صِـعابَ الدُّرِّ ، أَى : يُرَضُنَ صِـعابَ الدُّرِّ ، أَى : يُرَضُنَ صِـعابَ الدُّرِّ ، أَى :

غَرائِرُ أَذِ كَارُّ عليها مَها بَهُ

وعُونٌ كِرامٌ يَرْتَدِينَ الوَصائِلاَ والوَصائِلُ : بُرُودُ اليَمَنِ ، واحِدَتُها وَصِيلَةً ، والعُونُ : جمع عَوانِ للشَّيْبِ .

وذكر في هذا الفصل بيتاً شاهدًا على حَجَجْتُه: إذا سَبَرْتَ شَجْتَهُ بالميل لتُعالِجَه ، وهو:

يُحُجُ مَأْمُومَةً في قَعْدِرِها لِحَفَّ فاسْتُ الطَّبِيبِ قَذَاها كَالْمَغَارِ بِدِ

قال الشيخُ — رحمه الله — : البيتُ لعِذارِ ابنِ دُرَّةَ الطَّائِيِّ ، وَفَسَّرَا بنُ دُرَيْدِ هٰذا البيتَ ، فقال : وصَفَ هذا الشاعر طَبِيبًا يُداوِي شَجَّةً بَعيدَة القَّدِ ، فَهُوَ يَجْـزَعُ من هَوْلِهَا ، فالقَذَى

<sup>(</sup>١) ديوانه /٧٦ والتاج ، واللسان .

<sup>(</sup>٣) قوله : « بكسر الحساء » هو كذلك في اللسان أيضا ، وهو مقتضى العطف في الفاموس على المكسور الحاء ، لكن القاموس قال بعد ذلك « وتفتح » وصنيمه يدل على أن الكسر أكثر، واقتصر الصاغاني في التكملة على الفتح، وحكاه عن أبي عمرو ، وابن الأعراب ه

<sup>(</sup>٣) ديوانه / ٣٤٣ والصحاح، والتساح، واللسان، والأول في الجهرة ( ٤٩/١) والمقاييس ( ٣١/٢) والمخصص ( ٣ / ٢) .

<sup>(؛)</sup> النساج، والصحاح، واللسان، وأيضا في (غرد) و (لجف) والجمهرة (۹/۱) والمهاني الكوير /۷۷ و والحجميص (۱۲/۱۳) و (۱۸۲/۱۳) و (۱۸۲/۱۳) و (۱۸۲/۱۳) و (۱۸۲/۱۳)

يَتَسَافَطُ من اسْتِه كَالْمَغَارِيدِ ، وَالْمَغَارِيدُ: جَمُعُ مُورُودٍ ، وهو صَمْخُ معروفٌ .

وقال غيرُه : اسْتُ الطَّبِيبِ يُرادُ بها مِيـلُه ، وشَبَّهَ مَا يَغْرُجُ من القَذَى على مِيلهِ بالمَغارِيدِ .

## (حرج)

وذَكَر فى فصل (حرج) عَجُزَ بِيتِ لامْرِيءِ القَيْسِ شاهِدًا على الحَـرَجِ لخَشَبٍ تُحْمَلُ فيــه المَوْتَى وهو:

- \* عَلَى حَرج كَالقَرِّ تَخْفِقُ أَكْفَانِي \* قَالَ الشَّيخُ رحمه الله صدرُه :
  - \* فإمَّا تَرْيْنِي في رِحالَة جا بِرٍ \*

وأراد بالرِّحالَة الحَشَبَ الذي يُعْمَـلُ عليه في مَرَضِه ، وأراد بالأَّ كُفان شِيابَهُ التي عليه ؛ لأَنَّهُ وَدَّرَ أَنها شِيابُه التي يُدْفَنُ فيها ، وخَفْقُها : ضَرْبُ الرِّيعِ لها ، وأراد بجابِر جابِرَ بنَ حُنَى التَّغْلِيَ ، وكانَ معـه في بلاد الروم ، فلما اشْتَدَّتْ عِلَّتُه

صَنَعَ له من الخَشَبِ شَيْئًا كَالَقَرِّ يَمْلِلُهُ فيه، والقَرُّ: مَنْ كَبُّ من مَراكِبِ الرِّجالِ، بين الرَّعْلِ والسَّرْج، كذا ذَكره أبو عُبَيْدٍ، وقال غيرُه: هو المَوْدَجُ.

وذكر في هذا الفصلِ عجزَ بيتٍ لذى الرَّمَّةِ ، شاهِدًا على: حَرِجَتِ العَيْنُ: إِذَا حَارَتُ ، وهو:

- \* وَتَحَرَّجُ الْعَيْنُ فِيهِا حَيْنَ نَلْمَتَقِّبُ \*
- قال الشيخُ ــ رحمه الله ــ : صدرُه :
- \* تَزْدَادُ للمَيْنِ إِبْهَاجًا إِذَا سَفَرَتْ \* وَالْمَعْنَى مفهوم .

## (حشرج)

وذَكَر فى فصل (حَشْرج) بيتًا شاهِدًا على الحَشْرَجِ للمُسْمَ فِي وَنَسَبَ البيتَ إِلَى عُمَـرَ بنِ أَبِي رَبِيعَةَ ، وهو :

فَلَيْمْتُ فَاهَا آخِـلْاً بِقُـرُونِهِا (٣) شُرْبَ النَّزِيفِ بَبْرْدِ ماءِ الحَشْرِجِ

<sup>(</sup>٣) الناج، والصحاح، وديوان عمر بن أبى ربيعة /٨٣ وفى الجمهرة ( ٣١٩/٣) ونسبه إلى جميل، وفى هامشها --عن إحدى نسخها - أنه لعمر بن أبى ربيعة، وهوفى اللسان، وعجزه فى (نزف) ونسبه فى ( لثم ) لجميل وفى النكلة (حشرج) حقق الصاغانى نسبته إلى جميل. وفى إصلاح المنطق /٢٠٨ والمخصص (٤٧/١٠) و ( ١٩/١٥) من غير حزو.



<sup>(</sup>۱) دیوان امری. القیس/ ۹۰ والصحاح ، والناج، والنكلة ، والجمهرة (۲/۱ ه) والمقاییس (۲/۰ ه) واللسان ، ومادة (قرر) و ( رحل ) والمخصص ( ۷/ ۱ ۱ ۶ ) وعجزه فیه (۱۳۱/۱ ) ۰

<sup>(</sup>٢) ديوانه / ه والصحاح، والتاج، واللسان، وعجزه في الأساس، وانظر المخصص ( ١٠٦/١ ) •

قال الشيخُ ب رحمه الله ب : البيتُ لجميل ابن مُعَمَّرٍ، وليسَ العُمَر بنِ أَبِي رَبِيمَةَ، والنَّزِيفُ الحَمُّدومُ الذي مُنعَ من الماء، ولَشِمْتُ فاها : قَبْلَتُه، ونَصَبَ شُرْبَ على المَصْدَر المُشَبَّه به ؛ لأَنَّه لمّا قَبْلَها امْتَصَّ رِيقَها، كَشُرْب النَّزِيف للله البارد، وقَبْلة :

قَالَتْ وَعَيْشِ أَبِي وَحُرْمَةِ إِخْوَتِي لأُنَهِّنَ الْحَيَّ إِنْ لَمْ تَخْدُرِج فَلَرَجْتُ خِيفَةَ قَوْلُما ، فَتَهَسَّمَتْ فَلَاتُ أَن يَمِينَهَا لَمْ تَحْرَج فَلَاتُ أَن يَمِينَهَا لَمْ تَحْرَج (حضج)

وذَكَر في فصل (حضج) بيتًا شاهدًا على الحضج ، وهو ما يَبْقَ في حِيباضِ الإبل من الماء ، وهو :

(٢)
 \* فأَسَأَرَتْ في الحَوْضِ حِضْجاً حاضِجاً
 قال الشيخُ ــ رحمه الله ــ : البيتُ لِهميانَ
 ابني كُقافَة ، و بعده :

(٢)
 قد آل من أنفاسها رجارجا

ومعنى أَسْأَرَتْ: أَبْقَتْ، والسُّؤْرُ: بِقِيَّــةُ المــاء في الحَـوْض، وقــولُه: حاضِجًا، أي: باقِيًا، ورَجارِج: اخْتَاطَ ماؤُه بِطِينِه.

#### (حوج)

وذَكَر فى فصل (حوج) قالَ : الحاجَةُ ، وجَمْهُا حاجَّ ، وحواجَّ ، وحواجَّ ، وحواجَّ ، وحواجَّ ، وحواجَمُ ، قالَ : قالَ : وأَنْكَر الأصميَّ فولَهُم : حَوائِجُ ، وقال : هو مُولَّدٌ .

قال الشيئ – رحمه الله – : إِنَّمَا أَنْكُرُهُ الأَصْمَى خُلُوجِهُ عن قياسِ جَمْع حاجَةٍ ، والنَّحوِيُّونَ يَزْعُمُونَ أَنه جَمَّ لُو احِدٍ لَمُ يُنْطَقُ بِهِ ، وهو حائِجَةً ، وذَكر بعضُهم أنه قد سُمَع حائِجَةً ، فَذَكر بعضُهم أنه قد سُمَع حائِجَةً ، فَذَكر بعضُهم أنه قد سُمَع حائِجَةً .

وأَمَّا قُولُهُ : إِنَّهُ مُولَدٌ ، فَخَطَأٌ منه ؛ لأَنَّهُ قَدَ جَاءَ ذَٰلِكَ فَى أَشْعَارِ العَرَبِ الفُصَحَاءِ ، وَفَى حَدِيتِ الرَّسُولِ صَلَّى الله عليه وسلم ، مِنْ ذَٰلِكَ قُولُ أَبِي سَلَمَةَ الْحُارِبِيِّ :

<sup>(</sup>١) ديوان عمر بن أبي ربيمة / ١٢٠ واللسان .

<sup>(</sup>۲) الناج ، والصحاح ، واللسان ، والجمهرة (۲/۲ه )والمخصص (۱٤۱/۹ ) و (۱۸۷/۱۰ ) .

<sup>(</sup>٣) الناج ، واللسان ؛ ومادة (رجج) والمخصص (١٨٧/١٠) .

(٢٠) وقالَ هِمْيانُ بنُ قُحَافَةَ :

- « حَــتَّى إذا ما فَضَت الحَـوالْجِا \*
- \* ومُـلَّأَتْ حِلابِهَـا الْحَـلانِجِا \*

ومن ذلك قولُ الذي - صلى الله عليه وسلم: - «إِنَّ لله عِبادًا خَلَقَهُم لَحَواجِّ الناسِ، يَفْزَعُ الناسُ اللهِم في حواجِهم ، أُولِيْكَ الآمِنُونَ يومَ القيامة » كَا أُخْبَرنا به أبو صادق قراءة عليه ، وأنا أسمَع ، اخْبَرنا أبو الحسن محمدُ بن الحسين النيسا بورى ، المعروف بابن الطّقالِ ، اخْبَرنا أبو الطّيبِ العَبّاسُ ابن أحمد الهاشمي ، المعروف بالشافعي ، حدّ ثنا ابن أحمد الهاشمي ، المعروف بالشافعي ، حدّ ثنا عبال بالعُسُولي ، بأَنظا كية ، حدَّ ثنا أحمد الرّحمن بالعُسُولي ، بأَنظا كية ، حدَّ ثنا أحمد الرّحمن بالعُسُولي ، بأَنظا كية ، حدَّ ثنا أحمد بن عبد الرّحمن بالعُسُولي ، بأَنظا كية ، حدَّ ثنا أحمد بن عبد الرّحمن بالمُحمن ، حدَّ ثنا أحمد بن المرّدة بن المُحمن بن المُحدِّ بأَنْ المُحدِّ اللهُ بأَنْ المُحدِّ بأَنْ المُحدِّ اللهُ بأَنْ المُحدِّ بأَنْ المُحدِّ بأَنْ المُحدِّ المُحدِّ بأَنْ المُحدِّ المُحدِّ بأَنْ المُحدِّ المُحدِّ بأَنْ المُحدِّ المُحدِّ المُحدِّ بأَنْ المُحدِّ المُ

ثَمَّمَتُ حَوالِّحِي وَوَذَاتُ بِشُرًا فَيِثْسَ مُعَرَّسُ الرَّكْبِ السِّغابِ وقالَ الشَّماخُ :

تَقَطُّعُ بَيْنَنَا الحَاجَاتُ إِلَّا

(٢) حَوا نِجَ يَعْتَسِفْنَ مــع الْجَـرِي وقال الأَّعْشَي :

الناسُ حَوْلَ قِبابِه

(٢) أَهْـــُلُ الحَبُوائِجِ والمَسائِلُ وقالَ الفَرَزُدَقُ :

ولي بِبلادِ السِّنْدِ عندَ أَمِـيرِهِا

حَوائِمُ جَمَّاتُّ وعِنْدِى ثَوابُهُ وقالَ ابْنُ هَرْمَةَ :

إِنِّى رَأَيْتُ ذَوِى الحَوائِجِ إِذْ عَرَوْا (٥) فأَتُوكَ قَصْرًا أَو أَتَـوْكَ طُـرُوقَا

<sup>(</sup>٩) ضبطه فى (ش) «كذا بفتح الباء ، وفى التبصير / ١٢١٥ : « الكزبرانى -- بالضم وسكون الزاى وفتح الموحدة ، مم راء -- : أحمد بن عبدالحميد بن الفضل الحرانى ، ير وى عن عنان الطرائنى ، وآخرين . و بتقديم الراء عبد الرحمن بن منصور الحارثى الكربزانى ، لقبه كربزان ، سمع يحيى القطان » فإذا كان «ذا الأخير «و و بالبدأ حمد المذكورها فإن النسية تمكون البكربزانى بتقديم الراء .



<sup>(</sup>١) الصحاح (وذأ )والناج ، واللسان (وذأ ، حوج، ثمم ) .

<sup>(</sup>٢) ديوان الشهاخ، والتاج، واللسان، ومادة (جرى) فيهما، والمخصص (١٢ / ٢٢٢).

<sup>(</sup>٣) ديوانه/ ٥٥١ والناج ، واللسان .

<sup>(</sup>٤) تقدم في (حوب) مع أبيات أورد المصنف مناسبتها ، وهو في ديوانه / ٤ ٩ والناج ، واللسان -

<sup>(</sup>a) اللسان ·

<sup>(</sup>٦) في (ش) ابن أبي قحافة والتصحيح من (ك) ومعجم الشعراء والمؤتلف والمختلف/ ١٩٧ و ٩٩١

<sup>(</sup>٧) التاج ، واللسان ، والمواد (خلنج ، نشج ، عم )

 <sup>(</sup>۸) ذکره ابن حجر فی النبصیر / ۹ ۲ ۸ وذکر آنه «شیخ آبی عبد الله الرازی» .

أبي عَمْرِو الغفارِيُّ ، من أَهْلِ المَدينَة ، حَدَّثنا عبدُ الرحمين بنِ أَسْلَمَ عن أبيهِ ، عن ابنِ عُمَر ، قال : قال وسولُ الله صلى الله عليه وسلم : [117] « إِنَّ لله عبادًا خَلَقَهُم لحَـوا عُجِ النَّاسِ ، يَفْزَعُ النَّاسُ إليهِم في حَوائِجِهم ، أواهُكَ الآمِنُونَ يومَ اللهَامَةِ » وقوله أيضا : « أَطلَبوا الحَوا بُحَ إلى القيامةِ » وقوله أيضا : « أَطلَبوا الحَوا بُحَ إلى حسانِ الوُجُوه » وقوله : « استَمينُوا على إِنْجاحِ الحَوا بُحِ بالكِتَهانَ » وغير ذلك مما لم يَحْضُرنِي إسنادُه ، وإذا عَثَرْتُ عليهِ أَنْبتُهُ إِنْ شاءَ الله ، وقد شَرَحْتُ هذه اللفظة بأَ ثَمْرَ من هذا في غيرِ في أَهْ الله عَلَمَ مُشَرَقًا فَى غيرِ في مَسْأَلة مُفْرَدَةٌ مُسْتُوفًا في غيرِ في المَدْ الله الله عنه الله عَلَيْ الله عنه الله الله عنه الله الله عنه الله عنه الله عنه الله الله عنه الله الله عنه الله

وذَكَر فَهٰذَا الفصل بيتاً شاهِدًا على الحَوْجاء: لَهْهُ فِي الحَاجَةُ ، وهو :

مَنْ كَانَ فَى نَفْسِه حَوْجاءُ يَطْلُبُها
عندِى فَإِنِّى لَهَ رَهْنُ بِإَضْحَارِ
أُقِيمُ نَخْـُوتَه إِن كَانَ ذَا عِـوَجٍ
كَا يُقَوِّمُ قِـدْحَ النَّبْعَـةِ البارِى
قال الشيخُ – رحمه الله – : البيتُ لقيْسِ

\* أُفِيمُ ءَوْجَتَه إِنْ كَانَ ذَا عَوَجٍ \*

(٢) اللسان. والحير والشعر في أمالى القالي (١ / ٣٣).

فقال في آخر خُطْبَته: « ولا أَظْنَكُمْ تَزْدادُونَ بِعدَ المَوْعَظَةِ إِلاَ شَرًا ، ولَنْ نَزْدادَ بِعدَ الإعدارِ البِكُمْ اللّه عُقُو بَةً وَذُعْرًا ، فِن شَاءَ مِنكُمْ أَنْ يَعُودَ إليها فَلْيَعُدُ ، فإنّما مَنْلِي وَمَشَلَكُمْ كَمَا قَالَ قَيْسُ بِنُ رِفَاعَةً : فَلْيَعَدُ ، فإنّما مَنْلِي وَمَشَلَكُمْ كَمَا قَالَ قَيْسُ بِنُ رِفَاعَةً : مَنْ يَصْلَ نارِي بلا ذَنْبِ ولا تَرَة يَعْمَلُ مَا يَصْلَ نارِي بلا ذَنْبِ ولا تَرَة يَعْمَلُ مَا اللّهُ مَنْ يَصْلَ نارِي بلا ذَنْبِ ولا تَرَة يَعْمَلُ مَا اللّهُ مَنْ عَبْرِ غَدَادِ وَلَا تَرَة اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا مَنْ عَبْرِ غَدَادِ كَنْ لا أَلامَ على نَهْ فِي وَإِنْدَادِي فَا اللّهُ مَا مَا عَلَيْ اللّهِ مَا فَاعْتَرَفُوا لَيْ مَا فَاقِي اللّهِ مَا فَاعْتَرَفُوا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا فَاعْتَرَفُوا اللّهُ مَا اللّهُ مَا فَاعْتَرَفُوا اللّهُ اللّهِ مَا فَاعْتَرَفُوا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا فَاعْتَرَفُوا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

وهٰذا الشعر تَمَثَّلَ به عبدُ المَـلك بعدَ قَتْل

مُصْعَب بن الزُّبَير، وهو يَغُطُبُ على المُنبَرِ بالكوفَة،

فَهُو المُقِيمِ وَهُو المُدْلِجِ السّارِي مَنْ كَانَ فَي نَفْسِه حَوْجاءً يَطْلُبُهُا عِنْ لَكَ رَهْنَ بِإِصْحارِ عِنْدِي فَإِنِّي لَهَ رَهْنَ بِإِصْحارِ أَوْمُ عَوْجَتُهُ إِنْ كَانَ ذَا عَوْجِ عَلْمَ مَدْ وَعَالَمُ الْمُورِي عَلَيْهِ الْمِارِي وَصاحبُ الْوَرْلَيْسَ الدَّهْ مَ مُدْرِكَهُ وَصاحبُ الْوَرْلَيْسَ الدَّهْ مَ مُدْرِكَهُ وَصاحبُ الْوَرْلَيْسَ الدَّهْ مَ مُدْرِكَهُ وَصاحبُ الْوَرْلَيْسَ الدَّهْ مَ مُدْرِكَهُ

عِنْدِي وَإِنِّي لَدَرَاكُ أَوْرَارِي

(١) الصحاح، والإِمان، والأول في الناج •

# فصال بحناء

## ( خ ر ج )

وَذَكُو فِى فَصِلَ (خَرَجَ) بِيْتَ شَاهِدًا عَلَى الْخَرِيجِ : اسْمُ لُعْبَيَةٍ لَهُم ، وهو : أَرْفُتُ لِه ذَاتَ العَشَاءِ كَأَنَّهُ

غَارِيقُ يُدْعَى بِينَهُ خَرِيجُ قال الشيخُ – رحمه الله – : البيت لاً بى ذُوَيْب الْهُذَلِيِّ ، والهاءُ في « له » تعودُ على بَرْق ذَكُره قبلَ البَيْت ، شَبَّه بالمَخَارِيق ، وهو جَمْ غراق ، وهو المنديلُ الذي يُلقَّ ليُضرَبَ به ، وقولُه : [١١٧] ذاتَ العِشاء، أرادَ به السَّاعَةَ التي فها العشاء .

## (خلج)

وَذَكَرَ فَى فَصَـل (خَلَج) أَبِياناً مِن الرَّجَزِ فَى بَهْضَهَا شَاهِدُ عَلَى قُولِهُم : خَلَجَهُ بِعَيْنِهِ ، أَى : غَرَهُ ، وهي :

- ر (۲) \* جارِیه مِن شِعبِ ذِی رَعینِ \*
- \* حَيَّاكُةُ تَمْشِي بِعُلْطَتَـيْنِ \*
- \* فـد خَلَجَتْ بحاجِبِ وعَبْنِ \*
- اقَـوْم خَلُوا بِينَها وَبَيْــنِي \*
  - \* أَشَــدٌ ما خُــلِّي بينَ اثْنَيْنِ \*

قال الشيخُ - رحمه الله - : البيتُ لَحُبَيْنَةَ ابن طَرِيف الْمُكُلِّ ، يَنْسِبُ بلَيْسِلَ الأَخْيَلِيَّة ، والعُلْطَةُ : القلادَةُ ، ومَعْنَى الأبياتِ مفهومٌ .

وذَكَر في هٰذا الفصل بيتًا شاهدًا على الخَلَيجِ بمعنى الحَبْل ، وهو :

و باتَ يُفَـنِّى فى الْحَلِيجِ كَأَنَّهُ (٣) كَمِيْتُ مُدَمِّى ناصِعُ اللَّونِ أَفْرِحُ

قال الشيخُ - رحمه الله - : البيتُ لِتَمِيمِ ابن مُقْمِيلٍ بِصفُ فَرَسًا رُبِطَ بَعِبْلٍ، وشُدَّ بَوتِدٍ فِي الأَرْضُ ، فَهَ مَلَ صَهِيلَ الفَرْسِ غِناءً له ، وجَعَلَهُ كُمَيْنًا أَقْرَحَ ؛ لما عَلاهُ من الزَّبَدِ والدَّم

عند جَدْيِهِ الحَبْلَ، ورواه الأصمعي: « وبات

<sup>(</sup>۱) شرح أشمار الهذابين / ۱۳۰ والصحاح، والمقاييس (۲ / ۱۷۹) واللسان، ومادة (حرق) والمخصص (۱۳/

<sup>(</sup>۲) الصحاح، والتاج، واللسان، وأيضا في (علط) و (رعن) و (عرك) وانظر إصلاح المنطق /۷۸ والمخصص (۲/۷) و ( ۳ / ۱۰۶ ) و ( ۲ / ۳ ) .

<sup>(</sup>٣) ديوان ابن مقبل / ٣٨ والناج، واللــان، والصحاح والجمهرة (١٣/٢) والمقاييس (٢٠٧/٢).

<sup>(</sup>٤) في (ش) « الحبل » بالحاء المهمله و بعدها باء موحدة ، والمثبت من اللسان عن المصنف ·

يُغَى » أَى : و باتَ الوَيْدُ المَوْبُوطُ به الخَيْلُ يَعْلَى » أَى : و باتَ الوَيْدُ المَوْبُوطُ به الخَيْلُ يَعْلَى بَصَهِيلِها ، أَى : باتَ الوَيْدَ وَالْحَيْلُ الْمَيْلُ حُولَه ، ثَمْ قَالَ : كَأَنَّ الوَيْدَ فَرَسُ كُمْيَتُ أَقْرَحُ ، أَى : صارَ عليه زَبَدُّ ودَمُّ ، فبالزَّبَدِ صارَ أَقْرَحُ ، فبالزَّبَدِ صارَ أَقْرَحُ ، و بالدَّم صارَ كَمْيْتًا ، وقَبْلَه — يصفُ فيه الوَّتَدَ أَيْضًا — :

فبات يُسامِی بعدَ ماشِّجٌ رأسه

أُحُولًا جَمَعْنَاهَا تَشِيَّ وَيَضْرَحُ

قولُه : يُسامِى ، أَى : يَجْدِبُ الأَرْسانَ ، والشِّبابُ في الفَرَس : أَنْ يَقُومَ على رِجْلَيْدِ ، وقولُه : تَضْرَحُ ، أَى : تَرْيَحُ أَرْجُلها .

(خ م ج )

وذَكَر في فصل ( خمج ) بعض بيت شاهدًا على الخَمَج – بفتح المـيم – بمعـنى الفُتُورِ ، وهو :

(٢)
 أخشى دُونَه الحَمجَا \*

قال الشيخُ \_ رحمه الله \_ : البيتُ لساعِدَة ابنِ جُوَّيَّة ، والبيتُ بكاله : ولا أُوْ \_ يُم بدارٍ للهوالنِ وَلاَ \_ (٣) للهوالنِ وَلاَ أَوْ \_ يُم بدارٍ للهوالنِ وَلاَ أَوْ \_ يَم بدارٍ للهوالنِ وَلاَ أَوْ \_ (٣) للهوالنِ وَلاَ أَوْ يَهُ الجَمْعَا وَقَد قيل : إِنَّ الجَمْعَج : سوءُ الثناءِ ، مِن وَلَهُم : إِذَا أَرْ وَح .

فصل الدال

( د ب ج )

السيخُ رحمه الله عَرَا لِحُوهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

ولا أُفِيمُ بدارِ الهونِ ، إنَّ ، ولا

و في الصحاح والتاج « آتي إلى الحذر » وحكيا أيضا رواية المصنف ·

<sup>(</sup>٣) عجزه فى الصحاح واللسان ( رشح ) وورد بتمامه فى المقاييس ( ٢ / ٣٢٣ ) والتــاج واللــان ، ومادة ( ودع ) فيهما ، وهو فى ديوان ابن مقبل / ١٧٠ وانظر المخصص ( ١ / ٩٠ ) و ( ١١ / ٢٠٢ ) .



<sup>(\*)</sup> هنا في نسخة (ش) بداية « المجلس الثانى والهشر بن بوم الخيس الثانى والعشر بن من ذى القعدة سسنة ست وسبعين وخسهائة » .

<sup>(</sup>١) ديوان ابن مقبل/ ٣٧ والناج، واللسان، وضبط فيه تشب بالبناء للجهول، والمثبت من (ش) وافقا ضبط الديوان -

<sup>(</sup>٢) الصحاح، والمقاييس (٢/٥١٧) وشرح أشعار الهذليين / ١١٧٤ وصدره فيه :

\* یَغْدِی ہِا بازِلُ فَتَدُلُ مَرافِقَهُ \*

يُريدُ بالرَّشْحِ العَـرَقَ ، والْمُرْتَدِعُ هنا : الذي عَرِقَ عَرَفًا أَصَفَرَ ، وأصلُه من الرَّدْع ، والرَّدْع : أَثَرُ الْحَلُوق ، والصَّمِيرُ في قوله : « بها » يعود على امرأة ذَكرها ، والبازلُ من الإيل : الذي له تَسْعُ سَنِينَ ، وذلكَ وقتُ تَناهِي شَبايِه ، وشِدَّة قُوتِه ، والفُتْلُ : التي فيها أَنْفِتالُ وتَباعُدُ هن زُورِها ، وذلكَ مجودُ فيها أَنْفِتالُ وتَباعُدُ هن زُورِها ، وذلكَ مجودُ فيها .

( د ج ج )

وَذَكَر فَى فَصِل (دَجِج) الدَّاجَة ، وَذَكَر أَنْهَا اللَِّاجَةُ ، وَذَكَر الحَدِيثَ : « مَا تَرَكْتُ مِن حَاجَة ولا دَاجَة إلا أَيْثُتُ » .

قال الشيخ – رحمه الله – : ذِكُرُه الدَّاجَةَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

وأَمَّا الحَدِيثُ فَإِنَّهُ كَانَ رَجُلُ أَنِّى النَّيِّ صَلَّى اللهِ عَلَيهِ وَسَلَّم، فَقَالَ له : « مَا تَرَ كُتُ مِن حَاجَةٍ وَلا دَاجَةٍ إِلاَّ أَنَيْتُ » . أى : مَا تَرَ كُتُ شَـيْئًا وَلا دَاجَةٍ إِلاَّ أَنَيْتُ » . أى : مَا تَرَ كُتُ شَـيْئًا دَعْنِي إليه نَفْسِي إلّا وَفَـدْ رَكِبْتُه ، يَعْنِي مِن المَّعَامِي .

و إِنَّ اذَكُر الجَـوْهَرِينُ الدَّاجَةَ فَى فصلِ (دَجِج) لَّأَنَّهُ تَوَهَّمَها مُحَقَّقَةً من الدَّاجَّة للجماعَةِ الذينَ بَدِجُونَ عَلَى الأَرْضِ ، أَى : يَدِبُّونَ فَى الدّينَ بَدِجُونَ عَلَى الأَرْضِ ، أَى : يَدَبُّونَ فَى اللَّهَ فَلَهُ مَن مَعْنَى الحَاجَة في السيرِ ، ولَيْسَتْ هٰذَه اللَّفْظَةُ مِن مَعْنَى الحَاجَة في شيء .

وَذَكُر فِي هذا الفصلِ قال: والدَّجَاجَةُ: كُبَّةُ من الغَزْلِ، ولم يَذْكُر له شاهِدًا.

قال الشبخ \_ رحمه الله \_ : الشاهِدُ على صِحَّةِ هُمَدُا القَوْلِ قَمُولُ أَبِي المِقْمَدام الخُراعِيِّ فِي أُحْجَبَّتِهِ :

\* نَخْدِى بِهَا كُلُّ مَوَّارٍ مَنَا كِبُهُ \*

وفى الناج واللسان :

\* يسمى بها بازلُ دُرمُ مَرافِقُه •

(٢) أورِدِهِ الصاغاني في النكملة ( درج ) رهو في اللمان ( دجج ) و( درج ) والحديث بيَّاء، في الفائق ( ١٩/١ ٤ ) م

<sup>(</sup>١) في هامش مطبوع الصحاح عن إحدى نسخه ورد صدره :

وعَجُـوزًا اتَتْ تَدِيمُ دَجَاجًا لَمْ يُفَرِّخُنَ قَدْ رَأَيْتُ جِدَالا ثُمْ عَادَ الدَّجَاجُ مِنْ عَجَبِ الدَّهْ. مَ عَادَ الدَّجَاجُ مِنْ عَجَبِ الدَّهْ.

رِ فَرارِيجَ صِـبْيَةً أَبْذَالا فَالدَّجاجُ لِكُبَّةِ الغَـزْلِ ، والفَرارِيجُ : جمع فَرُّوجِ الدُّرَاعَةِ والقَبَاءِ، والأَبْذالُ : التَي تُبْتَذَلُ فَى اللَّباس .

(درج)
وذَكَر في فصل (درج) عُجُـزَ بيت لساعِدة شاهِدًا على المَدَارِج للَذاهِبِ والمَسالِكِ [١١٩] وهـو:

(٣)
 هُمَيم \*

قَالَ الشَيخُ - رحمه الله - : صدره : تَرَى أُثْرَه في صَفْحَتَيْهِ كَأَنَّهُ

يريد بأثره فرِنده الذي تراهُ العَبْنُ كَا لَهُ أَرْجُلُ النَّمْلِ، وشِبْنَانُ : جَمْعُ شَبَثِ لدالَّةٍ كَثِيرِةِ الأَرْجُلِ، من أَخْنَاشِ الأَرْضِ

وأَمّا هذا الذِي يُسمَّى الشَّهَ وهو ما تَطَيَّبُ به القُدُورُ من النَّباتِ المَعْرُوف ، فقال الشيخُ أبو مَنصُورٍ مَوْهُوبُ بنُ مُحَدَّدِ بن الخَيضِر أبو مَنصُوف با ] بن الجَوَالِيقِ : هو الشِّيتُ ، على مثال الطِّمِرِ ، وهو بالتاء المُثَنَّاةِ لاغر ، والحَمِيمُ : الدَّبِيبُ .

وذَكَر في هذا الفصل عَجُـزَ بَيْتِ شَاهِدًا على الدُّرْجَة ، وَجَمْعُها دُرَجٌ ، لِيخَرَقِ تُعْشَى في رحِم النَّافة ، وهو :

\* ولَمْ نُجُعَـُ لُ لَمَّا دُرَجُ الظِّنَارِ \* قال الشيخُ ــ رحمه الله ـ : البيتُ لِعِمْرانَ ابنِ حِطَّانَ ، وصدرُه :

\* بَحَاد لا يُرَادُ الرِّسُلُ مِنْهَا \* الْجَادُ: الناقةُ التي لا لَبَنِ لها ، وهو أَصْابُ إِلَىٰهُ اللهُ الناقةُ الناقةُ بالغِمامةِ في أَفْها لكي تَظْأَر .

وعَجُوزًا رَأَيْتُ باعَتْ دَجَاجًا لَمْ تُفَرِّخُنَّ ، قد رَأَيْتُ عُضالاً

<sup>(</sup>١) الناج ، واللسان ، رفيهما رواية الأول :

<sup>(</sup>٢) هوساعدة بن جؤية الهذل ، والديت في شعره في شرح أشعار الهذليين ١١٦٠ .

<sup>(</sup>٣) الصحاح ، والنـاج واللــان ، ومادة (شبث ) و( عمم ) والمعانى الكبير ٧٧٧ و ١٠٧٣ .

<sup>(</sup>٤) ضبطه في اللسان هنا على مثال طمرًّ لكن بالناء المثلثة .

<sup>(</sup>٠) عجزه فى الصحاح، والمقاييس (٢/ ٢٥) والناج، واللسان، وضبط « جماد » فيهما بالرفع، وهو فى ( ش ) بالجر ·

# فصل الراء

(ربج)

وَذَكَر فِي فَصِل (رَجِج) بَعْضَ بَيْتٍ شَاهِدًا على الرَّبَاجَةِ ، بَمْعَنَى البَلادةِ ، وهو : \* ... ولم أَثَرَيْجُ \*

قال الشيخ – رحمه الله – : البَيت لأَبِي الأَسْوَدِ العِجْلِيّ ، وهو بكاله : وقلتُ لِحارِي من حَنيفَةَ سِرْ بناً نُبادِرْ أبا لَيْسَلَى ، ولم أَتَرَبَّجٍ

(رجج)

وذَ كَر فى فصــل ( رجج ) بيتًا شاهدًا على الرَّجْرِج، لذَبْتٍ مَعْروف ، وهو :

كَادَ اللَّهَاءُ مِن الحَوْدَانِ يَسْحَطُهَا (٣) ورِجْرِجٌ بِينَ لَحَيْبَهُا خَنَاطِيــلُ

## (دهمج)

وذَ كَر فَى فصـل (دهمج) بيتًا شاهِدًا على قولهم : دَهْمَجَ البَعِـيرُ : إذا قارَبَ الحَطْوَ ، وأَسْرَعَ ، وهو :

وعيرٌ لما من بنات الكُدادِ

رُدُهُ بُدَهُمِيجُ بِالوَطْبِ والمِسزُودِ

قال الشيئخ ـرحمه اقهـ: صواب إنشاده:

بأُخْيَلَ مِنْهُمْ إذا زَيُّنُوا

بِمَغْرَ بَهِـمْ حَاجِبَى مُؤْجَدِ والْمُؤْجَدُ: فَحْلُ من الْجَمِيرِ معروفٌ عندهم، يُرميهم بَرْسِيةِ الْجَمِيرِ ونِتاجِها .

> فصل الدّال [مهسل]

« يَدُهْنَـجُ بِالْقَعْـوِ ... »

- (٧) الصحاح، وهجزه في المقاييس (٧/٤٧٤) وهو في الناج، واللسان، والمخصص (١٢٨/١٢).
- (٣) ديوان ابن مقبل / ٣٨٧ من قصيدة فال ناشره : إنها فى ديوان جران العود النميرى برواية السكرى ، وذكر أن أبا سميد السكرى قال : وتروى لابن مقبل ، ولقحيف العقيلى ، والبيت فى الصحاح وعجزه فى المقاييس (٢ / ٣٨٥) وانظر المواد ( سحط ، لعع ، خنطل ) والمخصص ( ١٠ / ١٨٧ ) .



<sup>(</sup>۱) الصحاح ، والتاج ، واللسان، ومادة ( كدد) وهو للفرزدق فى ديوانه / ۲۰۲ وفى المخصص (۱۳ / ۲۸۶) وفى اللسان (دهنج) روايته

قال الشيخُ ــ رحمه الله ــ : البيتُ لابنِ مُقْبِلِ يصف بقرةً أكل [١٢٠] الذُّنبُ وَلَدَها، ومعنى يَسْحَطُها : يذَّبُحُها، ويَقْتُلُها، أي : كما رأَت الذُّبُ أَكُلُ وَلَدَها غَصَّتْ بمَـا لا يُغَصُّ بمشله ؛ لِشدَّة حُرْبُها ، والحَناطِيلُ : القَطَّعُ ا المَتْفَرَّفَة، أَى : لا تُسِيغُ أَكُلَ الحَوْذان واللُّعاع ﴿ أَرَنْدَجَ » بِالنصبِ ، وصَدْرُه : ور ۔ مع نعومته .

> وذَكَر في هذا الفَصْل بيتًا شاهدًا على الرَّجاج للهَازِيلِ من الغَنَم ، وهو :

« فَدَمَّرَتْ بِقِيَّةَ الرَّجَاجِ »

قال الشيخُ \_ رحمه الله \_ : البيتُ للقُلاخِ ابن حَزْنِ ، وقبلَهُ :

\* قد بَكَرَتْ مُحْــوَةُ بِالْعَجِـاجِ \*

الغُدار ، ودَمَّرَتْ : أَهْلَكَتْ .

## (ردج)

ُ وَذَكَرَ فِي فَصِلَ (ردج) عَجُزَ بِيتِ للْأَعْشَى شَاهَدًا على الأَرَنَدَج لِحَلْدِ أَسُودَ ، وهو : \* أَرَنْدَجُ إِسْكَافٍ يُغَالِطُ عِظْلِمُ \*

قال الشيخُ \_ رحمه الله \_ : صَـوابُه

والدَّيَابُودُ : ثوب ينسجُ على نيرين ، شبّه به النُّورَ الوَحْشَّى لَبَياضه ، وشَّـبُّه سوادَ قَوَاتُمــه بالأرَنْدَجِ، والعِظْلَمُ: شَجِرُ له تَمَدُّو أَحْمُو إلى السَّوَاد.

## فصل الزاي (زجج)

وَذَكَرَ فِي فَصِلُ ( زجِج ) عَجُــزَ بِيْتِ شَاهِدًا عَـُوهُ : اسمُ عَلَمُ للرِّ مِعِ الْجَنُوبِ، والعَجاجُ : على زَجَّجَتِ المرأةُ حاجِبَها: إذا دَقَقَتُهُ، وطَوَّلَتُهُ، وهـو :

- فَتَرَكَتُ من عاصد وناج \*
- \* ودمرت ... ... \* ... \*

وانظر إصلاح المنطق / ٣٣٦

<sup>(</sup>٢) في التكملة قال الصاغاني : ﴿ بِينِّهِمَا مُشْطُورٍ ، وهو :

<sup>(</sup>٣) ديوان الأعشى / ١٨٧ وعجزه في الصحاح ، وهو في النياج واللسان ومادة ( دبذ) وبعضه في ( سكنف ) والمخصص (۱۰۳/٤) و (۱/۱٤) و روایته « پرندج ... » وهما لغتان •

أى : وسَقَيْتُهُا مَاءً بَارِدًا . قَالُ الشَيْخُ لَدُ رَحْمَهُ الله لَدَ : عَجُرُزُ هَذَا

\* حَتَّى غَدَتْ هَمَّالَةٌ عَيْناها \*

يريدُ أَنَّ مَا جَاءَ مِن هَـذَا فَإِنَّمَـا يَجِيءُ عَلَى إِشْمَارِ فِدْلِ يَصِبُّ المعنى عليه، ومثلهُ قُولُ الآخر:

يَا لَيْتَ زَوْجَكِ قَـدُ غَدَا

مُتَقَدِّدُهُ : وحاملًا رُحُمًا . تقديرُه : وحاملًا رُحُمًا .

وَذَكَرَ فَى هذا الفصل بِيتًا شاهدًا على قولهم: ظَلِيَّمُ أَزَجُ ، أَى : بعيدُ الحَطُو ، وهو : [١٢١] جُمَالِيَّةُ حَرْفُ سِنادُ بَشُلُها وَظَيْفُ أَزَجُ الحَطْو ظَمَانُ سَمُوقُ وَظَيْفُ أَزَجُ الحَطْو ظَمَانُ سَمُوقُ \* وزَجَّجُنَ الحَوَاجِبُ والعُيُونَا \* قال الشيخ - رحمه الله - : البيتُ للرَّاعى

وصوابه : «يزجيجن » وصدره :

\* وهِزَّةِ نِسُوةٍ من حَى صِدْقٍ \*

و بعده :

أَنَّخُنَ جِمَّالُمَٰنَ بِذَاتِ غِسْلِ سَرَاةَ الَيْوْمِ يَمْهَـُدْنَ الكُدُونَا

ذَاتُ غِسل : مُوضِعٌ ، ويمُهدُن : يُوطَّنَ ، والكُدُونُ : جُمْعُ كَدُن ، وهو ما تُوطِّئُ به المرأةُ مَرَكَبُها من كساء وتَعُوه .

وَنَسَّرِه فَقَالَ : يَعْنِي وَكَيَّخُلُنَ الْعُيُونَا ، كَمَا قَالَ الشَّاعَتُ :

(٤)
 عَلَفْتُهَا تَدِنّا وماءً باردا

وفى الناج ﴿ خَرَجِنَ ﴾ بدل ﴿ برزن ﴾ وقد أو رد اللسان أيضا رواية ﴿ وَهِزَّة نسوة ... » نقلا عن المصنف •

- (٣) اللسان ، ومادة (غسل) و (كدن) .
- (٤) الصحاح ، واللسان ، ومادة ( قلد ) وصدره فى (علف ) •
- (ه) اللسان ، ومادة (جمع) وهو والناج والصحاح (قله) وفى الكامل (٢١٩٦/١ و٢١٨) ونسبه إلى عبد الله ابن الزبعرى ، وفى تفسير القرطبي (١١٧/١ ) نسبه إلى أبى دواد ، وروايته « ورأيت زوجك فى الوغى» وانظر كتب النحو كالفصل / ٢٢٤ والخصائص (٢١/٢) والإنصاف الشاهد ٢٩٤.
- (٦) ديوان ذى الرمة / ه ٩ ٣ واللسان ، والصحاح، ومادة ( ســند ) فيهما ، واللسان ( حرف ) وهو والتكملة ( صبق ) والمخصص (٧٣/٧) ٠



<sup>(</sup>١) في اللسان « حاجبيما » والمثبت من الصحاح متفقًا مع (ش) و (ك) ·

<sup>(</sup>٢) الصحاح ، والتاج ، والأساس وصدره فيها — كالمشهور في إنشاده — :

<sup>\*</sup> إذا ما الغَانِياتُ بَرَزْنَ يَومًا \*

قال الشيخُ – رحمه الله – البيتُ لذِي الرَّمَةُ وَمَعْنَى بُمَالِيَة ، أَى عَظِيمةٌ الخَلْق كَأَنَّها جَمَلُ ، وحَوْفُ : قَـوْبَةٌ ، وسِنادٌ ، مُشْرِفَةٌ ، وأَنَجُ الخَطْوِ : واسِعُه ، والوَظيفُ : عَظْمُ الساقِ ، والسَّمْوقُ : الطَّوِيلُ ، ويَشُلُّها : يَظُرُدُها .

فصل السين (س ج ج)

وذكر فى فصلِ (سَجَج) تَجُنَز بِيتِ شاهدًا على السَّجْسَج ، الأَرْضِ التي لَيْسَتْ بِصُلْبَةٍ ، ولا سَهْلَة ، وهو :

والقَوْمُ فد قَطَعُوا مِتانَ السَّجْسَجِ قال الشيخُ ــرحمه الله ــ : البيتُ للحارثِ ابن حِلِّزَةَ ، وصَدُرُه : أَنَّى اهْتَدَيْت وَكُنْتِ غَيْرَرَجِيلةٍ

طاف الخيالُ ولا كَلَيْلَةِ مُدْلِجِ
مَدِكًا بَأْرُحُلِنَا فَلَمْ نَتَعَدْرِجِ
يقول: لَمْ أَرَكَلَيْلَهُ ادَّلِجَهَا الينا هذا الخيالُ،
من هَوْ لِهَا و بُهْدِها منا ، ولَم نَتَعَدَّرْج : لَم نَقُمْ ،
والتَّغْرِيحُ على الشيء : الإقامةُ ، والرَّجِيلَةُ :
القَوِيَّةُ على المَشْي ، وسدكُ : مُلازِمٌ .

فصل لشين

( ش ج ج )

وذكر في فصل (شجج) قال : والشَّجَّة : واحِدَةُ شِجَاجِ الرَّأْسِ .

قال الشيئح - رحمه الله - : لم يذكر الجوهيري جَمِيعَها ، وهي عَشْر : الحارِصَةُ : وهي التي تَفْشِرُ الحلّد ولا تُدْمِيه ، والدَّامِيةُ : وهي التي تُدْمِيه ، والباضِعَةُ : وهي التي تَشُقُّ اللَّهُمَ شَـقًّا خَفيفاً ، والباضِعَةُ : وهي التي تَشُقُّ اللَّهُمَ شَـقًا خَفيفاً ، والمُتَلاَعِةُ : وهي التي تَشُقُّ اللَّمْ شَـقًا حَبِيرًا ،

<sup>(</sup>۱) الصحاح، واللسان، ومادة (رجل) و (متن) والمعانى الكبير / ٣٦ والقصيدة التي منها البيتان في المفضليات، وهي المفضلية / ٢٦ ص ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>٢) اللسان، والمفضليات وروايتها ﴿ وَلَمْ يَنْعُرُجُ ﴾ ومثله في الجمهرة (٢٦٤/٢).

<sup>(</sup>٣) سقطت «المتلاحمـة » من عبارة المصنف في اللسان ، وجعل الباضعة التي تشق اللحم شـفا كبيرا ، والظاهر أنه بين كلتي : «شقا» و «كبيرا» سقط من قلم الناسخ كلمة «خفيفا » التي هي صفة شق الباضعة ، كما سقط منه أيضا المتلاحة وصفتها إلى قوله «شقا » فاختلطت العبارة ، وفي المصباح سمى الخامسة « الدامعة » للعين المهملة — من همعت الشجة : جرى دمها ، فهي دامعة » وانظر كتب الفقه في باب « الشجاج »

والسّمَحاقُ: وهي النّ يَبقَ بينها وَبَيْنَ العَظْمَ عِبْدَاةٌ رَفِيقَةٌ ، فهذه خَمْسُ شِجَاجِ لِيسَ فيها قصاصٌ ، ولا أَرْشُ مُقَدَّرٌ ، و إنما فيها حُكُومةٌ . وهي التي تَبلُغُ إلى العَظْم ، وفيها خمسٌ من الإبل ، ثم الهاشِمةُ : وهي التي تَكْسِرُ العَظْمَ ، وفيها عَشَر من الإبل ، والمُنقَلَةُ : وهي التي يُنقَلُ منها العظمُ من موضع إلى موضع ، التي يُنقَلُ منها العظمُ من موضع إلى موضع ، وفيها خَمْسَ عَشْرَةَ . ثم المَا مُومَةُ — ويقال : الآسَّةُ حوهي التي لا يَبقَ بينها وبينَ الدّماغ إلا عِلْمَةُ وفيها أَنْثُ الدِّية ، والدامِغةُ : الآسِّةُ رَقِيقة ، وفيها أَنْثُ الدِّية ، والدامِغةُ : وهي التي تَنْبُلُغُ الدِّماغَ ، وفيها أيضًا ثُلُثُ الدِّية . والدامِغةُ : وهي التي تَنْبُلُغُ الدِّماغَ ، وفيها أيضًا ثُلُثُ الدِّية . والدامِغةُ :

وذكر فى فصـل (شرج) بَعْضَ بيتٍ لأَبِي ذُوَّ بْبِ شاهِداً على التَّشْرِيج، بمعنى الحَالْط، وهو: « فُشِرِّجَ لَحْمُها بالنِّيِّ . . »

قال الشيخُ - [١٢٢] رحمه الله - : البيتُ بكاله :

قَصَرَ الصَّبُوحَ لَمَا فَشُرَجَ خَمْهُا (٢) بالني ، فهي تَثُوخُ فيه الإصبع

أى : قَصَر اللَّبَنَ على هــذه الفَرَسِ التى تَقَدَّم ذِكُرُها فى بيت قبلَه ، وهو : تَعْدُو به خَوْصَاءُ يَقَطَعُ جَرْبُها

حَلَقَ الرِّحَالةِ فهي رِخُو تَمْزَعُ

ومعنى شُرَّجَ لَحْمُهُا: جُعِل فيه لونانِ من الشَّحْم وقوله: تَثُوخُ فيه الإَضْبَع ، أَى : لو أَدْخَلَ أَحَدُّ أَصْبُعَه في لحِمِها فيه الإَصْبَع ، أَى : لو أَدْخَلَ أَحَدُّ أَصْبُعَه في لحِمِها لَدَخَلَ ؛ لكَثْرة لَحْمُها وَشَعْمِها، والإصْبَع : بَدَلَ من هي ، و إنما أَضْدَرَها مُتَقَدِّمةً لمّا فَسَرَها مِن هي ، وإنما أَضْدَرها مُتَقَدِّمةً لمّا فَسَرَها والإَصْبَع مُتَأْثِرةً ، ومشله : ضَرَ بْتُها هِنْداً ، بالإَصْبَع مُتَأْثِرةً ، ومشله : ضَرَ بْتُها هِنْداً ، والخَوْصَاء : الغائرة العَيْنَين ، وحَلَق الرِّحالة : وتَدْرَعُ ، وَمَدْلُ من جُلُودٍ . وتَمْرَعُ ، تُسْمِع .

<sup>(</sup>٣/ شرح أشمار الهــــذليين / ٣٣ والتاج ، واللسان ومادة (رحل) و (رخو) والصحاح (رخو) وورد فى بمضها « تفدر» بالغين المعجمة .



<sup>(</sup>۱) الحكومة : الاسم من الحكم بمعنى القضاء يريد أن الأرش فيها مترورك لتقدير القاضى · بخلاف الشجاج المـــذكورة بعد ، فإن الأرش فيها مقدر ·

<sup>(</sup>۲) الصحاح ، والأساس ، والتاج ، والجمهرة (۲/ ۷۸) والمقاييس (۱/ ۳۹٦) واللسان ومادة (توخ، ثوخ، نوى ) وشرح أشعار الهذليين / ۳۳.

### ( ش م ج )

وذكر فى فصل (شمج) بيتاً شاهِداً على قولهم: نَاقَةُ شَمَجَى ، للسّيريعة ، وهو:

\* بَشَمَجَى الْمَشِي عَجُولِ الْوَثْمِ \* قَالَ الشَّيخُ ــرحمه الله ــ : البيتُ لَمَنْظُورِ ابنَ حَبَّةً ، وَحَبَّةً أُمَّه ، وأَبُوه مَرْتَد، وبعَده : ابن حَبَّةً ، وحَبَّةً أُمَّه ، وأَبُوه مَرْتَد، وبعَده :

- \* غَـــلَّابَةٍ للناجِياتِ الغُلْبِ
- \* حَنْى أَنْ يَبِيا بِالأَدْبِ \*

الُغلَّبُ: جمعُ عَلْباء ، [مؤنث الأغلب] والأَفْلَب: النَّشَاطُ ، والأَذْ بِيُّ: النَّشَاطُ ، والأَذْ بِيُّ: النَّشَاطُ ، والأَدْب: العَجَبُ ، وقد تقدم في فصل (أدب) . وذكر في إثرِ البَيْت قال: و بَنُو شَمْج بن فَزَارة من ذُبْيان ، والمَعْرُوف عند أهل النَّسَب بنوشَمْخ ابن فزارة – بالخاء المعجمة ، ساكنة الميم – .

## (شمرج)

وذَكَر في فصل (شمرج) الشَّمْرُجُ - بالضَّم - للجُلِّ الرَّقيق النَّسْجِ ، وهو :

وُيْرَعَــُدُ إِرْعَادَ الْهَجِينِ أَضَاعَهُ

غداة الشَّمالِ الشُّمْرُجُ الْمُتنصِّع

قال الشيخ - رحمه الله - : البيت لا ن مُقْبِل ، يَقُول : هذا الفَرَسُ يُرْعَدُ لِحِدَّته وذَكائه ، كَارَّجُل الْهَجِين ، وذلك مما يُمْدَحُ به الخَيْلُ ، والمُتَنَصَّحُ: الخَييطُ ، يقال : أنتَصَحْتُ النُّوبَ : والمُتَنَصَّحُ النُّوبَ : (١٢٣] إذا خِطْنَهُ ، وكذلك نَصَحْتُه .

## فصالص د

[ مهما

- (۱) الصحاح، والتاج، واللسان، والجمهرة (٣٦٩/٣) والمقاييس (١/١٠١) وانظر (أدب) والمخصص (٣/
- (۲) فى اللسان، والناج (شمج) «وأبوه شريك» والمثبت هو الموافق ما فى القاموس (نظر) وفى المؤتلف والمختلف/١٤٧
   « منظور بن مرثد بن فروة » و فى معجم الشعراء « منظور بن فروة بن مرثد » .
- (۳) الصحاح (أدب) واللسان، والناج، والجمهرة (۳/ ۳۱۳) والمقاييس (۱۰۱/۱) وفي النكملة (أدب)
   ثمانية مشاطير من هذا الرجز، وهي تختلف في الترتيب عن رواية المصنف.
- (٤) ديوان ابن مقبل / ٣٦ والناج ، والصحاح، والمقاييس ( ٣٧٢/٣ ) واللسان ومادة (نصح) والمخصص (١٤/٤) والمعانى الكبير / ٥٦ .



# فصل لضياد (ض دج)

وذكر فى فصل (ضرج) عَجُــزَ بَيْتِ شاهدًا على الانضراج ، بمعنى الانشِفَاق ، وهو :

\* ... وانْضَرَجَتْ عنه الأَكامِيمُ \* ... قال الشيخُ \_ رحمــه الله \_ : البيتُ لِذي الْرُمَّة ، وصَدْرُه :

(۱) ممّا تعالَت من البُهْمَى ذَوَائِبُها \* بالصَّيْف ... تعالَتْ : ارْتَفَعَتْ ، وَذَوائِبُها : سَفاها ، والأَكامِيمُ : جَمْعُ أَنَهَامٍ ، وَأَنْكَأُمُ : جَمْعُ كُمِّ ، وهو الذي يكونُ فيه الزَّهْرُ .

وذكر في هـ ذا الفصل بَيْت الامْرئ القَيْس شاهدًا على ضارِج: اسم مَوْضِع مَعْروف ، وهو: تَيَمَّمَتِ العَـ بْنَ التي عند ضارِج يَفِيءُ عَلَيْها الظِّـ لُّ عَرْمَضُها طامِي

قال الشيخُ - رحمه الله - : ذَكَر النَّحَّاسُ الطَّلْحُ » وَرَوَى بِإِسَادٍ ذَكُره أَنَّهُ وَفَدَ قَوْمٌ مِن الْبَمَن على النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالوا : يارسول الله ، أحيانا الله بَيْدَيْن مِنْ شِعْرِ امْرَى القيسِ بن حُجْر ، قال : وكَيْفَ ذَاكَ ؟ قالوا : أَقْبَلْنا نُريدُك ، فَضَلِلْنا [ الطريق] فَبقينا ثلاثاً بغيْر ماء ، فاستَظْلَلنا والطّنح والسَّمُر ، فأَقْبَل راكبُ مُتَلَمَّمُ بِمِمامَة ، وتَمَثّلَ رَجُلٌ بَيْدَيْن هُم :

ولَمُّ أَتْ أَنَّ الشَّرِيعَةَ هَمُّها

د؛ وأنَّ البَيَاضَ من فَرائِصِها دا می

تَيَمُّمَتِ الْعَيْنَ الَّتِي عندَ ضارِجٍ

يَفِي عليها الطَّلْحُ عَرْمَضُها طا مى فقال الراكب : من يَقُولُ هذا الشَّعْرَ ؟ قال : امْرُؤُ القَيْس بن حُجْر ، قال : والله ما كَذَبَ ، هذا ضارِجُ عندَكُم، قال : فَبَوْنَا على الرُّ كَبِ إلى هذا ضارِجُ عندَكُم، قال : فَجَبَوْنَا على الرُّ كَبِ إلى

(عرمض)٠



<sup>(</sup>۱) دیوان ذی الرسة / ۸۶، والناج ، والصحاح ، والأساس ، واللسان ، ومادة (کم) و (غسلا) بروایة « مما تفالت ۰۰» بالفین المعجمة ، و بعض بجزه فی المقاییس (۳ /۳۹) والمخصص (۱۰/ ۲۱۹) و ( ۳۸/۱۳) (۲) الصحاح ، قوالناج ، والمقاییس (۳ / ۲۲۲) و ( ۶ / ۳۵) ومعجم الهسلدان ( ضارج ) واللسان ، ومادة

<sup>(</sup>٣) زيادة من اللسان والتاج للإيضاح .

<sup>(</sup>٤) التاج ، والمسان ، ولم أجده في ديوان امرىء القيس ، وانظر معجم البلدان (ضارج) .

ماء كما ذَكر، وعليه العَرْمَضُ يفي، عَلَيْه الطَّلْحُ، فَشَرِ بْنَا رِيَّنَا، وحَمَلْنَا ما يَكْفينا، وَتَبَلَّغْنَا الطَّرِيق، فقال له النبيُّ – صلى الله عليه وسلم – : ذلك رجلٌ مَذْكُورٌ في الدُّنيا شَرِيفُ فيها ، مَنْسِيُّ في الآخرة خامِلُ فيها ، يَجِيءُ يومَ القيامةِ معه لواء الشَّعْراء إلى النّار ،

#### راه انگر».

قوله: « ولما رَأْتُ أَنَّ الشَّرِيعَةَ مَنَّهَا » الشَّرِيعَةُ فَيهالدَّوابُ ، الشَّرِيعَةُ فَيهالدَّوابُ ، وَمَنَّهَا ؛ وَالشَّمِيرُ فَي « رَأْتُ » لِلْحُمْرِ ، يُريدُ انَّ الْحُمْرَ لَما أَرَادَتْ شَرِيعَةَ الماء خافَتْ على أَنْفُها من الرَّماة وأَنْ تَدْعَى فَرَائِعُهَا من على أَنْفُهما من الرَّماة وأَنْ تَدْعَى فَرَائِعُهما من من الرَّماة على ما يَعْدَم الرَّماة على العَيْنِ التي فيه ، وضارح : موضع في بلاد بني التي فيه ، وضارح : موضع في بلاد بني عَبْس ، والعَرْمَضُ : الطَّحْلُبُ، وطام : مُرْتَفِعْ .

# فصل لطساء

(طثرج)

وذكر في فصل (طثرج) أَنَّ الطَّثْرَجَ : النَّمْلُ ولم يَذُكُرُ له شاهدا ، وفي الحاشية شاهِدُّ عليه ، وهو :

# والبيضُ في مُتُونِهِا كَالْمَدْرَجِ وَالبِيضُ في مُتُونِهِا كَالْمَدْرَجِ الطَّـنْرَجِ الطَّـنْرَجِ

قال الشيخ \_ رحمه الله \_ الرَّجْ لَمَنْظُور بن مَنْد ، أواد بالبِيصِ السَّيُوف ، والمَـدْرَجُ : طَرِيقُ النَّمْلِ ، والأَثْرُ : فِرِنْدُ السَّيْفِ ، شَبَّهُ النَّمْلِ ، والأَثْرُ : فِرِنْدُ السَّيْفِ ، شَبَّهُ النَّرْ .

# فصالظاء

[ مهم\_ل ]

فصل العيان

(ع ج ج )

وذكر في فصل (عجج) العُجَّةُ ، وأَنَّهُ الطَّعَامُ الذي يُتَخَذُ من البَيْضِ ، قال : وأَظُنَّهُ مُولَدًا .

قال الشيخُ ـ رحمه الله ـ قال ابنُ دُرَيد: ﴿ رَبِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَمْدِ اللهِ عَمْدِ الْنَ

<sup>(</sup>١) الناج ، واللسان ، والمقاييس ( ٣/ ٥٩ ٪ )

<sup>(</sup>۲) لفظ ابن در يد فى الجمهرة (۲/۱): « العجة : ضرب من الطعام ، لاأدرى ماحدها » وفى الجمهرة (۲/۱۰) قال : « العجة : ضرب من الطعام، عربية صحيحة، ولا أعرف حقيقة وصفها، إلا أنى سمعت أبا عوران الكلابي يقول : هو دقيق يعجن بسمن، ثم يشوى شيه البيض به » .

 <sup>(</sup>٣) في الجهرة (٢/ ١٠٥) «٠٠ أبا عمران الكيلابي ٤٠

[ الكلابى ] ذَكَر لَى أَنَّه دَقِيقُ يُعْجَنُ بِسَمْنٍ ، وَحَكَى ابْنُ خَالَوَ يُهِ عِن بِعِضِهِمٍ \_ أَن الْعُجَّةَ \_ : كُلُّ طَعَامٍ يُجْمَعُ مثلُ النَّمْرِ وَالأَفِطِ .

(ع ل ج)

وذكر فى فصل (علج) بيتًا شاهِـدًا على العَلْجَنِ \_ بريادة النُّون \_ للنافَـةِ المُكتَّنِزَةِ الْمُكتَّنِزَةِ اللَّهُم ، وهو:

وَخُلَطَتْ كُلُّ دِلاثٍ عَلْجُنِ \*
 قال الشيخُ — رحمه الله — : البيتُ لرُؤْ بَةَ
 ابن العَجَّاجِ، وبعده :

تُغِلِطَ خَوْقَاءِ اليَدَيْنِ خَلْبَنِ \*
 والدلاث : السَّرِيعة ، والخَلْبَنُ : الحَمْقَاء .

فصل لغين [مهسل]

# فصل *الف*اء ( ف رج)

وذكر فى فصل (فرج) تَجُكِ نَ بِيتٍ لأَبِى ذُوَّ بْبِ شاهـدًا على الفَرْجِ بمعنى التَّفَرُج، والانْكِ شافِ، وهو:

\* وللشَّرِ بعدَ القارِعاتِ فُرُوجُ \*

قال الشيخُ ـــ رحمــه الله ـــ : صَدْره :

\* لِأُحْسَبَ جَلْدًا أُو لِينْبَأَ شَامِتُ \*

وقبــــله :

فإنَّى صَبَرْتُ النَّفْسَ بعدَ ابْنِ عَنْبَسِ وَقَدْ لَجَّ مِنِ مَاءِ الشَّؤُونِ جَلُوجُ يَقُول : إنَّى صَبَرْتُ على رُزْئِي بابن عَنْبَسِ لأُحْسَبَ جَلْدًا ، أو لِيُخْبَرَ شامِتُ بِحَجَّلَدِي فينكسِرَ عَنَى .

\* غَوْجٌ كُبُرجِ الآجُرِ الْمُلَبِّنَ \*

ونبه عليه الصافاني في النكملة .

- (٣) الصحاح؛ والناج، واللسان، وهرح أشعاوالهذليين /١٣٧
- (٤) فى اللسان ، وشرح أشعار الهذليين /١٣٧ ﴿ أُو لَيُخْبَرُ شَامِتُ ﴾ .
  - (٥) شرح أشمار الهذليين /١٣٧ واللسان، وهو والناج (بلج)



<sup>(</sup>۱) ديوان رؤبة / ۱۹۲ والصحاح؛ والتكملة ، ومادة ( علجن ) والتاج ، واللسان ، ومادة (خلب )و (دلث)و (علجن وانظر المخصص (۲/۶) و (۲/۱۹) .

<sup>(</sup>٢) ليس هذا المشطور بعده في ترتيب الديوان، وإنما بينهما مشطور، هو:

وذكر في هذا الفصل بيتًا شاهدًا على الفَرْجَةِ

بفتح الفاء - للتَّفَصِّي من الهَمِّ ، وهو :

رُبِّمَا تَكُوهُ النَّفُوسُ من الأَمْ

ر له فَرْجَةٌ كَـَــلِّ العِقالِ قال الشيخُ \_ رحمه الله \_ البيتُ لأَمَيَّةَ ابن أَبِي الصَّلْتِ ، وقَبْله :

لا تَضِيقَنُّ فِي الأُمُورِ فَقَدْ نُكُ

ـشَفُ غَمَّاؤُها بَغْير احْتِيالِ

(فلج)

[١٢٥] وذكر في فصل ( فلج ) بيتاً شاهداً على فَلْجٍ : اسم مَوْضِع بين البَصْرَة وضَرِيَّة ، وهو : و إنَّ الذي حانَتْ بَفَلْجٍ دِماؤُهُم و أَنَّ اللهِ هُمُ القَوْمُ كُلُّ القَوْمِ يا أُمَّ خالدِ

قال الشيخ - رحمه الله - : البيتُ للأَشْهَبِ بن رُمِيلَة ، والنَّحْوِيُون يَسْتَشْهُدُونَ بِهِذَا البيتِ على حَدْفِ النَّون من الذِين؛ لِفَرُ ورَة الشَّعْر ، والأصلُ فيه : وإنَّ الذِينَ ، كما جاء في بيت الأَخْطَل :

أَبَىٰ كُلَيْبٍ إِنَّ عَمَّى اللَّــــَذَا
تَلَا الْمُلُوكَ وَفَكَكَا الأَغْلالاَ
أَراد « اللَّذَان » فَذَف النَّونَ ضَرُورة .

وذكر في هذا الفصل بيتًا شاهدًا على فَلْج : اسمُ نَهْ.رٍ صغير ، وهو :

\* فصبحاً عَيْنًا رِوَى وَفَلْجَا \*

بسكون اللام .

قال الشيخُ \_ رحمه اللهُ \_ : البيتُ للعَجَّاجِ وصوابُ إنشاده :

(٤)
 ﴿ تَلَا كُرُا عَيْنًا رِوى وَلَجًا ﴿

<sup>(</sup>١) ديوان أمية/٣٣ والصحاح ، والأساس ، والجمهرة (٨٢/٢) والمقاييس ( ٤٩٩/٤ ) واللسان .

<sup>(</sup>٣) معجم البلدان (فلج) والعبماح، والتاج، واللسان ومادة ( لذا ) والكنتاب (١/٩١) والمحتسب (١/٥/١).

<sup>(</sup>٣) اللسان ، ومادة (لذا) ، والبكرتاب (١/٥٥) وديوان الأخطل/٤٤ و بعضه في المحتسب (١٨٥/١) وفي حاشيته ... نقلا عن الديوان - أن أحد عميه هو عصم ، أو حَنَش قاتل شرحبيل بن الحارث بن عمر و - آكل المراد - يوم الكلاب ، والآخر : عمرو بن كلثوم قاتل عمرو بن هند > .

<sup>(</sup>٤) شرح ديوان المجاج للا صمى / ٣٧٥ كرواية المصنف وهو فى اللسان ، والصحاح ، والتاج ، والتكملة ، والمسكمة ، والجمهرة ( ١٧٦/١ ) .

بفتح اللّام ، و بمده :

(۱)
 ﴿ فَراحَ يَحْدُوهَا وَرَاحَتْ نَيْرِجًا ﴿

النَّيرَجُ : السِّرِيعَة . ويروى :

تَذَكِّراً عَيْنًا رَواءً فَلَجا \*
 يَصفُ حمارًا وأُتُنتًا، والماءُ الرِّوَى: العَذْب
 وكذلك الرَّواء .

( ف و ج )

وذ كر فى فصل (فـوج) بيتاً شاهـدًا على الإفاجَةِ ، بمعنى الإشراع ، وهو :

\* لا تَسْبِقُ الشَّيْخَ إِذَا أَفَاجَا \*

قَالَ الشَّيخُ - رحمه الله - : البيتُ لأَبَى مُمَلَّدِ الفَقْعَسِيِّ ، وقبله :

(٤)
 أَهْدَى خَلِيلِي نَعْجَةً هِمْلاجًا ﴿

• ما يَجِــدُ الرَّاعِي بهـا لَمــَاجَا •

والأصلُ في الهِ ملاج أَنّه الرِّذَوْنُ ، والمَمْلَجَةُ: سَـيْرُه ، فاستَعارَه للنَّعْجةِ ، ويقال : ماذُقْتُ عْنَدَه لَـاجًا ، أي : شيئًا ، والمشهور في رَجْزه :

\* أَعْطَى عِقَـالُ نَعْجَــةً ... \* وهو اسمُ رَجُلٍ .

( ف ه ج )

وذكَر في فصل (فهـج) بيتًا شاهدًا على الفَيْهَجِ لَخَمْرِ ، وهو :

أَلَا يَا اصْبَحِينَا فَيُهَجَّا جَدَرِيَّةً (٥) بماءِ سَعَابِ يَسْبِقُ الحَقَّ باطِلِي

- (١) التاج ، والنكلة ، وشرح ديوانه/ ٥ ٧٣ واللسان ، وفي ( نرج ) روايته :
- \* ظَلُّ يُبَارِيهِا وظَلَّت نَيْرَجَا \*
- (۲) فی شرح دیوان العجاج /۲۷ تال الأصمى : ﴿ إِذَا قَالَ : رَوَى ﴿ فَكَسَرَ الرَّاءِ ﴿ قَصَرُ ، وَ إِذَا فَتَحَ الرَّاءَ مَدَّ ، عَدَا مَاءً رَوّاً (بِفَتْحَ الرَّاء) وَمَاءً رَوّى (بكسرها) .
  - (٣) الصحاح ، والتاج، واللسان ، وماده ( لمج ) .
  - (٤) اللسان ، ومادة ( لمج ) وهو ، والتاج ، والتكملة ( هملج ) •
- (ه) الصحاح ، والناج ، واللمان ، ومادة (جدر) والمقاييس (١/ ٣١) و (٤/ ه ه ٤) والتكملة ، وصوب الصاغانى إنشاده كما صححه المتصف ، و روايته حكالمصنف حد جَدَريَّة » وفي التاج واللمان ومادة (جدر) روايته حبَّدَريَّة » واستشهد به على قولهم : «خرجيدر به منسو به إلى جدر على غير قياس » وفسر الصاغاني حيف البيت حداً الحق بالموت ، والباطل باللهو .

المسترفع اهميل

وقسله :

قال الشيئخ ــرحمه اللهــ: البيتُ لمُعبّد بن سَعَنَةً } وصواب إنشاده:

« ألا يا اصبَحَاني ... » لأنَّهُ يَخَاطُبُ صَاحَبَيْهُ ، وقبله : ألا يا اصبَحاني قَبْـلَ لَوْمِ العَوَاذِلِ وَقَبْلَ وَدَاعٍ مِن زُنَيْبَـةً عَاجُلِ

فصرا القاف [مهمــل]

فصرالكاف [مهمــل]

فصل اللم

وذكر في فصل ( لعج ) تَعُجزَ بيتٍ شاهداً على ا

وَجَدَرًا لَهُ: منسوبة إلى جَدَرَ، قرية بالشام.

( لعج)

لَعَجُهُ الضَّرُبُ ، أي : آلمَــهُ ، وهو :

(١) في التكلة:

« ... بن سعنة الضي »

وهـو:

- (٢) اللسان، وهو والصحاح والتاج (جدر) .
- (٣) شرح أشمار الهذابين / ٢٧١ والصحاح، والناج، والجمهرة (٢/٢١) والمقاييس (٤/٤،٤) و(٥/١٠٢) واالسان، والأول في (جلد) شــاهـدا على كسر لإم الجلد ضو ورّة ، والناني في (غير) وانظر المحصص ( ١ / ١ ٨ ) د (۲۰/۱٤) د (۲۰/۲۰)٠
- (٤) لفظ القاموس ﴿ أمهاتها ﴾ وانظر القول في أصالة الهـا. وزيادتهـا في أمهة وأم في شرح شافيــة بن الحاجب (7/7X7e7K7).

\* ضَرْبًا أَلِيمًا بِسِبْتِ يَلْعَجُ الْحِلْدَا \* [١٢٦] قال الشيخُ رحمه الله : البيتُ لَعَبْدَ مَنَافِ بنِ رِبْعِ الْهُلَالِيِّ ، وصَدْرُه : \* إذا تَجَاوَبَ نَوْحُ قامَتا مَعَهُ \*

ماذًا يَغِميرُ أَبْنَتَى رِبْعِ مَوِيلُهِما لاَ تُرقُدان ولا بُؤْمَى لمَنْ رَقَدا

والسُّبْتُ : جلودُ البَّقَرِ المَدْبُوعَة ، وَيَغيرُ بمعنى يَنفَعُ ، والمعنى في البيتين مَفْهُومُ .

( ل ه ج )

وذكر في فصل (لهج) بيتًا شاهِدًا على قولهم : أَلْمُجَ الرُّجُلُ، فهو مُلْهِجٌ ، أَى : لِهَجَتْ فصالُه بَرضاع أُماتِها ، فعَمِلَ عند ذلك أخِلَّة يَشُدُّها في الأخلاف ؛ لئلا تَرْتَضعَ الفِصَالُ ،

رَعَى بارِضَ الوَثْمِيِّي حَتَّى كَأَنَّمَا

يرى بدننى البهمى أخلة ملهج

قال الشيخ – رحمه الله – : البيت للشَّاخِ ابنِ ضَرَارٍ ، يصفُ حِمارَ وَحْشِ رَعَى البارِضُ ، وهو أَوَّلُ النَّبْتِ ، حتى بَسَقَ وطَالَ ، فرَعَى البُهْمَى ، فصارَ سَفاها كأَخِلَةٍ المُلْهِجِ ، فَتَرَكَ رَعْمَا .

فصل أسيم

(مأج)

وذكر فى فصل ( مأج ) بيتًا شاهدًا على المَأْجِ للساءِ الأُجَاج ، وهو :

فَإِنَّكَ كَالْقَرِيْحَةِ عَامَ مُمْهَى

ر و و المداء ثم تعود ماجا شروب المداء ثم تعود ماجا

قال الشيخ – رحمه الله – : البيتُ لا بْنِ هَرْمَةَ ، وصوابُه « مَاجَا » بغير هَمْزٍ ؛ لأن القَصيدةَ مُرْدَفَةٌ بِأَلْف ، وقبلَه :

يَدَمْتُ فَلَمْ أُطِقَ رَدًّا لِشِعْرِى (٣) كَمَا لاَيَشْعَبُ الصَّنَعُ الزَّجَاجَا (مَا تَعَدْ مِنْ أَنْ

والقريحَةُ : أَوَّلُ مَا يُسْتَنْبَطُ مِن البِيْرِ ، وَالقَرِيحَةُ : أَوَّلُ مَا يُسْتَنْبَطُ مِن البِيْرِ ، وأُمِيهِ الماءَ .

(مرج)

وذكر فى فصل ( مرج ) أنَّ الْمُرْجَانَ: صِغارُ الذَّوْلُـــُوُ .

قال الشيخُ ــ رحمه الله ــ : حَكَى الْهَرَوِيُّ ف كِتَابِهِ الّغرِيَبْينِ عِن أَبِى الْهَيْمُ أَنَّ الْمَرْجَانَ : البُسَّذُ ، وهو جَوْهَمُ أَحْرُ .

قال الشيخُ \_ رحمه الله \_ : والذِي عليه الله يُ وَالذِي عليه اللهُ مُورُ أَنَّه صِغارُ اللَّؤْلُو ، كَمَا ذَكَره الجَوْهَرِيُ ، والدليلُ على صِحَة ذلك قولُ امْرِئُ القَيْسِ ابنِ حُجْرٍ :



<sup>(</sup>۱) ديوانه / ۱۶ والصحاح ، والتاج ، واللمان ، والجهمسرة (۲ / ۱۱۶) والمقاييس (٥ / ٢١٥) والمخصص (١) ديوان :

<sup>\*</sup> خَلا فارْزَعَى الْوَشِّيُّ حَتَّى كُأْنَّمَا \*

<sup>(</sup>۲) الصحاح ، والناج ، واللمان ، ومادة (مها ) و (قرح ) و (شرب ) والمخصص ( ۹ / ۱۳۷) و (۱ / ۱ ۱) .

<sup>(</sup>٣) التاج ، واللسان .

أَذُودُ الْقَوافِي عَنِّي ذِيادَا ذِيادَ غُلامٍ جَرِئٍ حِيادَا فَأَعْيِنُ مَرْجَانَهَا جَانِبًا وآخُذُ من دُرِّها المُسْتَجاداً ويُقال: إنَّ هـذا الشَّعرَ لامْرئ القَيْسِ ابنِ بَكْر المَعْرُوف بالذَّائِد.

(مشج)

وذكر فى فصل (مشج) بيتًا شاهدًا على المَشيج لماء الرَّجُلِ المُحْتِلَطِ بماءِ المَرْأَة ، وهو:

كَأَنَّ النَّصْلَ والفُوفَيْنِ مِنْهَا

رم) خلال الرّيش سيطَ به المَشِيجُ [۱۲۷] قال الشيخُ —رحمه الله — : البيتُ لُزَهَيْرِ بنِ حَرَامِ الْهُذَلِيِّ، والْفُوقُ : موضِع الوَتَرِ

من السُّهُم ، ورواه أبو عُبَيْدَة :

كَأَنَّ الرِّيشَ والفُوفَيْنِ مِنْهَا فِلْ النَّصْلُ سِيطَ بِهِ المَشْيِجُ فِصْلُ النَّصْلُ سِيطَ بِهِ المَشْيجُ فُصِلُ النَّصْلُ سِيطَ بِهِ المَشْيجُ فُصِلُ النَّفُولُ فُصِلُ الْمُولِي فُصِلُ الْمُولِي فُصِلُ الْمُولِي فُصِلُ الْمُولِي فُصِلُ الْمُولِينِ فُصِلُ الْمُولِينِ فُصِلُ الْمُولِينِ فُصِلُ الْمُولِينِ فُصِلُ الْمُولِينِ فَصِلُ الْمُولِينِ فَصَلِ اللّهُ وَلَيْ اللّهِ المَسْتَقِيقِ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللّهُ الللللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ

وذَكَر في فصـل (نجج) بيت شاهدًا على قولهم: نَجَّتِ القَـْرَحَةُ: إِذا سالَتْ بمـا فِيها ،

وهو :

َ فَإِنْ تَكُ قَـرْحَةً خَبُثَتْ وَنَجَّتْ (٤) فإنَّ الله يَشـفى مَنْ يَشـاءُ

قَالَ الشَّيُخُ - رحمه الله - : والبَّيْتُ للقَطِرانِ ، وليَسَ بلَدَرِير ، يُقال : خَبُنَت القَرْحَةُ : إِذَا فَسَدَتْ وأَنْسَدَتْ ما حَوْلَمَ ) ، يريدُ أَنَّها وإِنْ عَظُمَ فَسادُها فالله قادِرُ على إَبْرائِها .

- (۱) اللسان ، والأول فى القاموس والنــكملة (ذره) منســـوبا لامرى. القيس بن بكربن امرى. القيس بن الحارث ابن معاوية الكندى، والرواية فيهما « · •علام غوى جرادا وبهذا البيت لقب بالذائد ·
- (٢) شرح أشهمار الحذليين / ٢١٩ والناج ، والصحاح، والأساس ، والجمهرة ٢٧/٢ ، والمقاييس ( ٥/ ٣٢٦) واللياني ، وفيه : « ورواه المبرد :

كَأَنَّ الْمَثْنَ والشَّرْجَيْنِ منه خِلافَ النَّصْلِ سِيطَ به مَشبِجُ وانظرالكامل /٩٦٦ وخلق إلانسان لثابت / ٢

- (٣) التاج ، واللسان ، وخلق الإنسان لنابت / ٢
- (٤) الصحاح ، والتــاج ، واللــان ، والتـكملة ، والمخصص ( ٥ / ٩١ / ٥ ) .

المسترفع (هميل)

### ( ن ض ج )

وَذَكَرَ فِي فَصِلَ (نَضِجَ) بِيتًا شَاهِدًا عَلَى قُوطُم: نَضُجَتِ النَّاقَةُ بُولَدِها: إِذَا جَازَتِ السَّنَةَ وَلَمُ مُرْمَةً ، فَهِى نَاقَةً مُنَضِّجٌ ، وَنُوقٌ مُنَضِّجاتُ ، وَنُوقٌ مُنَضِّجاتُ ، وهـو:

هو ابنُ مُنَضِّجاتِ كُنَّ قِدْماً (١) يَزِدنُّ على العَدِيد قُوابَ شَهْرِ

قال الشيخُ ـ رحمه الله ـ : البيتُ لعُو يَفِ القَوافي يصِفُ بَعِيرًا له تَأَثَّرَتْ ولادَّتُه عن حِينِه بشَهْرٍ أو فُرابَ شَهْرٍ، وذلك أَنْوَى له، وبعدَه:

ولم يَكُ بِابْنِ كَاشِفَةِ الضَّواحِي (٢) كَأْتُ عُرُورَها أَعْشارُ قِدْدِ الْحَسَحَاسِ شَاهِدً والضَّواحِي : النَّواحِي مِن الجَسَدِ ، وغُرُورُ إِذَا بَلِيَ ، وهو : الْحَدْدِ وَعُبِرِهِ : مَكَايِمُره ، واحدُه غَرَّ .

## ( ذع ج )

وَذَكَر فَى فَصَلَ ( نَعَج ) بِيتًا شَاهِدًا عَلَى فَوَلَمُم : رَجُّلُ نَمِيجٌ : إِذَا أَكُلَّ لَحَمُّ الضَّأَنِي فَثَقُلَ عَلَى قَلْبَه ، وهو :

كَأَنَّ القَـوْمَ عُشُوا لَحْمَ ضَأْنِ فَهُمْ نَهِجُونَ قد مَالَتْ طُلاهُمْ

قال الشيئخ - رحمه الله - : هــذا البيتُ يُنْسَبُ لذِي الرَّمَّةِ ، يُرِيدُ أَنَّهُم قَدَ اتَّخَمُوا من كَثْرةِ أَكْلِهم الدَّسَمَ ، فَالت طُلاهم ، والطَّلَى: الأَعْناقُ ، واحدُها طُلاةً ، ويُقال : طُلْمَيةً .

#### (نهج)

وَذَكَر فَى فَصَل ( نهج ) عِجَــزَ بِيْتِ لَعَبْدِ بَنِي الْخَدْدِ فَى فَصَل ( نهج ) عِجــزَ بِيْتِ لَعَبْدِ بَنِي الْخَدْدِ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُ الم

ره) [۱۲۸] إلى الحَوْلِ حَتَّى أَنْهَجَ الثَّوْبُ بِالِيكَ



<sup>(</sup>١) الصحاح ، ومادة (قرب) وفيها : ﴿ يُرِدُنُّ عَلَى الغديرِ ﴾ واللسان ، وهو والتاج (قرب) .

<sup>(</sup>٢) اللسان.

<sup>(</sup>٣) اللسان، الصحاح، والتاج، والمقاييس (٥/٨٤) والجمهرة (٢/٥٠١) وهو في ملحقات ديوان ذي الرمة / ٣٧٢ مما ينسب إليه، وانظر الخاصص (٥/٨٠) والمعاني الكبير/ ٩٩٤.

<sup>(</sup>٤) اسمه سحم ، شاعر مخضرم ، قتل في زمن عن ن ين عفان رضي الله هنه .

<sup>(</sup>٥) ديوانه / ٢٠ واللمان .

وړ. و يروى : « البرد » .

قال الشيخُ \_ رحمه الله \_ : صَدْرُه : في زالَ بُردِي طَيِّبًا من ثِيابِها ومعناه مَفْهُومُ .

> فصل لواو ( وجج)

وَذَكَر فَى فَصَل (وجج) بِينَا شَاهِدًا عَلَى وَجَ ، لموضِع بالطائِيف ، وهو :

فَإِنْ نُسْقَ مِنْ أَعْنَابٍ وَجَّ فَإِنَّنَا (١) لنا العَبْنُ تَجْرِى مِنْ كَسِيسٍ ومِنْ خَمْرِ

قال الشيخُ \_ رحمه الله \_ : البيتُ لاَّيِ الهِنْدِيِّ ، واسمُه عَبْدُ المُؤْمِنِ بنُ عبدِ القُدُّومِ ، والكَسيسُ : نبيذُ التَّرْ ،

( و س ج )

وذَ كَر فَى فصل (وسِج) صَــدْرَ بِيتٍ شاهِداً على الوَسْج لضَرْب من سيرِ الإيلِ ، وهو : والْ يُس من عاسِج أو واسِج خَببا قال الشــيخُ ــ رحمـه الله ـ : البيتُ لذى الرمة ، وعجــزُه :

يُغْدَزُنَ من جالِبَيْهَا وهي تَنْسَلِبُ العَسْجُ : سيرٌ فوقَ الوَسْج، ويُنْحَزْنَ : يُرْكُلْنَ بالأَعْقاب ، والانسِلابُ : المَضَاءُ .

( و ش ج )

وذَكَر فى نصل ( وشج ) عَجُذَ بيتٍ شاهِدًا على الوَشِيجَةِ لِعِرْقِ الشَّجَرِ ، وهو :

الوَشِيجَةِ لِعِرْقِ الشَّجَرِ ، وهو :

تَنْسُ قَعِيدُ كَالُوشِيجَةِ أَعْضَبُ

<sup>(</sup>٤) ديوانه / ٣١ وروايت «كالوَّ لَيَّة أَعْضَبُ» الصحاح ، والتياج ، والليان ، ومادة (قعـــد) وعجــزه في المخصص (٢١٦/١٠) و (٢٤/١٣) .



<sup>(</sup>۱) الناج (كسس)وأورده مرتين : نسبه في إحداهما إلى العباس بن مرداس ، وفي الأخرى إلى أبي الهندى ، وهو أيضا في العباب (كسس) والصحاح واللسان (وجج) و (كسس) فيهما ، والمقاييس (٥/ ١٣٨).

<sup>(</sup>۲) الذى فى ترجمته وأخباره فى الأغانى (۲۰/۲۰) أن اسمه غالب بن عبد القدوس، وقال الأصفهانى: «كان شاعرا مطبوعا ، أدرك الدولتين : دولة بنى أمية ، وأول دولة ولد العباس ، وكان ببزل الشعر ، حسن الألفاظ ، لطبف المعانى . • وإنما أخمله وأمات ذكره بعده من بلاد العرب، ومقامه بسجستان، وبخراسان، وشغفه بالشراب وقد استفرغ شعره بصفة الخمر، وهو أول من وصفها من شعراء الإسلام » . وفى طبقات الشعراء لابن المعتر/٣٦) أن اسمه عبد الله بن شبث بن ربعى الرياحيّ ، وقيدل : اسمه غالب من بنى رياح بن يربوع بن حنفالة » •

<sup>(</sup>٣) الصحاح ، وهو في ديوان ذي الرمة / ٨ والتاج واللسان ، ومادة (عسج) و (نحـز) فيهما وفي العياب (نحز) والأساس (وسج) والمقاييس (٤ / ٣١٩) .

قال الشيخُ — رحمه الله — : البيتُ لَعَبِيدِ ابن الأَّبْرَص، وصدرُه :

ولفَدْ جَرَى لهُمْ فَلَمْ يَسْعَيْفُوا

والقعيسد : مامَّ مِنَ الوَحْشِ من وَرائِكَ ، فإنْ جاء من قُدَامِكَ فهو النَّطِيحُ والجابِهُ ، وإن جاء من على يَمينِكَ فهـو السَّانِحُ ، وإن جاء من على يَسارِكَ فهو البارحُ .

وقبلَه ـ وهو أولُ القَصِيدة ـ :

ريه ريع مر مريد آء ... نبثت أنّ بني جديلة أوعبــوا

نُفَراء مِنْ سَلْمَى لنا وَتَكَتَّبُوا وصَفَ قوماً خَرَجُوا من عُقْرِ دارِهم لحَرْب بَنِي أَسَدٍ ، فاسْتَقْبَلَهُم هـذا التَّيْسُ الأَعْضَبُ ، وهو المكسورُ أَحَد قَرْنَيْهِ ، فلم يَتَعَلَّفُوا ، أى :

لَمْ يَزْجُرُوا، فَيَعْلَمُوا أَنَّ الدَّائِرةَ عليهم ، لَأَنَّهُ لَسُوقُهُم الأَعْضَبَ أَتَاهُم مِنْ خَلْفِيهِم ، كَأَنَّهُ يَسُوقُهُم و يَطْرُدُهُم ، وشَبَّهَ هذا التَّيْسَ – أَعْنِي تَيْسَ الظّباءِ – بعرقِ شَجَوَةٍ ، لضُمْرِهِ ، وأَوْعَبُوا : جَمَعُوا ، والنَّفَراء : جمع نَفِيرٍ .

(ولج)

وذَكَرَ فَى فَصَلَ ( وَلَجَ ) أُنِّ الْوَلِمَا َ الْوَلِمَا َ الْوَلِمَا َ الْوَلِمَا َ الْوَلِمَا َ الْوَلِمَةُ الْوَكَمْفُ مَا اللَّهُ فَيهِ المَّارَّةُ مِن مَطْرٍ وَغَيْرٍه ، والجَمْ وَلَجَ وَلَجَ مُ وَفَى الحَاشِيَةِ بِيتُ شَاهِدٌ عَلَيه زَائِدٌ لِيسَ مِن أَصْلِ الْكِتَابِ وَهُو :

أَنْتَ ابْنُ مُسْلِنُطِحِ البِطاحِ ولَمْ (٢) تُعَطَّف عليكَ الحَـنِّي والوجَّ

<sup>(</sup>۲) الناج ، واللسان ، ومادة (سلطح) و (صلطح) والجمهسرة (۲/۱۳) والنكلة وفيها قال الصاغاني (أماما أنشد ابن الأعرابي وهو لعبيد الله بن قيس الرقيات ، و زعم ثعلب أنه من منحولاته ، وهو لطريح ) وهو أيضا في المخصص (۱۰/ ۲۰۱ ) وفي (۱۳ / ۲۰۱ ) نسبه إلى ابن قيس الرقيات ، وانظر أيضا الأغاني (٤/ ۲۰۱ و ۲۱۲ و ۳۱۷ ) وحتار الأغاني (٤/ ۲۰۰ و ۲۲۱ و ۳۷۱ ) والرواية « والورية » بضم الوار واللام ، وفي (ش) كنب فوق كلمة «الحنى : جمع حنية » وأشد اللسان في (طرق) مجزه برواية : «ولم تُطرِق عَلَيْكَ الحَدِي والوريَّج » شاهدا على قوضم : أطرق جناح الطائر : إذا ليَس الرّيش الأعلى الريش الأَسْفَلَ .



<sup>(</sup>۱) دیوانه / ۳۱ واللسان ومادة (وعب) کالتاج فیما ، والفائق (۲ / ۱۷۳) ونســبه إلى أوس ، وأورده عنه محقق دیوان أوس ص ۹

قَالَ الشَّبِخُ ــ رَحْمُهُ اللهِ ــ : البَّيْتُ لَطُرَيْحُ ابنِ اسْمَاعِيلَ النَّفَقِيِّ يَمَدُّ الوليَّدُ بنَ عَبْدِ الْمَلِكُ ، وبعدَهُ :

لَوْ قُلْتُ للسَّيْلِ دَعْ طَرِيقَكَ والْهِ مَوْجُ عليهِ كَالْهَضْبَ يَعْتَلِهُ مَوْجُ عليهِ كَالْهَضْبَ يَعْتَلِهُ لا رَبِّدُ ، أو ساخَ ، أو لكانَ له في سائير الأرض عَنْدُكَ مُنْعَدَرَجُ ومعنى الأبيات مفهوم .

وَذَكَر فِي هذا الفصلِ أيضاً بيتاً شاهِـداً على تَوْجَ ، لكِناسِ الوَحْشِ الذي يَلِـجُ فيه ، والناءُ فيه بَدلٌ من الواوِ ، وهو :

(٣)
 \* مُتَّخِذًا فى ضَعَواتٍ تَوْ لِحَا \*
 قال الشيخُ — رحمه الله — : البيتُ لِحَدِيرٍ
 يَهْجُو البَعيتَ ، وقبلَه :

- \* قَدْ غَــ بَرَتْ أُمُّ البَعِيثِ حِجَجَا \*
- \* مَلَى السُّوايا ما تَحُفُّ الْهَــوْدَجَا \*

- \* فَوَلَدَتْ أَعْنَى ضَرُوطًا عُنْبُجَا
- \* كَأَنَّهُ ذِيخٌ إِذَا مَا مَعَـجًا \*

عَبَرَتْ : بَقِيَتْ ، والسَّوايا : جَمعُ سَوِيَةٍ ، وهـ و من وهـ و كساءً يُجُهُ لَم على ظهر البقير ، وهو من مراكب الإماء ، وقوله : « ما تَحُفُ الهَوْدَجَ » أى : ما تُوطَّئُه من جَوانِبهِ ، وتَقْرِشُ عليه ما يُجْلَسُ عليه ، والذِّيخُ : ذَكَر الضِّباع ، والأَعْثَى : يَجْلَسُ عليه ، والدِّيخُ : ذَكَر الضِّباع ، والأَعْثَى : الكثير الشَّعَر ، والعُنبَجُ : النَّقِيلُ الوَخِمُ ، ومَعَج : نَفَشَ شَعْرَه ، والضَّعَواتُ : جَمعُ ضَعَةٍ ، لَنَهْتِ مَعُوف .

# فصالهاء ( ه ج ج )

وَذَكُر فِي فَصَل ( هِجَ ) عَجُزَ بَيْتِ شَاهِدًا عَلَى عَجُزَ بَيْتِ شَاهِدًا عَلَى هَجَاجِ مِثْلَ قَطَامٍ ، إذا رَكِبَ رَأْسَدُ ، وهو :

\* وَقَدْ رَكِبُوا عَلَى لَوْمِى هَجَاجٍ \*

(١) اللسان ، وفي مختار الأغانى، والأغانى بين هذا البيت والذى قبله البيت التالى :

طُـو بَى لَفَرْعَيْكَ من هُنا وهُنا ﴿ طُو بَى لاَّعْرِاقِكَ الَّتِي تَشِيجُ

(٢) رواية الأغانى ، والمختار :

#### « لساخَ وارْتَدَ ، أُولكان له »

- (٣) النــاج واللسان مادة ( بلح ) و ( ضعو ) فيهما ، والصحاح ، والمقاييس (٣ / ٣٦٢) والرجزفي ديوانه / ٩٢
  - (٤) ديوان جرير / ٩٣ واللسان ، وانظر ( عنيج ) و (عثو ) •
- (ه) الصحاح، والتاج، واللمان، والمخصص (٣/ ١٠٩) و (١٧/ ٦٩) وفى النكمله قال الصاغانى : ﴿ هَكَذَا أَنْسُهُ هَ أبو صيد، والرواية : إذا ركبوا ... ﴿ وانظر المقاييس (٦/٦) .

قال الشيخ ــرحمه الله ـ : البيتُ للمُتمَّرِسِ ابنِ عبد الرَّحنِ الصَّحارِيّ ، وصَدْرُه :

\* فلا تَدَعُ اللَّنَّامُ سَبِيلَ غَيًّ \*

وقبـــلّه :

وأشبوس ظالم أو جَيْتُ عَنِّي

فَأَبْصَرَ قَصْدَه بعدَ اعْوِجاجٍ

تَرَكْتُ بِهِ نُدُوبًا بِاقِياتِ

وتاَبَعَدنِي عَلَى سِلْمٍ دُماجٍ

فلا تَدَّعُ اللَّئامُ ... البيت .

وقوله: أَوْجَيْتُ ، أَى: مَنَمْتُ وَكَفَفْتُ، وَالنَّدُوبُ: الآثارُ ، واحدُها نَدَبُّ ، [١٣٠] والنَّدُوبُ ، [١٣٠] والدُّماجُ — بِضَمَّ الدال — : الصَّلْحُ الذي يُرادُ به فَطْعُ الشَّرِّ.

( 4 5 4 5 )

وَذَكَر فِي فَصِل (هجهج ) تَجُزَ بِيتِ شَاهِدًا عَلَى هَجْهَجَ ، وهو زَجُرُ للَغَيْمِ ، وهو :

بفرق نحشیه بهجهج ناعقه

قال الشيخُ ـ رحمه الله ـ : البيتُ للرّاعى، واسمُـه عَبْيُدُ بنُ الحُصَيْنِ بَهْجُو عاصمَ بنَ قَيْسِ النَّمَيْرِيّ ، وَلَقَبُهُ الحَلالُ ، وصَدْرُه :

(۲)
 الحِدْمَا أَجْدَى وأَمْتَعَ جَدْه \*

وقبـــله :

وعَيْرَنِي تِلْكَ الحَلالُ وَلَمْ يَكُنْ

ليَجْعَلَها لابْنِ الخَبيثَةِ خَالِقُهُ

وكانَ الحَلاُلُقد مَرَّ بإبلِ للرَّاعِي، فَمَيَّرَهُ بها فَقَالَ فيه هذا الشعر .

والفرق: القطيعُ من الغَمَ، ويُحَشِّه: يُفَرَّعُه، والفرق: القطيعُ من الغَمَ، ويُحَشِّه: يُفَرَّعُه، والناعِـقُ: الرّاعِي ، يُريدُ أَنَّ الحَلالَ صاحِبُ عَمْمٍ ، لا صاحِبُ إيلٍ ، ومنها أَثْرَى وأَمْتَعَ جَدَّه بالغَمْ ، فليسَ له سواها، يُقولُ له: فلِم تُعَيِّرُي إيل وأَنْتَ لا تَمْلِكُ إلا قَطِيعًا من غَمْ .

(هدج)

وذَكَر فى فصل (هدج ) عَجْزَ بِيتٍ شاهِدًا على هَذَاج لاشم فَرَسٍ ، وهو :

وفارِسُ هَدَّاجٍ أَشَابَ النَّواصِيا

<sup>(</sup>١) اللسان ، وفيه وفى (ك) « و با يَعَنَى على سِلْم » والمثبت من (ش) ·

<sup>(</sup>۲) الصحاح ، والتاج ، والتكسلة ، واللسان ، و ( متم ) و ( فرق ) و إصلاح المنعلق ص / ۷ والمخصص ( ۱۹/۸) والمعانى الكبير / ۲۹۱

 <sup>(</sup>٣) التاج ، واللمان ، ومادة ( فرق ) و ( حلل ) وفي ( ك ) « الحليقة » بدل « الخبيئة ، وهو تحريف .

<sup>(</sup>٤) الصحاح ، والناج، واللسان ، وأنساب الخيل لابن الكلبي / ١٠١ وأسماء الخيل لابن الأعرابي /٢٦

قَالَ الشَّيخُ - رحمه اللهُ - : البيتُ الحارثيَّة تَرْثِي مَنْ قُتِلَ مِن قَوْمِها في يومِ كَانَ لباهِلَةَ على بِي الحارثِ ومرادَ وخَثْمَم، وصدرُه : شَقيقَ وحَرَى أَرافَا دماءَنا

أَرَادَتْ بَشَقِيقِ وَحَرِّيٌّ : شَقِيقَ بنَ جَزْء بن رياحِ الباهِ لِي ، وحَرِّيٌّ بنَ ضَمْرَةَ النَّهْشَلُّ .

وذكر في هذا الفصلِ بَيْتًا لأَبِي وَجْزَةَ شاهِدًا على المِهْداجِ ، للرَّبِحِ التي لها حَنينُ ، وهو : حَى سَلَكَنَ الشُّوَى مِنْهُنَّ فِي مَسَكٍ مِنْ نَسْلِ جَوَابَةِ الآفاقِ مِهْــداجُ قال الشيخُ \_ رحمه الله \_ : الضميرُ في سَلَكُنَ يَمُود على خُرُ ورَدَت الماء، والمَسَكُ: الأَسْوِرَةُ من الذَّبْلِ ، شَــُبَّهَ بها الشَّعَرَ الذي في

قَوَاتُمُ الْحُمْدِ، وقولُه: مِن نَسْلِ جَوَابَةَ ِ الآفاقِ ، يريُدُ الريحَ، يعني أَنَّ الماءَ من نَسْلِ الربيحِ، لأُنَّهَا الحَالِبَـةُ له حين تَعْصِرُ السحابُ الرَّبحُ ،

مارِلْنَ يَنْسُبُنَ وَهُنَّا كُلُّ صَادِقَةٍ باتَتْ تُبايشُرُ عُرْمًا غـيرَ أزواجٍ وصَفَ الْجُرَلَا أَتَت في طَلَب الماء لَيلًا، وأَنَّهَا أَثَارَت [ ١٣١] القَطَا، فصاحَت: قطاقطا

فِيعَلَهَاصَادَقَةً ، لكونها خَبَّرَتُ بِاسْمِهَا ، كَمَّا يُقَالُ: «أَصْدَقُ مِن القَطَا» وقوله : تُباشُرُ عُرْمًا ، عَنَى بِهِ بَيْضَهَا ، والأعْرَمُ : الذي فيه نُقطُ بياض ، وُنْقَطُ سَواد، وَكُذَّلِكَ بِيضُ القَطَا، وقولُه: «غَيْرَ أَزُواجٍ » يريدُ أَنَّ بيضَ القَطا أَفُرادُ، ولا يَكُونُ أَزُواجًا .

ابن بكيركنبا في بعض أيام العرب منهاكتاب في يوم أرمام » وانظر معجم البلدان (أرمام ) •

<sup>(</sup>٢) في اللسان والناج وأنساب الخيل ﴿ وحرى ﴾ في الشعروفي الموضعين اللذين بعده ، وفي (ش ) و ( ك ) وأسماء الخيل لابن الأعرابي/ ٦٦ «حرى» في المواضع الثلاثة ، ومثله في الأنوار ومحاسن الأشمار للشمشاطي/٢٧٣ وسمى الحارثية ا بنة الدُّيَّان الحارثي وروايته : «أصابَ النُّواصيا » ، ورواية ابن الأعرابي « • • هراقا دماءنا »وهما لغتان بممني» •

<sup>(</sup>٣) الصحاح، والتاج، واللسان، وأيضا في (مسك) والمخصص ( ٤٨/٤ ) .

<sup>(</sup>٤) اللسان ، ومادة ( عرم )والمخصص ( ٤/ ٨٤ )والمعان الكبير / ٣١٨ وروايته : ﴿ وهن ينسبن » ·

<sup>(•</sup> لعظـه في المدرة الفاخرة ( ١ / ٢٦٥ ) ﴿ أصــدق من قطاة ﴾ وفسره بقوله ؛ ﴿ لأن لها صوتا وأحـــدا لا تغيره ؛ وصوتها حكاية لاسمها : تقول : قطا ، قطا ، ولذلك تسميها العرب الصدوق ∢ .

(همج)

الْمَمَج لُسُوءِ التَّدْبِيرِ ، وَهُو :

\* قَدْ هَلَكَتْ جارَتُنا من الْمَمْج \* فَالَ الشَّــيُخُ ــ رحمه الله ــ البيتُ وذَكَر في فصل ( همسج ) بيتًا شاهِدًا على لأَبِي عُرِزِ الْحُارِبِيِّ ، وقد تَقَدَّمَ شَرْحُهُ في فصلِ مَج لُسُوءِ التَّذْبِيرِ ، وهُو :

<sup>(</sup>١) انظرفي ص ١٩٣ من هذا الجزء .

# باب الحياء مركتاب لضحيح

فصل لخسترة (أح ح")

وذكر فى فصل (أحج) بيتًا شاهِـدًا على قولِهم : أَحَّ الرَّجُلُ أَحَّا : سَعَلَ ، وهو :

قولِهم : أَحَّ الرَّجُلُ أَحَّا : سَعَلَ ، وهو :

قولِهم : يَكَادُ مِنْ تَتَكَنْحٍ وَأَحَ \*
قال الشيخ – رحمه الله – : البيتُ لُرُقْبَة ابن العَجَّاج، وبعدَه :

\* يَحْكِى سُعالَ النَّزِقِ الأَبْحِ \*
 يَصِفُ رَجُلًا بَخِيلًا إِذَا سُئِلَ نَنَعَنْحَ وسَعَلَ .

(أنح)

وذَكَر فى فصل (أنح) عَجُزَ بيتٍ شاهِدًا على الأَبيح، وهو أَنْ يَزْحَر الرجلُ من ثِقْلِ يَجــدُه،

وللُبُزْلِ مما فى الخُدُورِ أَبِيحُ قالَ الشبيئ — رحمه الله — : البيتُ لأَبِي حَيَّةَ النَّمَيْرِيِّ ، وصَدْرُهُ :

تَلاقيتُهـم يَوْمًا مَلَى قَطَرِيَّةٍ والقَطَرِيَّةُ يُرِيدُ بها إِيلاً مَنْسُوبةً إلى قَطَرٍ: مَوْضِعٌ بهُإنَ ـ ومنه قَطَرِيُّ بنُ الفُجاءَةِ \_

وهـو:

<sup>(\*)</sup> هنا في نسخة (ش) بداية « المجلس الخامس والعشرين – يوم الاثنسين الثالث من ذى الحجة سنة ست وسبعين وخميانة » •

<sup>(</sup>۱) ديوان رؤية / ٣٦ وروايته : « قد كاد من تَحْنَحَةً ... » والنّاج ، والصحاح ، واللّسان ، والمقاييس (١٠/١) وفيها — كالديوان — : « الشرق الأبح » •

<sup>(</sup>٢) الصحاح ، والتاج ، واللسان ، واضطرب سياق اللسان بعد هذا البيت في النقل عن ابن برى هنا فانظره •

يَصِفُ نَسُوَّةً ثِقَالَ الأَرْداف ، قَـد أَثْقَلَت الْبُرْلَ ، فلها أَنبِيحُ في سَيْرِها ، وقبلَه :

ويسوة شخشاج غَيُورِ يَهَبُنُّهُ

عَلَى حَذَرٍ يَلْهُــونَ وهو مُشِيحٍ والشُّحْشَاحُ، والشَّحْشَحُ : الغَّيُورُ، والمُشِيحُ: الِحَادُ فِي أَمْرِهِ ، والحَـذُرُ أيضاً .

> فصالب ( ب ح ح )

وذَّكَرَ في فصل ( بحح ) صَدْرَ بَيْتِ شاهِدا على البُعِّ : جمع أَبَحٌ ، لقِداحِ المَيْسِرِ الني يُسْتَقْسَمُ ہا ، وہو :

قال الشيئخ ــرحمه الله ــ: البَيْتُ لَحُفاف ابنُ نُدْبَةَ السُّلَمَى ، وعَجُزهُ :

\_ يَعِيشُ بِفَضْلِهِنَّ الْحَيُّ - سُمْر

والرَّبَحُ \_ بفتح الراء والباء \_ : الشَّحْمُ ، وَقَالَ ثَمُّلَبٌ : الرُّبَّحُ هَنَا : جَمَّعُ رَابِحٍ، كَخَادِم وخَدَم ، وهي الفِصالُ ، و بعدَه :

هُمُ الأَيْسارُ إِنْ قَطَتْ بُمادَى بكُلِّ صَـــيِيرِ غادِيَةٍ وَقَطْـــر

قال الأَضْمَعِيِّ : الصَّدِيرُ من السَّحابِ : الذي يَصِيرُ بعضُه فوقَ بَعْضٍ دَرَجاً .

- (١) اللسان، وقد وهم ابن منظور في التقل عن ابن برى هنا في قوله ؛ إن القطرية في البيت ﴿ يُرِيدُ بِهَا إبلا منسوبة إلى قطر : موضع بعمان ـــ ومنه قطري بن الفجاءة ـــ يصف نسوة ثقال الأرداف ... الخ » فظن ابن منظور أن الذي يصف هو قطري ، وزهم أن البيت له ، وليس كذلك ؛ لأن ابن برى مستمر في شرح بيت أبي حية النميري السابق ، ثم قال: وقبله يمني قبل البيت المذكور ، وهذا البيت أنشده ابن منظور في ( شحيح ) منسو با إلى نصيب، رروايته فيها : نُسَيَّة ... أَحِى حَذَرِ يَلَهُوْنَ ...
- (٢) اللسان ، ومادة (ربح) والصحاح ، والتاج ، والأساس ، والمقاييس ( ١٧٤/١ ) و ( ٢ / ٢٧٤ ) والمخصص ( ۱۲/۱۳ ) وشعر خفاف بن ندبة / ۲ وعجزه فيه :

تجيءُ بِعَبْقَرَى ۗ الوَدْق شُمْرِ

(٣) اللسان، والتاج، وشمر خفاف بن ندبه / ٣٥ و بين هذا البيت والذي قبله بيتان، وهما:

رِماح مُنقِفٍ حَمَلَتْ نِصالاً يَلُحْنَ كَأَمُّنَّ نَجُومُ فَحْدِ

جَلاها الصَّيْقَلُون فأَخْلَصُوها مواضى كُلُهَا يَفْرى ببَــتْر

انظراً يضا الجمهرة ١/٠١١ والمحكم (١/ ٣٨٤)



( ب د ح )

وَذَكَر فِي فَصِـل ( بَدَح ) بِيتًا شَاهِـدًا عَلَى قَوْلِهُم : بَدَحُهُ بَأَمْرٍ ، مثل بَدَهَهُ، وهُو : بالصَّرم من شَــمثاء والْـ

رَا) يَحْبُلِ الذي قَطَعَتُهُ بَدْحًا

قال الشيخ - رحمه الله - : البيتُ لأَبِي دُوادٍ الإيادِيِّ ، والباءُ في قولِه : « بالصَّرْم » متعلقة أَ بقـولِه : « أَيْفَنْتُ » في البيتِ الذي قبلَه ، وهو :

فَزَجَرْتُ أَوَّلَمَا وَقَدِدُ

ءَ... و آيفنت حين خرجن جِنحا

وقد قیسل : إنَّ قولَه : بَدْحًا بَمْعَنَى قَطْعًا ، وَيُرْوَى: « بَرْحًا » أَى : تَبْرِيحًا وَتَعْذِيبًا، يريدُ

أَنَّهُ زَجَ على عَبُوبِتِه بالبارِحِ والسَّانِحِ، فلم يَكُنُ منها وَصْلُ لَحَبْلِهِ ، أَلَا تَرَى قولَهَ - قبلَ البيتِ - :

بَرَحَتْ عَلَىَّ بهـا الظِّبـا عُ ومَرَّتِ الغَرْبانُ سَنْحا

بَرَحَتْ: من البارِح، وسَنَحَتْ: من السانِحِ. ( ب ر ح )

وذَكَر فى فصل ( برح ) بيتًا شاهِدًا على قولهم لا برَاحُ ، وهو :

مَنْ فَدَّ عَنْ نِيرانِهِا فأَنَا ابْ قَيْسٍ لا بَراحِ قالَ : والقَصِيدَةُ مَرَفُوعَةً .

- والله أولا أَنْ تَحُشَّ الْطُبَّـــُخُ
- \* بِيَ الْجَيْحِيَ حَيْنَ لَا مُسْتَصَرِخُ \*

كأنه قال : حين ايس مندى مستصرخ ، ولا براح هندى في الحرب ، وهذا يقل في الشعر ه

<sup>(</sup>١) الناج واللسان والصحاح والمقاييس ( ١/ ٢١٥) .

<sup>(</sup>٣) اللسان وضبط سنحا بضم السين ، جمع سانح .

<sup>(</sup>٤) اللسان، والصحاح ، والناج ، والكتاب (٢٨/١) وبصائر ذوى التمييز ٤/ ٢٦ ؛ وانظر أيضا المؤتلف والمختلف المجاهد وفي شرح الحماسة للرزوق (٥٠٥ و٥٠٥) بتقديم البيت التالى على هذا البيت ، وروايته «من صدّعن فييرانيما ٥٠» وهو من شوا هد النحاة على أن الوجه في ﴿ براح ﴾ النصب ، ورفعه هنا ضرورة ، وقال سيبويه : جمل ﴿ لا ﴾ كليس هنا ، فرفع به النكرة، وجمل الخبر مضمرا ، ومثله قول الراجز — وأشده اللسان في (حشش ) — :

قال الشيخُ رحمه الله -: البيتُ لسَمْدِ بنِ مالكِ يُحَرِّضُ بالحارِثِ بنِ عَبَادٍ ، وقَدْ كَانَ اعْتَرَلَ حَرْبَ تَعْلِبَ وَبَكْرٍ - ابنَى وائِلٍ - ولهذا يَقُولُ: بنُسَ الْحَدِلائِفُ بَعْدَنا

أولاد يَشْكُرَ واللَّهَا َ وَاللَّهَا َ وَاللَّهَا َ وَاللَّهَا وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

وذكر في هذا الفصل قالَ : وأَمَّ بَرِيح : اسمُّ للنُـــراب .

قال الشيخ \_ رحمه الله \_ : صوابه أَنْ يَقُولَ: وَابْنُ بَرِيجٍ، وقد يُسْتَعْمَلُ أيضًا في الشِّدَّةِ، يقال : [١٣٣] لَفِيتُ منه ابْنَ بَرِيحٍ ، ومنه قولُ الشاعر :

سَلَا القَلْبُ عن كُثْراهُما بعدَ صَبُوَةٍ (٢) ولا قَيْتُ مِرْفِ صُغْراهُما ابَنَ بَرِيحِ

و يُقال \_ في الجمع \_ : لَقِيتُ منه بَناتِ . برچ ، وَبَنِي بَرْجٍ .

# فصالتاء (نءع)

وذَكَر فى فصل (تيح ) بيتًا شاهِدًا على المِنْيَجِ للَّذِي يَمْرِضُ فيما لا يَعْنِيبِهِ ، وهو :

أَفِي أَثَرِ الْأَظْعَانِ عَيْنُكَ تَلْمَحُ نَهُمْ لاتَ هَنَا إِن قَلْبَكَ مِثْيَحُ

قال الشيخُ – رحمه الله – : البيتُ للرَّاعى، وقولُه : «لاتَ هَنَا » أى : ايسَ هُنا حِينُ تَشَوُّقٍ.

وذكر في هذا الفصل بَيْنَاً شاهِدًا عَلَى التَّبِيَّحان \_ وهُو بَمَعْنَى المُتبَح \_ وهو :

بذَبِّى الذَّمَّ عن حَسَيِي بمـالى وزَ بُّونات أَشْـوَسَ يَيِّحَـانِ

<sup>(</sup>ع) الصحاح ، والتاج ، والمقاييس (١/ ٣٥٩) و (٣/٣٤) واللسان ومادة (زبن) واقتصر أكثرها على البيت الأول، والغالب فى الرواية ﴿ بنبي الذم » ويروى ﴿ بذَيِّ اليوم » وانظر أيضا المخصص (٣/١١) و (٢/١٠) و وأمالى القالى (١/١٠) و صمط اللالي / ٢١٧ وعيون الأخبار (١٤٩/١) .



<sup>(</sup>١) اللسان، والناج، وشرح الحماسة / ٥٠٥ (٢) المسان، والناج٠

<sup>(</sup>٣) الصحاح ، واللسان ومادة ( هنن) والجمهــرة ( ٢ / ٦ ) و ( ٣ / ٢ ١٤ ) والمقاييس ( ١ / ٩٥٩ ) و ( ١٤/٦ ) والأساس .

قال الشيخُ – رحمه الله – : البيتُ لسَوّار ابن الْمُضَرَّب، ومَعْنَى زَبُّونات: دَّفُّوءات، واحدُها زَبُّونَةٌ ، يعني بذلك أَحْسابَهُ ومَفاخَرُهُ التي تَدْفَعُ غيرَها ، والباءُ في قوله : « بذَنِّي » مُتَعَلِّقَةٌ بقوله: « بَلانِي » فى البيتِ الذى قبلَه ،

لَخَبْرَها ذَوُو أَحْساب قُومى

وأُعْدائِي فَكُلُّ قَــد بَلانِي أَى : خَبْرُونِي قُومِي، فَعَرِفُوا مِنِّي صِلَّةَ الرِّحم ومُواساةَ الفَقيرِ ، وحِفْظَ الجوارِ ، وَكَوْنِيَ جَلْداً | أَفْصِدُ بالقومِ ناحِيَتُهم ؛ لأَن الملوكَ تُحِبُّ وِفادَتَه صابِرًا على مُحارَبَةِ أعدائِي، ومُضْطَلِعاً بنِكايَبِهمْ .

> فصرالت إر [ مهمـــل ]

فصالحبيم ( ج د ح )

وَذَكُر فِي فَصِل (جَدح) بِيتًا شَاهِدًا عَلَى المُجَدِّج : اسم نَجْسم ، ويُقال : هو الدُّبَرَانُ ، وهو :

وأطعن بالقوم شطر المكو

رم. كِ حَتَّى إِذَا خَفَقَ الْمُحِدَّحِ

قال الشيئح – رحمه الله – : البيتُ لدرْهُمَ ابن زَيْدِ الأَنصاري ، وجَوابُ « إذا » في البَيْت الذي بعده ، وهو :

أَمَرْتُ صحابي بأَنْ يَنْزِلُوا

(٣) فنامُوا قَلِيلًا وَقَدْ أَصْبَحُوا

وَمُعْنَى قُولُه : أَطْعُنُ بِالقَوْمُ شَطْرَ المُـلُوكُ :

ورَواه أبو عَمْرِو « أَطْعَنْ » بفتح العينِ ، وقالَ أبو أَسامة : أَطَعُنُ بالرمح ، بالضَّمِّ لاغيرُ ، وأَطْعَنُ بِالقَوْلِ، بِالضَّمِّ، والفتيحِ.

( ج ز ح )

وَذَكَر فِي فَصِل ( جزح ) عَجُزَ بيتٍ شاهِدًا على الْجَزْجِ بَمْعَنَى الْعَطِيَّةِ ، واسمُ الفاعلِ منه جازِحٌ ،

وإِنَّى لَهُ من تالِدِ المــال جازحُ

<sup>(</sup>١) هكذا فى الأصل ، وهي لفــة طنيُّ ، وأزدشنوه، ، وبلحارث بن كعب يلحقون علامة النثنية والجمع بالفمل إذا كان فاعله اسما ظاهرا والنجاة يسمون هذه اللغة ﴿ لَغَةَ أَكُاوَنِي البراغيثِ ﴾ •

<sup>(</sup>٢) الصحاح ، والناج ، واللمان ، والمخصص ( ١١/٩ ) وبعض عجزه في المقاييس ( ١ / ٢٦ ٪ ) .

<sup>(</sup>٣) اللسان ، والتاج . (٤) الصحاح .

قال الشيئخ \_ وحمه الله \_ [١٣٤] : البيت ليتسميم بن [أُبَّ بن] مُقْبِلٍ ، وهو مُغَلِيرٌ ، وصوابُ إنشاده :

ار المختبط من تالد المال جازح وصدره:

(٢) و إِنِّى إِذَا ضَنَّ الرَّفُودُ بِرِفْدِه

يُقَالُ: اخْتَبَطَنِي فلانَّ : إذا جاءَ يطلُبُ المعروفَ من غير آصِرَة ، أى : إذا بَحِلَ الرَّفُودُ المعروفَ من غير آصِرَة ، أى : إذا بَحِلَ الرَّفُودُ برِفْدِه فإنَّى لا أَبْخُلُ ، بل أَ كُونُ مُخْتَبِطًا لمن سَأَلَنِي ، وأُعْطِيه من تالِد مالِي ، أى : القَديمِ .

وذَكَر في هذا الفصلِ — بعدَ البيتِ المُتَقَدِّمِ — بيتًا آخر، زَعَمَ أنه أَنْشَدَه أبو عُبَيْدَةً ، وهو:

يَنْمِى بِكَ الشَّرِفُ الرَّفِيعُ وتَتَّقِ عَيْبَ المَذَمَّة بِالعَطَاءِ الجَازِحِ

قال الشبئخ \_ رحمه الله \_ : البيتُ لَعَدِىًّ ابن صُبْح يمدُحُ بَكَّارًا، وقبلَه :

مازِلْتَ من شَجَرِ الأَكارِمِ تُصْطَفَى (٤) مِنْ بينِ واضِحَةٍ وقَرْمٍ واضِحِ

حَتّى خُلِقْتَ مُهَذَّبًا تَبْنِي الْعُلَا مُمْحَ الْحَلائِقِ صالِحًا منصالِعِ والمعنى واضِح .

( ج ل ح )

وذَكَر في فصل (جلع) عَجُرَ بيتٍ لابنِ مُقْبِلِ شاهِدًا على المُجَلِّجِ للـَأْكُولِ ، وهو : (٥) ... إذا اغْبَرَّ العِضاهُ المُجَلَّحُ قال الشيخُ – رحمه الله – : صدره :

أَلَمْ تَعَلَّمِي أَن لاَيذَهُمُّ بِخُاءَتِي (٥)
دَخيل ... ... ... ... ...

وَدَخِيـلُهُ : دُخْلُلُهُ ، وخاصَّـتُهُ ، وقوله : فُاءَتِى ، يريد وقت فِحُاءَتِى ، واغْرِارُ العِضاهِ إِنَّهَا يَكُونُ مِن الجَـنْدِ ، وأَراد بقوله : أَنْ لا يَدُمُ ، على حَدِّ قوله تَمالى :

﴿ أَفَلا يَرَوْنَ أَنْ لا يَرْجِعُ إِلهِمْ قَوْلاً ﴾ تقديرُهُ أَنَّهُ لا يَرْجِعُ عِلَيهِمْ قَوْلاً ﴾ تقديرُه

<sup>(</sup>١) الصحاح .

<sup>(</sup>٢) ديوان ابن مقبل / ٥ ٤ والناج ، واللسان ومادة ( خبط ) والمقا يبس ( ١ / ٢ ٥ ٤ ) والنكملة •

<sup>(</sup>٣) الصحاح ، والتاج ، واللسان . ﴿ مَنْ يَمُو الْأَكَارِمِ ﴾ •

#### (جنح)

وذَكُر في فصل (جنح) بيتًا شاهِدًا على جِنْجِ الطَّريق: لجانبهِ ، وهو:

وماكُنْتُ ضَفّاطًا ولٰكِنَّ ثائرًا

قال الشيخُ - رحمه الله - : البيتُ للَّاخْضَرِ بن هُبَدْيَةَ الضَّبِّيّ ، والضَّفَّاطُ : الذي ليَّرْى الإِبِلَ أُو غَيْرَهَا من مَوْضِع إلى مَوْضِع ، وَخَبَرُ لكِنْ عَدْنُوفٌ ، تقديرُه : ولكن ثائراً أناخَ قَلِيلًا أَنَا ، وقَبْلَه :

فَى أَنَا يَوْمَ الرَّفَمَتَيْنِ بِنَا كِلِي (٢) ولا السَّيْفُ إِنْ جَرْدُنُهُ بِكَـلِيـلِ

> فصل کے او [مهدل]

فضال نحناء [موسل]

## فصلإلدال ( د ح ح )

وَذَكَر فَى فصل ( دحج ) فقالَ : الدَّحْداحُ : القَصِيرُ ، وكُذُلك [١٣٥] الدُّحَيْدِحَهُ ، وانْدَحَّ بَطْنُه : اتَّسَع .

قال الشيخُ \_ رحمه الله \_ : حَكَى اللَّهْانِيُّ فَى اللَّهْانِيُّ فَى اللَّهْانِيُّ فَى اللَّهْانِيُّ مَعجمة ، و بالذال معجمة ، وكذلك ذَكره أَبُو زَيْد، وأَمّا أَبُو عَمْرٍو الشَّيبانِيُّ فَتَسَكَّكَ ، فقال : هو بالسَّدال ، أو بالذّال .

وأما انْدَحَّ بَطْنُهُ فَصُوابُهِ أَنْ يُذْكَرَ فَى فَصَلَ ( نَدَحَ ) لأَنَّهُ مِن مَعْنَى السَّعَةِ ، لامِنْ مَعْنَى السَّعَةِ ، لامِنْ مَعْنَى الفَصِرِ ، ومنه المُنتَدَحُ ، للَّكَانِ الواسِعِ . والنَّدُ أيضا : الأَرْضُ الواسِعَةُ ، ومنه قولهُم: لِي عَنْ هٰذَا الأَمْنِ مَنْدُوحَةً ، ومُنتَدَحُ ، أَى : سَعَةً .

ومّما يَدُلُّكَ على أَنَّ الجَـوْهَـرِيِّ وَهِـمَ فَى جَعْلِهِ انْدَحَّ فِى هٰذَا الْفَصْلِ كُونُه قداسْتَدْرَكَه ، فَذَكَره

فى « ندح » وهو الصّحِيح ، وَوَزُنُه افْمَلَ ، مثل: احْمَرٌ ، وإذا جَمَلْتَه من فصل « دحج » فوزْنُهُ انْفَعَلَ ، مثل : انْسَلَّ انْسِلالاً ، فكذلك انْدَحَّ انْدِحاحًا ، والصوابُ هو الأولُ .

#### (دوح)

وذكر فى فصل (دوح) الدائح: نَفْشُ يَلُوحُ للصَّبيانِ يَعَلَّلُونَ به، يُقَالُ: الدَّنيا داحَةُ. قال الشيخُ – رحمه الله – : حَكَى الوَزِيرُ ابنُ المَنْرِبِيِّ عن أبى عُمَرَ الزاهِدِ أَنَّ داحَةَ: اللهُ للدُّنيا ، واسْتَشْهَدَ عليه بقولِ بعضِ الصَّوفِيَّةِ: لَوْلا حبَّے عن داحَـه

لكانَ المَوْتُ لى رَاحَهُ مُحَمَّح قُولَه الأَزْهَرِي .

> فصل *لذال* ( ذ ب ح )

وَذَكَر فَى فَصَل ( ذَبِح ) بِيتًا شَاهِداً عَلَى الذَّبْحِ - بِفَتِحِ الذَّالِ - بِمِعْنِي الشَّقِّ ، وَهُو :

- \* كَأَنَّ بِينَ فَكِيِّهِا وَالْفَكِّ \*
  - \* فَأَرَةً مِسْكُ ذُبِحَتْ فَي سُكُّ \*

قال الشيخُ ــ رحمه الله ــ : البيتُ لَمَنْظُورِ ابنِ مَرْتَدِ الأَسَدِىِّ، وقبله :

- \* يَا حَبَّذَا جَارِيَةٌ مِن عَكٍّ \*
- \* تُعَقّدُ المرطَ على مِدّكً \*
- \* شِبْهِ كَثِيبِ الرَّمْلِ غَيْرَ رِكِّ \*

نصبَ غيرَلاً نه حالٌ من الكَثيبِ، والمعنى و مر مح مفهوم .

وذكر في هذا الفصل عَجُـزَ بِيتِ لاَبْنِ أَحْمَرَ شَاهِدًا عَلَى الذَّبِيجِ ، للَّذِي يُذْبَحُ لَلنَّسُكِ ، وهو: شاهِدًا عَلَى الذَّبِيحَ وَإِمَّا كَانَ حُلَّاناً قَالَ الشَّيخُ ـ رحمه الله ـ : صَدْرُهُ : تُهْدَى إليهِ ذِراعُ البَّكْرِ تَكْرِمَةً

والحُلَّانُ: الجَدْىُ الذي يُؤْخَذُ مِن بَطْنِ أُمَّهُ حَيَّا فَيُذْبَحُ ﴾ [ ١٣٦ ] ويُقال : هو الصَّغِيرُ مِن

<sup>(</sup>١) التاج، والأساس، وفي اللسان أنه في التهذيب من أبي عبد الله الملهوف، عن أبي حمزة الصوفى أنه أنشده هذا البيت -

<sup>(</sup>۲) الصحاح ، واللمان ، وانظر أيضا المراد ( دكك ، ركك ، سكك ) والتاج ، وفى الجمهرة (١/ ٥ ٩ ) وردد نسبته بين منظور بن مرثد الأسدى ، وأبي نخيلة ، ونسب بعضه فى الأساس لرؤبة ، وفى ديوانه ص ١٩٠ المشطوران ؛ و • فيا ينسب إليه ، وانظر أيضا المخصص (١١/ ٢٠٠) و ( ١٣/ ٣٩) .

<sup>(</sup>٣) الصحاح والناج والمقاييس (٢١/٢) واللسان ، ومادة (حان) وقبله فيها : فداكَ كُلُّ ضَيْدِلِ الحِسْمِ نُحْتَشِعِ وَسْطَ المقامَةَ يَوْعَى الضَّأْنَ أَحْيَانَا والأول في المخصص (٧/٧/١) و(٢٨٣/١٢) والمعاني الكبير/ ٩٨٣

أولادِ المَعنِ ، عَرَّضَ في هذا البيتِ برَجُلِ كان يَشْتُمُه وَيعِيبه ، يُقال له : سُفْيانُ ، وقد ذَكَرَه في أولِ المَقْطُوعِ ، فقال :

> نُبِئْتُ سُفْيانَ يَلْمَانَا ويَشْتِمُنَا الربية ويشتِمُنَا

(۱) واللهُ يَدْفَعُ عَنَّا شَرَّ سُفْيانا

( ذ و ح )

وذَكَر في فصل ( ذوح ) بيتًا شاهِـدًا على الذَّوْحِ للسَّيْرِ العَنبيفِ ، وهو :

فَذَاحَتْ بِالْوَتَائِرِ ثُمَّ بَدُّتْ يَدَيْهَا عِنْدَ جَانِيهِ تَهِيـلُ

قال الشيخ - رحمه الله - ، البيتُ لساعِدَةَ ابن جُوَّيَّةَ ، يصفُ ضَبُعًا نَبَشَتْ قَبْرًا ، وقولُه : « فَذَاحَتْ » ، أى : مَرَّتْ مَرًّا سَرِيعًا ، والوَتائر : جمعُ وَتِيرَةِ للطَّرِيقَةِ مِن الأَرْضِ ، وَبَدَّتْ : فَرَقَتْ .

فصل *الرا*ء ( د ب ح )

وذَ كَر فى فصل (ربح) قالَ: والرَّباحُ أيضا: دُوَيَّةً كالسِّنُور ، يُحُلّبُ منه الكافُورُ .

قال الشيخُ - رحمه الله - ، هكذا وَقَع في أَصْلِي ، وكذلك أيضًا وَقَع في أَصْلِي الجَدْوْهَيري الذي بَخَطّه، وهو وَهَمَّ، لأَنَّ الكافُورَ لايُحْلَبُ، وإنما هو صَمْخُ شَجَرِ بالهند ، ورَباحُ : موضع هُناكَ يُنْسَبُ إليه الكافورُ ، فيقال : كافُورُ وَ ماحي .

وأما الدُّوْيَّبُهُ النِي تُشْبِهُ السَّنُورَ التِي ذَكَرَ أَنّها تَعْلِبُ الكَافُورِ، فاسمها الزَّبادَةُ، والذي يُعلَّبُ منها من الطِّيبِ ليسَ بكافُورٍ، وإنّما يُسمَّى باسم الدَّابَةِ ، فيقَالُ له : الزَّبادَةُ ، قالَ ابنُ دُرَ بدٍ : والزَّبادَةُ : الدَّابَةُ التي يُعْلَبُ منها الطِّيبُ ، أَحْسِبُها عَرَبِيَّةً .

<sup>(</sup>٤) لفظ ابن در يد في الجهرة (١/٢٢) ﴿ وَالزَّبَادَةُ وَ الدَّابَةُ التَّي تَحَلَّبُ الطَّيْبُ وَ أَحْسَبُهُ صَرَّبِنَا إِنْ شَاءُ اللَّهُ ﴾ •



<sup>(</sup>١) اللسان ، والتاج .

<sup>(</sup>۲) شرح أشعار الهذليين /۱۱٤۸ والصحاح، والتاج، واللسان، ومادة (وتر) والجمهوة (۲۱۰۱) و (۲۱۰/۳) والمخصص (۲/۲۸) والمعانى الكبير /۲۱۷

<sup>(</sup>٣) في المعانى الكبير /٢١٧ زاد بعده عن الأعلم أنه بخاطب رجلا يذمه •

ووقَع في بعيض النُّسَيخِ على خِلافِ ماوَقع في [١٣٧] تَبَــَارُكَ اللهُ وسُــــبُحانَهُ خَطِّ الْحَوْهَرِيُّ ، فنَسَبه بعضُ الناس إلَيْـه ، و إنَّمَا هو من زيادات ابن الفَطَّاعِ ، فأَدْخُلَ في الأَصْلِ ، والشاهِدُ لذلكَ خَطُّ الحوهيريِّ .

> وذكر في هذا الفصل صَدْرَ بيتٍ شاهِدًا على الرُّبَاحِ ، وهي : دُوَيَّةً كَالسُّنُّورِ ، وهو :

قال الشيخ ــ رحمه الله ــ البيتُ لِبشر بن الْمُعْتَمر ، وعجزه :

ه .د هـ.و هـ.و \* والسهل والنوفل والنضر \*

الإَلْقَةُ هَنا : القَـرْدَةُ ، ورُبّاحُها : وَلَدُها ، وترغَثُ : تُرْضِع ، والسَّمْلُ : الغُراب ، والنَّوْفَلُ البَحْرُ ، والنَّضُرُ . الذَّهَبُ ، وقبله :

مَنْ خَلْقُهُ فِي رِزْقِهِ كُلُّهُـم

الدِّيخُ والثَّيتَلُ والغُفُــرُ

والصَّدُّعُ الأَعْصَمُ في شاهِقٍ

وجأيه مسكنها الوعر

والحَيَّةُ الصِّماءُ في جُحرها والتَّقْدُلُ الراتِـــعُ وَالَّذُورِ والتَّتَفُــلُ الراتِـــعُ وَالَّذُورِ

الدِّيخُ : ذَكَر الضِّباع، والتَّيتُلُ : المُسِنُّ من الوعول: والنُفُر: وَلَدُ الأَرُويَّة ، وهي الأَنْثَى من الوُعُولِ ، والصَّدْع : الشابُّ من الوُعُول أيضًا، والأَعْصَمُ: الذي في يَدَيْهِ بِيَاضٌ، والحَالَّةِ:

[ وسا كُنُ الحَبِّ إذا ماعَلًا فيه ومَنْ مَسْكَنُهُ القَفْـرُ ]

- (٤) في اللسان ﴿ الرائغ ﴾ بدل ﴿ الراتم » .
- (٥) في هامش (ش) بخط مفاير حاشبة : ﴿ قُولُه : الْجِأْبَة : بقرة الوحش ، هذا يُخالف لما في القاموس ، فليراجع يم وفي الصحاح واللسان (جأب) : ﴿ الْجِأْبِ ؛ الْفَلَيْظُ مَنْ حَمَرُ الْوَحْشُ ﴾ •



<sup>(</sup>٢) اللسان ، وانظر الحيوان للجاحظ (٢١٣/٦)

<sup>(</sup>١) الصحاح ، والتاج ، واللسان .

<sup>(</sup>٣) في اللمان (زمن) زاد - بعد هذا البيت - البيت التالي :

بَقَرَهُ الوَحْشِ، وإذا قُلْتَ: جَأَبُهُ المِدْرَى، فهي الظَّبَيَةَ عَلَيْدُ المَّدِينَ فَهِي الظَّبِيةَ ، والنَّقَلُ : وَلَدُ النَّعْلَبِ .

(رحح)

وذكر فى فصل (رحح) عجزَ بيت شاهِدًا على الأَرَّحِ للوَّ عِلَى المُنْبَسِطِ الظَّلْفِ ، وهو :
(٢)
(٢)
(١، تُعْبِي الأَرَّحِ الْخَدَّمَا

قال الشيخُ \_ رحمه الله \_ البيتُ للأَعْشَى، وصدرُه :

فلو أَنَّ عِنَّ الناسِ في رَأْسِ صَغْرَةٍ مُلَمَّلَةً ــــةِ ... مُلَمَّلَةً ــــةٍ

والْمُخَدَّمُ: الْأَعْصَمُ من الوُعُولِ ، كَأَنَّهُ الَّذِي في رِجْلِهِ خَدَمَةٌ ، وهي الخَلْخال ، وبعدَه : لَأَعْطَاكَ رَبُّ الناسِ مِفْتاحَ مِابِها

ولَو لَمْ يَكُنْ بِالِّ لِأَمْطَاكَ سُلَّمَا

(ردح)

وذَكَر فى فصل (ردح) بَيْنَا شاهِدًا على قولِم : أَرْدَحْتُ البيتَ : إذا كَاثَفْتَ عليه الطِّينَ ، وهو :

(۱) فى اللسان قال ابن منظور بعد ذلك : « ورأيت فى حواشى نسـخة من حواشى ابن برى بخط سيدنا الإمام العلامة الراوية الحافظ رضى الدين الشاطبي – وفقه الله – و إليه انتهى علم اللغة نقلا ودراية وتصريفا – قال : أول القصيدة :

الناسُ دَأَبًا في طِلابِ البرا فكُلُّهُمْ مِن شَافِهِ الْحَـــُتُرُ كَأَذْ وَبُ تَنْهُمُهَا أَذْوُبُ لَمَا عُواءً ، ولها زَفْرُ تَرَاهُم فَوْضَى ، وأَيْدِى سَبَا كُلُّ له في نَفْسِه سِحْــُر تَبَارَكَ الله وسْبحانَه . . .

وقال: بشرين المعتمر النضرى: أبو مهل، كان أبرص، وهو أحدرؤساء المتكلمين، وكان راوية ناسبا، له الأشمارفي الاحتجاج للدين، وفي غير ذلك، و يقال: إن له قصيدة في ثلاثمائة ورقة، احتج فيها، وقصيدة في الغول قال: وذكر الجاحظ أنه لم يراحدا أقوى على المخمس المزدوج منه وهو القائل.

وقال : هذا من معجم الشعراء للرز باني ٠ >

(۲) فى مطبوع الصحاح البيت بتمامه ، والبيتان فى اللسان ومادة ( خدم ) والتاج وديوانه / ۱۸۹ وانظر المقاييس (۲/۲۲ و ۳۵۲)



(دزح)

وذكر فى فصـــل (رزح) بيتاً شاهِدًا على المِّرْزِيح للشَّدِيدِ الصَّوْتِ ، وهو :

ذَرْ ذَا، ولٰكِن تَبَصَّرْ هَلْ تَرَى ظُمُنَّا

ردد) تُحــدَى لساقَتها بالَّدُو مِرزيح

[١٣٨] قال الشيئخ - رحمه الله -: البيتُ لِزيادٍ المُلْقَطِى ، والسَّاقَةُ : جمع سائيقٍ ، كالباعةِ جمع بائيم ، والحالةِ : جمع خائيلِ للمُخْتال ، والظُّعُنُ : جمع خائيلِ للمُخْتال ، والظُّعُنُ : جمع ظَمِينَةٍ ، وهي المَـرْأَةُ في هَوْدَجِها ، قال أبو زَيْدٍ : ولا يُقالُ للابِلِ ظُعُنُ إلاَّ وعليها المَوادجُ ، كانَ فيها نِساءً أو لم يَكُن .

#### (رضح)

وذَكَر في فَصْل (رضح) بيتًا شاهِـدًا على الرَّضِع الكَشير الحَصَى ، أو النَّوَى ، وهو :

\* بناءً صَخْرٍ مُرْدَجٍ بِطِينِ \* قال الشيخُ – رحمه الله – : البيتُ لَجَيْدٍ اللهِ أَنَّ قبلَهُ : الأَرْقَطُ ، وصوابُه « بناءً» بالنِصِب؛ لأَنَّ قبلَهُ :

\* أَعَدُّ فِي مُحْـَتَرِسِ كَنِينِ \* يصفُ صائدًا و بَيْتُه .

وأنشدَ بعدَه بيتًا آخَر ، وهو :

\* بَيْتُ حُتُونِي مُكَفَّحًا مَرْدُوحًا \*

قال الشيخُ – رحمه الله – البيتُ لاَ بِي النَّجْمِ، وصوابُهُ « بَيْتَ » بالنَّصْبِ ، على مَعْنى سَوَّى بيتَ حُتُوفِ ، و « مُكْفَحًا » غَلَطٌ ، وصَوابُه مُكْفَتًا ، والمُكْفَأَ: المُوسَّعُ في مُؤَخِّره ، وقبله :

- \* في لِحَفِ غَمَّدَه الصَّفِيحُا \*
- \* تَلْجِيفَهُ لَلَّيْتِ الضِّرِيحَا \*

والْجَفُ: حَفِيرُ لَيْسَ بَمُسْتَقِيمٍ ، وَغَمَّدُ الصَّفِيحَ لَيْسَ بَمُسْتَقِيمٍ ، وَغَمَّدُ الصَّفِيحَ لَيْ لَنْلا يُصِيبُهُ المَطُر ، والصَّفِيحُ : جَمْعُ صَفِيحَةٍ : لِنَحْجَر العَريض .



<sup>(</sup>۱) فى (ش) « فى حرس كنين » والتصحيح من « ك » منفقا مع مافى اللسان ، والأول فى الصحاح ، والمشطوران فى اللسان ، والتاج ، والجهرة ٢١/١ وفى النكملة « مردح وطين » .

<sup>(</sup>٢) الصحاح واللسان والمقاييس ه/١٨٩ والجهــرة (٢/١٢١ و٣/٤٧١) والناج ، وانظر المعانى الكبير/ ٥٨٠ والمخصص ٣/٦ والاشتقاق / ٣٢٨

<sup>(</sup>٣) في ش ، ك ﴿ حفر » والمثبت من اللسان .

<sup>(</sup>٤) الصحاح ، والناج ، والمسان، والمقاييس ٢ / ٣٩١ والتكملة .

(۱)

\* بكُلِّ وَأْبِ لِلْحَصَى رَضَاحِ \* وَاحِدًا ، وَالْ الشَّيْخُ لِـ رَحْمَـهُ الله لِـ : البِيتُ لأَبِى وَبِعَـــدَهُ :

النَّجْمِ ، والوَّأْبُ : الشَّدِيدُ الْقَوِيُّ ، وبعده .

\* لَيْسَ بُمُصْطَرًّ ولا فِرْشاحٍ \*

وهو من صِفَةِ حافِيرٍ ، تَقْدِيرُه : بَكُلِّ حافِيرٍ وَأْبٍ رَضَاجٍ لِلْحَصَى ، والمُصْطَرُّ : الضَّيِّقُ ، والمُصْطَرُّ : الضَّيِّقُ ، والمُصْطَرُّ : الضَّيِّقُ ، والفُرشاحُ : المُسَطِّحُ .

( ركح)

وَذَكَر فَى فَصَل (ركح) بِيتَا للْفُطَامِيِّ شَاهِدًا عَلَى الأَرْكَاحِ للأَفْنِيَـةِ ، جَمْع رُكْحَ ورُكِّــةٍ ، لساحَةِ الدَّارِ ، وهو :

(٢)
 أَلَا تَرَى ما غشى الأَرْكاحا

قال الشيخُ – رحمه الله – : الرُّحُ : جمعُ رُكَـةٍ ، مثل الْبُسْرِجَمْعُ بُسْرَةٍ ، وليسَ الرُّكُحُ

واحدًا ، والأَرْكاحُ : جَمْعُ رُخْحٍ لا رُخْدَةٍ ، والمَّدْ اللهُ وَكُلَّةِ ،

\* لم يَدَع الشَّلْخُ لَمُكْمَ وُجاحًا \* السَّلْفُ ، بفتح الواو ، وضمها ، وكسرها .

#### (رنح)

وَذَكَرُ فَى فَصِلَ (رَنَحَ) بِيتًا شَاهِـدًا عَلَى قُولُهُم : رَبُّحَ فَى مَشْيِه : إِذَا تَمَايَلَ ، وهو : فَظَـلُ رُرِّنَحُ فَى غَيْطَلَ

ل يربح في عيطن كما يُستديرُ الحِمارُ النَّعِدِ

قال الشيخُ ـ رحمـه الله - البيتُ لامْرَىُ الْقَيْسِ ، يصُفُ كَلْبَ صَيْدِ طَعَنَه الدُورُ الوَحْشِیُ بِقَرْنِهِ ، فَظَلَّ الكلبُ يَشْتَدِيرُ كَمَا يَشْتَدِيرُ الحَارُ الذَى دَخَلَت النَّعْرَةُ فِي أَنْفِـه ، والنَّعَرُ : ذُبابُ

- (\*) هنا فى نسخة (ش) بداية « المجلس السادس والعشرين يوم الخيس العشرين من ذى الحجة ســنة ست وسيمين وخمسهائة »
- (۱) الصحاح ، والتاج ، واللسان ومادة (صرر) و(فرشح) والأول فى المخصص ۱۹/۷ ، وهما فى الممانى الكبير/۱۹۹ وزاد مشطورا بعدهما ، هو :

### \* ضافي الحوامي مُكْرَبٍ وَفاحٍ \*

- (٢) ديوان القطامى / ١٧٤ والصحاح ، والتاج ، والجهـرة ٢ / ١٦و١١ واللسان ، ومادة (وجح) والمخصص ، ١١٧ وفي ١١٧ وق ٢ / ٢٥٦ يتقديم الثاني على الأول .
- (٣) ديوانه / ١٩٢ والصحاح ، والتاج ، واللسان ومادة ( نعر ) و( غطل ) والمقاييس ( ٤ / ٢٩٤ ) والمعانى الكبير / ٢٩١ و ٢٠١ .



أَذْرَقَ يَتْبَعُ الْحُمْرَ ، وَيَلْسَعُهَا ، والغَيْطَلُ : شَجِرٌ، الواحِدَةُ غَيْطُلَةً . الواحِدَةُ غَيْطُلَةً .

(روح)

وَذَكَر فَى فصل (روح) بِيتًا شَاهِدًا عَلَى أَنَّ الرِّيحَ نَكُونُ بِمعنَى الْغَلَبَةِ . وهو :

أَنَنْظُرانِ قَلِيلًا رَبْتَ غَمْلَيْهِمُ (١) أَن عَلَيْكُمْ الرِّبِحَ للمادِي (١)

[۱۳۹] قال الشيئح - رحمه الله : البيتُ لَتَأَبْطَ شَرَّا ، وقِيلَ : للسَّلْيَكِ بنِ السَّلْكَةِ ، وقِيلَ : لَا أَنْفُى بَنِ السَّلْكَةِ ، وقِيلَ : لَا أَعْشَى بَنَى قَهْم ، من قَصِيدَةٍ أَوَّلُمُ : يا دار بَيْنَ غُباراتٍ وَأَكْبادِ

اقْوَتْ وَمَّ عَلَيْهَا عَهْدُ آبادِ جَرَّتْ عليها رِياحُ الصَّيْف أَذْيلَها وصَوَبَ المُزْنُ فيها بعدد إصعادِ

وذَكَر في هـذا الفصل بيتاً شاهِداً على الراج . منى الارتبياج ، وهو :

ولَقِيتُ مَا لَقِيتُ مَعَـدٌ كُلَّهُـا (٣) وَفَقَدْتُ راحى فِي الشَّبابِ وخالِي

قال الشيئ - رحمه الله - البيتُ للجُمنيج ابن الطَّـماح الأَسَدِى ، والحالُ : الاخْتِيالُ والخُيلَاءُ .

وذكر في هذا الفصل عَجُدزَ بيتِ شاهِداً على قَوْلهم : أَراحَ بُرِيحُ ، بمعنى تَنَفَّسَ ، وهو : (١) فمنْهُ تُرِيحُ إِذَا تَنْبَهِرْ

قال الشيئُ - رحمه الله - : البيتُ لامرِئ القَيْسِ يَصِفُ فَرَساً بِسَعَةِ المِنْخَرَيْنِ، وصَدْرُهُ: لهَ مُنْخِرُ كُوجارِ السِّباعِ

وَذَكَرَ فِي هذا الفصلِ بِيتاً شاهِداً على المَرْوَّحةِ — بفتح الميم — اللَّهَازةِ ، وهو :

يا صاحِبًى أَلَا لا حَيَّ بالوادي سِموَى عَبِيدٍ وآم بينَ أَذُوادِ



<sup>(</sup>١) فى الصحاح ﴿ أَمْ تَعَدُوانَ ﴾ والأبيات فى اللَّسان والأول فى التاج وانظر المقاييس ٢ / ٢٤٤

<sup>(</sup>٢) البيت الأول في الأغاني · ٢٧٧/٣ (ط هار الكمتب) ونسبه إلى السليك بن السلكة ، وروايته «فإن الريح للفادى» وأنشد معه بينا قبله ، هو :

<sup>(</sup>٣) التاج ، والصحاح ، واللسان .

<sup>(</sup>٤) ديوانه / ١٦٥ والصحاح ، والناج ، واللسان ، والأساس ، والمعانى الكبير /١٢٣ .

كَأَنَّ را كِبَها غُضُنَّ بَمْرُوحَةٍ

إِذَا تَدَلَّتُ بِهِ أَوْ شَارِبٌ ثَمِيلُ إِذَا تَدَلَّتُ بِهِ أَوْ شَارِبٌ ثَمِيلُ

قَالَ الشَّيخُ - رحمه الله - : البيتُ لَعُمَرَ ابنِ الخَطَّابِ - رضى الله عنه - وقيلَ : إنَّه لفيره ، وَتَمَثَّلَ هُو به ، قالَهُ وقد رَكِبَ راحِلَتَهُ فَى بعض المَّفَاوِزِ ، فأَسْرَعَتْ ، يقول : كأَنَّ راكِبَ هُذه الناقة لسُرْعَتْما عُصْنُ بموضع تَخْتَرَقُ فيه الرِّيحُ فالغُصْنُ لا يزالُ يَمَّا بَلُ يَمِينًا وشَمِالًا ، فشَبّه والحَجَمَ بغُصْنِ هٰذه حالُه ، أو بشارِبٍ ثَمْلٍ يَمَّا بلُ من شَدِّه ، وقولُه : إذا تَدَلَّتُ به ، أى : من شَرْ إلى مُطْمَيِّنَ ، ويُقال : إذا هَبطَتْ به من نَشْز إلى مُطْمَيِّنَ ، ويُقال :

إِنَّ هٰذَا البيتَ قَدِيمٌ ، وإنَّمَا نَمَشَلَ به عمرُ بنُ الخَطَّابِ رضى الله عنه .

وَذَكَرَ فِي هذا الفصلِ بِيتًا شاهِداً على المَرُوحِ للّذِي أَصابَهُ الرّبِحُ ، وهو :

- (۲) \* مُكْتَلِبِ اللَّوْنِ مَرُوجٍ مَمْطُورٌ \* قال الشيخُ – رحمه الله – : البيتُ لَمَنْظُورِ ابن مَرْتَد الأسدى ، وقبله :
  - \* هــل تَعْرِفُ الدّارَ بِأَعْلَى ذِي الْقُورُ \*
- \* قَـدْ دَرَسَتْ غَيْر رَمَادٍ مَكْنَفُورْ \* وَالْقُورُ: جُبِيْلاتُ صِغَارٌ، وَاحِدُها قَارَةٌ، وَالْمَدُهُ وَالْمَكُفُورِ: اللَّذِي سَفَتْ عليه الرِّيمُ التَّرَابَ فَسَةَ تُه .

كَأَنَّ راكِبَهَا غُصْنُ بمرْوَحَـةٍ لَدْنُ الْحِبَّة لَيْنُ الْعُودِ من سَـلَمِ لا ادرى : أهو ذلك نغير ، أم لا .

وفى الغريبين للهروى أن ابن عمر ركب ناقة فارهة ، فمشت به مشيا جيدا ، فقال : كأن صاحبها ٠٠ » . البيت وفى الاشتقاق / ٢ ه أشده مرتين ، فى الأولى « ٠٠ إذا تمطت به ٠٠ » وفى الثانية : « إذا استمرت به » ٠

- (٢) فى الاشتقاق / ٢ ه روى ابن در يدعن الأصمى قال : ﴿ بِينَا عَمْرُ بِنَ الخَطَابِ -- وَحَمَّهُ اللهِ -- فى بَمَضَ أَسَفَارُهُ عَلَى نَافَةَ صَعَبَةً قَــــدُ أَتَعَبَتُهُ ﴾ إذْ جاءه رجل بناقة قد ريضت وذلك ، فركبها ، فشت به مشيا حسنا ، فأنشد هـــــذا البيت ، ثم قال : استغفر الله . قال الأصمى : فلا أدرى أتمثل به أم قاله » .
- (٣) الصحاح والتاج واللسان ومادة (كفر) و (قور) وانظرأ يضا : المخصص( ٧٨/٦) و إصلاح المنطق ١٣٦ و ١٣٧ و ١٤٣ و ٤٠ هوورد في بعضها برواية < ٠٠ مريح ممطور » وذاد بعضها فيه مشطور ين هما :

أَزْمَانَ عَيْنَاءُ سُرُورُ الْمَسْرُورُ عَيْنَاءُ حَوْراءُ مِن العِينِ الحِـيْرِ وذكر فى هذا الفصل بيتًا [ ١٤٠] شاهِدًا على قولهم : راحَتْ يَدُه بكذا، تَراحُ ، أى : خَفَّتْ ، وهو :

تَــرائح بَداهُ بَحَشُــورَةٍ
خُواظِى القِداحِ عِجافِ النَّصالِ
قال الشيخُ \_ رحمه الله \_ : البيتُ لاميَّةَ
ابن أَبِي عائذ الهُذَلِي، وأَرادَ بالحَشُورَةِ نَبلاً أَلْظِفَ
قَدُّها ، لأَنّه أَسْرَعُ لها في الرَّمي عن القَوْسِ ،
والخَواظِي : الفِلاظُ القِصارُ ، وأرادَ بقولهِ :
« عِجافُ النَّصالِ » أَنَّها أُرقَّتْ .

وذكر فى هذا الفصل بيناً شاهداً على قولهم: راحَ الشَّيءَ يَرائحه : إِذا وَجَدَ رِيْحَهَ ، وهو : وماءٍ وردْتُ على زَوْرَةٍ كَمَشْنِي السَّبْذَيِّي يَرَاحُ الشَّفِيفا

قال الشيخُ – رحمه الله – : البيتُ لصَخْوِ الغَيِّ الْهُـدَ ، وقيل : الغَيِّ الْهُـدَ ، وقيل : الْغَيِّ الْهُـدَ ، وقيل : الْجُوافُ عن الطَّرِيقِ ، والشَّفِيفُ: لذعُ البَرْدِ ، والسَّبَنْتَى : النَّمِـرُ ،

وذكر في هذا الفصلِ عَجُـزَ بِيتِ شَاهِدًا على الرَّوَحِ ـ بِفتح الراء والواو ـ للسَّمَة ، وهو :

\* وُتُنحُ الشَّمَائِلِ في أَيْمُـانِهِم رَوْحُ \* قال الشَيخُ ـ رحمه الله ـ : البِيتُ المُتنَخِّلِ المُّكذِلِيِّ ، وصدرُه :

\* لَكِنْ كَبِيرُ بنُ هِندٍ يومَ ذَلَكُمُ \*

و كَدِيرُ بنُ هِندِ : حَيْ من هُذَيْلٍ ، والْفَتخُ : جَمُعُ أَفْتَخ ، وهـو اللّينُ مَفْصِلِ اللّيدِ ، يريدُ أَنَّ شَمَائِلَهَمُ تَنْفَتِخُ لِشِدَّةِ اللَّهْ ع ، وكذلك قوله : « في أَيْمَانِهِمْ رَوَحُ » وهو السَّعَةُ لِشِدَّةِ ضَرْبِها بالسَيْف ، و بعده :

تَعْلُو السَّيُوفُ بِأَيْدِيهِمَ جِمَاجِمَهُمْ (3) كَالْمُعَلِينَ الصَّرِحُ الأَمْعَلِي الصَّرِحُ والصَّمَةِ الصَّرِحُ والصَّمَةِ الصَّرِحُ والصَّمَةِ الصَّرِحُ والصَّمَةِ الصَّرِحُ والصَّمَةِ والصَّرِحُ المُالصَ

وذكر في هـذا الفصل صَـدْرَ بِيت للأَعْشَى شاهِداً على قُولِهم : طَيْرُرُوحَ، أَى : مَتَفَرَقَةً ، وهـو :



<sup>(</sup>۱) شرح أشعار الهذليين /۷. ه والصحاح؛ والناج، ومادة ( عجف ) واللسان، والمقاييسُ (٤ / ٣٣٦) والخزانة / ۱ ــــ ه ه والمعانى الكبيره ٢٠٦٠.

<sup>(</sup>۲) شرح أشــمار الهذليين / ۳۰۰ فى شعر صخرالنى ، وفى المقاييس ( ۲ / ۴۰۶ ) ونســبه إلى أبى كبير الهذلى ، والبيت فى الصحاح والتاج واللسان ، وعجزه أيضافى (شفف) عن ابن برى برواية : كمثل السبنتى ۰۰ » •

<sup>(</sup>٣) شرح أشــمار الهذليين / ١٢٧٩ والصحاح والتاج ، واللسان والمخصص (٢ / ٣ ه) والمعــانى الكبير / ٠٠٠ وانظر الاشتقاق / ٣ ه .

<sup>(</sup>٤) شرح أشمار الهذليين/٢٧٩ واللسان، والتاج، ومادة (صرح) فيهما ه

# فصل *الزای* ( ز ی ح )

وذَكَر في فصل ( زيح ) تَجُزَ بَيْتِ شَاهِدًا على قولهم : أزاحُه [١٤١] بمعنّى غَيْرَهُ ، وهو :

... قــد أُزَحنا هُن الهَا

قال الشيخُ \_ رحمه الله \_ : البيتُ بكالِه :

هَنَأْنَا وَلَمْ نَمُنْ عَلَيْهَا فَأَصْبَحَتْ

رَخِيَّةَ بِالِ قد أَزَحْنا هُزِالهَــَا رَخِيَّةَ بِالِ قد

وقبــله :

وأَرْمَلَةٍ تَسْعَى بَشُعْثِ كَأَنَّهَا (٣) و إيَّاهُمْ رَبْداءُ حَثَّت رئالْهَا

قوله : هَنَأْنَا ، أَى : أَطْعَمْنَا ، والشَّعْثُ : أَطْعَمْنَا ، والشَّعْثُ : أَوْلَهُمْ ، وَالرَّبْدَةُ : لَوْنَهَا ، وَالرَّبُدَةُ : لَوْنَهَا ، وَالرِّبُدَةُ : لَوْنَهَا ، وَالرِّبُالُ : جَمْعَ رَأْلٍ، وهو فَرْخُ النَّمَامَة .

\* ما تَعِيفُ اليومَ في الطَّيْرِ الرَّوحُ \*

قال الشيئخ ـــ رحمه الله ـــ : وعجزه :

\* مِن غُرابِ البَيْنِ أَو يَيْسٍ بُرِحٍ \*

تَعِيفُ ؛ تَزُجُر، وقِيل: في الرَّوَح ؛ أَنَّهَا جَمْعُ رائِح ، وهي الني تَرُوحُ إلى مَواضِعِها ، وَبَرَح : من البادِج، وهو الذي يَمُرُّ بكَ من مّيامِنِكَ إلى مَيَامِيرِكَ ، مخلافِ السَّانِح .

وذكر في هـ ذا الفصل صَـدْرَ بيتٍ للنَّهـ رِ ابنِ تَوْلَبٍ شاهِدًا على الرَّيْحانِ بمعـ في الرِّزْقِ ، وهُـو :

قَالَ الشَّيخُ ـ رحمه الله ـ : عَجُزُهُ :

\* ورحمته وسماء درر \*

و بعــــدّه :

غَمَامٌ 'يَنَزُلُ رِزْقَ العِبـادِ (٢) فأحيا البِلادَ وطابَ الشجرْ

<sup>(</sup>۱) دیوان / ۱۰۹ والصحاح ، والتاج ، واللسان ، وأنشـــد أیضا عجزه فی (تیس) بروایة : ... أو تیس ســنح » وصدزه فی المخصص ( ۹ / ۷ ه ) . وانظر المقاییس ( ۲ / ۵۰۵ ) .

<sup>(</sup>٣) شــعرالنمرين تولب / ٥٠ و٥، والأول فى الصحاح والتاج والبيتان فى اللسان وانظراً يضا المخصص (١٢ / ٢٧٥) و (١٧ / ١٦٤) .

<sup>(</sup>٣) الشعر للأعشى فى ديوانه / ٣ £ ١ ( ط بيروت ) والصحاح والناج واللسان •

# فصل السيان (س ب ح)

وذَكَرَ الحَوهِ مِي فَى فَصِلَ (سَبَعَ) قَالَ : « وَالسَّبُحَةُ لَ بِالْضَمِّ لَ : خَرَزاتُ يُسَبِّحُ بِهَا ، والسَّبُحَةُ أَيضًا : النَّطَوْعُ مِن الدَّكِرِ والصَّلاة .

قال الشيخُ ــ رحمه الله ــ : لم يذكُر السَّبْحَةَ بِالفَتِـح ، وهي النَّيابُ من الجُلُودِ ، وهي الني وَقَعَ فيها التَّصْحِيفُ ، فقال أبو عُبَيْد :

هى السُّبْجَةُ ، بالجيم ، وضَمِّ السين ، وغَلِـطَ فى ذَلك ، إِنَّمَا السُّبْجَةُ : كَسَاءُ أَسُودُ ، واسْتَشْهَدَ أبو عُبَيْدٍ على صِحَّـة قوله بقول مالك بن خُو يُلد الهُدَدِّلِي ، وهو :

\* إذا عاد المسارح كالسباج \*

فَصَدَّفَ البيتَ أيضًا ، وهـٰـذَا البيتُ من قَصيدَة حائِيَّة مَدَح بها زُهَيْرَ بنَ الأَغَرُّ اللَّهِيانِيُّ، والبيتُ بكَالِه :

وصَبّاحُ ومَنَّاحُ ومُعْمِطٍ إذا عادَ المَسارِحُ كالسَّاحِ

وأُوَّلُ الْقَصِيدَةِ :

فَتَّى ما ، ابنُ الأَغَرِّ إِذَا شَتَوْنَا (٢) وحُبِّ الزَّادُ فِي شَهْرِي قُماجِ

والصَّبَّاحُ: الذي يَسْقِي الصَّبُوحَ، والمَسَارِحُ: المَوَاضِعُ التي تَسْرَحُ فيها الإيلُ، فَشَبَّهَها — لَّا الْمَوْضِعُ التي تَسْرَحُ فيها الإيلُ، فَشَبَّهَها — لَّا الْمَدَاتِ .

وَذَكَر فِي هَـٰذَا الْفَصْلِ أَنَّ سُبُّمَانَ فِي قَـُوْلِ الاَّعْشَى:



<sup>(\*)</sup> هنا فى نسخة (ش) بداية « المجلس السابع والعشرين يوم الاثنين الرابع والهشرين من ذى الحجــة سنة ست وسبعين وخمسهانة » .

<sup>(</sup>١) شرح أشعار الهذليين / ٥٠١ والتاج ، والتكلة ، و يروى: ﴿ وسباح ومناح ٠٠ ﴾ واللمان والمخصص ٤ / ٧١ ·

<sup>(</sup>۲) شرح أشــمار الهذليين / ۱۵۱ والتاج واللسان ، ومادة (قمح) و(لوح) والمخصص (۱۳ / ۱۳۴) ويأتى فى (لوح) مع آخر.

<sup>(</sup>٣) في (ش) ﴿ وعدم ◄ والمثبت من اللسان متفقا مع (ك) •

قَدْ قُلْتُ لَمَّا جَاءَنِي فَحُوْه

سُبْحانَ مِنْ عَلْقَمَةَ الفاخرِ
إِنَّمَا امْتَنَعَ صَرْفُهُ للتَّعْرِيفِ، وشِبْهِ التَّأْنِيثِ،
قال الشبخ – رحمه الله – : إنمَا امْتَنَع صَرْفُهُ للتَّعْرِيفِ وزيادَةِ الألفِ والنون ،
وتَعْرِيفُهُ : كُونُهُ اسْمًا عَلَمًّا للبَراءَة ، كَا أَنَّ نَزالِ: اسمُ عَلَمُ للتَّفْرُقِ، اسمً عَلَمُ للتَّفْرُقِ، اسمُ عَلَم للتَّفْرُقِ،

( س ج ح )

وَذَكَرَ فَى فَصِلَ ( سَجِح ) عَجَزَ بَيْتٍ شَاهَدًا عَلَى الأَسْجَجِ لَخَسَنِ المُعْتَدِلِ ، وهو :

وَجُهُ كِيْرَآةَ الغَرِيبَةِ أَشْجِحُ ووَجُهُ كِيْرَآةَ الغَرِيبَةِ أَشْجِحُ

قال الشيخُ ـ رحمه الله ـ : البيتُ لذِي الرَّمَّةُ ، وصدرُه :

رم) لمَــاً أَذْنُ حَشْرُ وَذِ فَرَى أَسِيلَةً لَمُـاً أَذْنُ حَشْرُ وَذِ فَرَى أَسِيلَةً

يُقَالَ : أَذُنُّ حَشْرٌ ، وحَشْرَةً ، أَى : دَقِيقَةً لَطِيفَةً ، وخَصَّ مِن آةَ الغَرِيبَةِ ، وهى الَّنِي لَم تَتَزَقَجْ فى قَوْمِها ، فلا تَجِدُ فى نساءِ ذٰلِكَ الْحَيِّ

من يُعْنَى بها، ويُبِينُ لها ما تَعْتَاجُ إلى إِصْلاحِه مِنْ عَيْبٍ وَنحوه ، فهى مُعْتَاجَةً إلى مِرْآتِها التى تَرَى فيها ما يُنْكِرُه منها مَنْ رَآها، فِرْآتُهَا لا تَزَالُ أَبدًا عَبْلُوَّةً، والرِّوايةُ المَشْهورةُ في البيتِ :

وَخَدٍّ ثُمِـراً ةِ الغَرِيبَةِ ...

(س ح ح )

وذَكَر في فصل (سحح) بيتًا لُدرَ يُدٍ شاهِدًا على السَّحِّ بَمْعَنَى الصِّبِ ، وهو:

وُرُبِّتَ غَارَةِ اسْرَعْتُ فِيهَا

رم) كَسَحِّ الْخَزْرَجِيِّ جَرِيمَ تَمْير

قال الشيخُ \_ رحمه الله \_ : هكذا في نسخة الجَـوْهُ سِيّ التي بَخَطّه ، و الخَرْرَجِيّ » وغَيْرَهُ النّ الفَطّاع ، فرَدُهُ و الهاجِرِيّ » وكَشَفْنه من شعره ، فوَجَدْتُهُ كَا ذَكَره الجوهِ إِيّ ، والمعنى فيه أنّى صَبَبْتُ على أَعْدائى ، كَصَبِّ الخَرْرَجِيّ فيه أنّى صَبَبْتُ على أَعْدائى ، كَصَبِّ الخَرْرَجِيّ جَرِيمَ النّمَر ، وهو النّوى .



<sup>(</sup>١) الصحاح والتاج واللسان ، وفيه :

اقولُ لما جاءَنى . . » وهوفى ديوانه/١٠٦ والجمهرة ٢٢٢١ والمقاييس ٣ / ١٢٥ والأساس . ومجالس ثملب / ٢١٦ وعجزه فى المخصص ١٥ / ١٨٧ و ١٦٣ ·

<sup>(</sup>٢) ديوانه / ٨٨ واللسان والتاج والصحاح والمقاييس ٣ / ١٣٣ والمخصص ١٧ / ٣٣.

<sup>(</sup>٣) الصحاح والناج ، واللمان ، وماده (جرم ) والمعانى الكبير / ٣٠ .

### ( س د ح )

وَذَكَر فَى فصل (سدح) بِيتًا شَاهِدًا عَلَى قولِهُم : سَدَحَه بمعنى صَرَعَه ، وهو :

بينَ الأَراكِ وبينَ النَّخْلِ تَسْدَحُهُم زُرْقُ الأَسِنَّةِ فِي أَطْرافِهِ شَبْمُ قال الشيخُ \_ رحمه الله \_: البيتُ لِحداشِ

ابن زُهَ بْرِ، وكَانَ الأَصْمَعَى يُعِيبُ مَنْ يَرُوى هٰذا البيتَ « تَشْدَخُهم » بالشين والحاء المعجمتين، قالَ : لأَنَّ الأَسِنَّةَ لا تَشْدُخُ ، إِنَّمَا ذلكَ يكونُ بَحَجَرِ أو دَبُّوسٍ أو عَمُودٍ ، أو نحو ذلك مما لا قَطْعَ له ، وقبلَه :

قَدْ قَرَّتِ الْعَيْنُ إِذْ يَدْعُونَ خَيْلَهُمُ (٢) لَكَى تُكُرَّ وَفَى آذَانُهَا صَمَّـمُ الْكَيْ تُكُرَّ وَفَى آذَانُهَا صَمَّـمُ أَلَى : يَطْلُبُونَ مَنْ خَيلِهِم أَنْ تَكُرُّ فِلا تُطِيمُهم •

#### (سرح)

وذكر فى فصل (سرح) عَجُــزَ بيتِ للَـبِيدِ شاهِداً على سَرْحَةَ : اسم مَوْضع ، وهو : (٣) فَسَرْحَهُ فالمَـرانَةُ فالخَـيالُ

قال الشيخُ \_ رحمه الله \_ : صَدْرُه : لَـنْ طَلَلُ تَضَمَّنُهُ أَثَالُ لَـنْ طَلَلُ تَضَمَّنُهُ أَثَالُ

[ ١٤٣ ] ولهذه أسماءً مواضِعَ معروفةٍ .

وذكر في هــذا الفصل بيتا شاهدًا على أَنَّ أُمَّ مِشْرِياح : امْرَأَةُ ، وهو :

إذا أُمُّ سِرْياجٍ عَدَتْ فِي ظَعَائِنٍ جَوالِسَ نَجْدًا كَادَتِ الْعَيْنُ تَدْمَعُ قال الشيخُ — رحمه الله — : البيتُ لدَراجِ

<sup>(</sup>١) الصحاح ، والتاج ، واللسان ، والأساس ، والمقاييس ٣ / ١٥١ والمعانى الكبير / ١٠٩٢ ·

<sup>(</sup>٢) اللسان .

<sup>(</sup>٣) شرح ديوانه / ٢٦٧ والصحاح ، والتكلة ، والتاج واللسان وأيضا فى ( شرج ) و ( خيل ) و ( مرن ) ومعجم البلدان ( سرحة ) و ( المرانة ) و ( الخيال ) و ير وى أيضا « فالجبال » و « فالحبال » و

<sup>(</sup>٤) الصحاح واللسان والناج .

<sup>(</sup>٥) فى الناج: ﴿ دَرَاجَ بِنَ زُرِعَةً بِنَ قَطَنَ بِنَ الْأَعْرِفِ الضَّالِي ، أَحَدُ أَمْرَاهُ مَكَةً ﴾ •

وذكر أبو عُمَرَ الزّاهِدُ أَنَّ أَمَّ سِرْ باح – في غيرِ هُـٰذا الموضع – : كُنْيَةُ الجَـرادَةِ ، والسِّرْ ياحُ : اللهُ الجَـرادِ ، والجَالِسُ : الآتِي نَجْـداً .

#### (سطح)

وذَكَر في فصل (سطح) عَجُدَزَ بَيْتِ شاهِداً على المُسطَحِ : لَعَمُودِ الْحِبَاءِ ، وهو :

وما خُيرُ ضَيْطارٍ يُقَلِّبُ مِسْطَحاً
قال الشيخُ – رحمه الله – : البيتُ لمالكِ ابنِ عَوْفِ النَّصِرِيّ ، وصدرُه :

تَعَرَّضَ ضَيْطارُ و خُزاعَةَ دُونَنَا والضَّيْطارُ : الضَّحْمُ الذي لا غَناءَ عندَه.

#### ( س ف ح )

وذكر فى فصل (سفح) صدر بيت للأَعْشَى شاهِدًا على السَّفْح : لموضع بعَيْنهِ ، وهو : تَرْ تَعَى السَّفْحَ فالكَثيب . . .

قال الشيخ \_ رحمه الله \_ : عَجُنزُه : ... ... ... فـ ذاقا ... ... ... فـ ذاقا ردي ومَ القَطا فذاتِ الرئالِ ومَعْنَى البيتِ مفهومٌ .

#### (سن ح)

وذكر فى فصل (سنح) قال : السانيح ، والسَّنيح : ما وَلَّاكَ مَيَا مَنَهُ مِن ظَبِي أو طَيْرٍ ، أو غيرِهما ، وهو إذا مَّرَ مِن مَياسِرك إلى ميامِنيك ، والعَربُ تَدَيَّمُن بالسانح ، وتَدَشاءَمُ بالبارح .

قال الشيئح \_ رحمه أهد ك : هذا الذى ذَكَره فيرُ مُجْمَع عليه، والعَرَبُ تَخْتَلفُ فى ذلك، فأَهلُ نَجْدَ يَتَيمُّنون بالسانح ، كقول ذِى الرَّمَّة، وهو نَجْدَى :

خَلَيْكُ لَا لَا قَيْتُما مَا حَيْتُمَا (٣) من الطَّيْرِ إِلَّا السَانِحَاتِ وأَسْعُدَا

<sup>(</sup>۱) الصحاح والناج واللسان ، ومادة (ضطر) والجمهــرة ۲ /۱۰۲ والمقاييس (۲/۲) و (۲۲ و ۳۲۲) و (۳۲۲ و ۳۲۲) و (۳۲۲ و ۳۲۲) و المخصص ۲ /۷۷ ·

<sup>(</sup>٢) ديوانه / ١٦٣ (ط بيروت) والتاج ٤ والصحاح واللسان ، ومعجم البلدان .

<sup>(</sup>٣) اللسان وهو فى شعر ذى الرمة / ٣٦٤ من الزيادات وروايته :

<sup>« ...</sup> لا حييتما ما حييتما »

وقال النابغةُ ــ وهو نَجْدِيٌّ أيضاً ــ فَتَشَاءَمَ بالبارح:

زَعَـمُ البوارِحُ أَنَّ رَحَلَتُنَا غَدًا

و بذاكَ تَنْعابُ الغُرابِ الأَسودِ وقال كُشَيرٌ — وهو حجازِى ممن يتشاءم بالسانح — :

أقول إذا ما الطّيرُ مَنَّ عُنِفَةً

سَـوانِحُهَا تَجْرِی وَلا أَسْتَثِيرُهَا فَهَذَا هُو الأَصْلُ ، ثَمْ قَـد يَسْتَعْمِلُ النَّجْدِیُ فَهَا لَخَةَ الخَجَازِیِّ ، وَالْحَجَازِیِّ لَغَـةَ النَّجْدِی ، فَن لَخَةَ الخَجَازِیِّ ، وَالْحَجَازِیِّ لَغَـةَ النَّجْدِی ، فَن ذَلك قُولُ عَمْرِو بن قَمِیثَةَ — وهو نَجْدِی بُّ — : فَیدِنِ مَلَی طَیْرِ شَخیس نُحُوسُهُ وَیدِنِ مَلَی طَیْرِ شَخیس نُحُوسُهُ وَاللَّحْرِینَ سَنِیحها وأَشَامُ طَیْر الزَّاجِرِینَ سَنِیحها وقال الأَعْشَی — وهو نَجْدِی بُّ — : وقال الأَعْشَی — وهو نَجْدِی بُّ — : أَجَارَهُما يُشَرِّمنَ المَدُوتِ بَعْدَما جَرَتْ لَمَمُا طَيْرُ السَّلَيْجِ بأَشَامً مَ جَرَتْ لَمُمَا طَيْرُ السَّلَيْجِ بأَشَامً مَ جَرَتْ لَمُمَا طَيْرُ السَّلَيْجِ بأَشَامً مَ

ويُروَى السِّناجِ أيضًا .

وذكر في هذا الفصل عَجُــنَ بَيْتٍ للأَعْشَى شاهدًا عَلَى أَنَّ سَنَح وسانَحَ بمعنَّى ، وهو :

\* جَرَتْ لَهُما طَـثِرُ السِّناحِ بَأَشُأْمٍ \*

قال الشيخُ ــ رحمهُ الله ــ : وصَدْرُه :

تالا فاهما بِشْرٌ من المَـوْتِ بَعْدُما هـ
 و يُرون : « أجارَهُما » كما تَقَدَّم .

و بِشْر هذا هو بِشْرُ بنُ عَمْرِ وبنِ مَنْ أَد، وكان مع المُنْذِر بنِ ماءِ السَّماءِ يَتَعَيِّدُ ، وكان في يوم بُوْسهِ الذي يَقْتُلُ فيه أَوَلَ من يَلْقاه ، وكان قد أَتِي في ذلك اليوم برَجُلَيْنِ من بَي عَمِّ بِشْرٍ ، فارادَ المُنْذِرُ قَتْلَهُما ، فسالَهُ بِشْرُ فيهما ، فسالَهُ بِشْرُ فيهما ، فسالَهُ بِشْرُ فيهما ،

وذكر فى هذا فصل بيتًا شاهدًا على سَنَحْتُ بِكَذَا ، أى : عَرَّضْتُ ، وهو :

فَدَنْكَ ابْنَ لَيْــلِّي نَافَتِي حَدَثَ الَّرْدَى وراكِبُها ، إِن كَانَ كُونُنَّ ، وَكُو رُها

د تلافا هم الشر»

<sup>(</sup>١) ديوان كثير (٢/٥٠١ ط الجزائر) واللسان ، والمعانى الكبير، ٢٧٣ و١١٨٦ وبعده :

<sup>(</sup>٣) ديوانه / ١٨٥ (ط بيروت) والتــاج، واللسان برواية :

وحاجَة دُونَ أُخْرَى قد سَنَحْتُ بها جَمَّلُتُهُ لِلَّـتِي أَخْفَيْتُ عُنْـوَاناً عَنْـوَاناً قال الشّبِخُ ـ رحمهُ اللهُ ـ : البيتُ اسَوَادِ ابنِ المُضَرَّبِ السَّعْدِى ، ومعناه مَفْهُوم .

(سی ع ح)

وذكر فى فصل (سبح) عَجُزَ بَيْتٍ [٤٤/ب] للطّــرِمَّاح شاهِدًا على المُسَبَّح، بمعنى المُحَـطَّط، وهـــو:

كَلُوْنِ الحَيْفُطَانِ المُسَيَّجِ
قال الشيخُ ـ رحمهُ الله ـ : صَدْرُه :
من الهَوْذِ كَدْراءُ السَّراةِ وَلَوْنُهَا
تَصِيفُ ... (٢)

الهَـُودُ : جمع هَوْدَ مِن وهي القَطاةُ، والسَّراةُ: الظَّهْرُ، والخَيصِيفُ : الذي يَجْمَـُعُ لَوْنَيْن بياضًا وسَـوادًا .

# فصالشين

(ش ح ح )

وذكَر فى فصل (شحح) عَجُرزَ بَيْتِ لابْنِ هَرْمَةَ شاهِدًا على قولهم: زَنْدُ شِحاحٌ: إذا لم يُورِ نَاراً،

> (٣) وقَـدْ حِی بَکَفِّی زِناداً شِحـاَحا قال الشیئخ ــ رحمه الله ــ : صَدْرُه : (٣) و إنِّی وَتَرْکِی نَدَی الأَکْرَ مین

> > و بعـــده :

كتاركة بيفها بالعـراء

وُمُلْبِسَةٍ بَيْضَ أُخْرَى جَناحًا

وهــذا البيتُ يُضْرَبُ مَثَلًا لمن تَرَكَ ما يَجِبُ عليــه الاهتِهامُ به ، والحِدَّ فيــه ، واشْتَغَل بمــا لا يَلْزَمُه ، ولا مَنْفَعَة له فيه .

<sup>(</sup>١) الصحاح ، والناج ، واللسان، ومادة (عنن) .

<sup>(</sup>۲) ديوانه / ۷۸ والتاج (هوذ) واللسان، ومادة (حقط) ويروى « ... و بطنهًا خَصِيف » وانظر : الجمهـرة (۲ / ۱۳ ؛ ) والمعانى الكبير / ۳۲۲ .

<sup>(</sup>٣) فى الممانى الكبير/٢١٣ و ٥ ه ٣ ونسبة إلى ابن هرمة ، وفى الصحاح، والتاج، واللسان : وقَدْحى بَكَتْنِيَ زَنْدًا

وانظر المقاييس ٣ / ١٧٩ والشعر والشعراء / ٤٧٤ وحماسة البحترى / ١٧٢ •

وذكر فى هذا الفصل بيتًا شاهِدًا على قولِهم: شَعْشَحَ البَعِيرُ فى هَدِيرِه : إذا لم يَكُرُثُ هَدِيرهُ خالِصًا ، وهو :

\* فَرَدَّدَ الْهَدْرَ وما إِنْ شَخْشَحَاً \* قال الشيخُ — رحمهُ اللهُ — : البيتُ لسلمة

« يَمِيلُ عَلَّحَدَينِ مَيلًا مُصَفَحًا »

ابن عبد الله العدوى ، و بعده :

أى : يَميلُ على الخَدِّينِ ، فَحذَفَ .

(شى ىح)

وذكر فى فصـل (شــبح) تَجُـزَ بَيْتٍ لأَيِى ذُوَيْبِ شاهِداً على قَوْلهم : شايَحَ الرَّجُلُ : إذا جَدَّ فى الأَمْسِ ، وهو :

« وشايحت قبل اليوم إنَّكَ شِيح \*

قال الشيخُ ـــ رحمهُ اللهُ ـــ : وصَدْرُه :

بَدَرْتَ إلى أُولاهُمُ فَسَبَقْتَهُم \*

وقبـــله :

وزَعْتَهُـمُ حَتَّى إذا مَا تَبَدُّدُوا سِراءًا ولاحَتْ أَوْجُهُ وكُشُوحُ يَرْثِى بذلك رَجُلاً من بنى عَمِّه ، ويَصِفُ مَوَاقِفَه فى الحَرْب .

وذكر في هذا الفصل بيتًا شاهِدًا على قَوْ لِهُم: أَشَاحَ ، فهو مُشِيحٌ ، بمعنى شايَحَ ، وهو :

\* قُبَّ أَطَاعَتْ راعًا مُشَيَّحًا \* قال الشيئخ – رحمـهُ اللهُ – : البيتُ

لأَبِي النَّجْمِ ، و بَعْدَه :

\* لاَمْنُهِشَّا رَعْيًا وَلَا صَرِيْحًا \*

الفُبُّ: الضامِرَةُ ، والمُنفشُ: الذي يَـثُرُكُها يَرْعُي لَيْدُ ، الذي يُرِيحُها على أَهْلُها . تَرْعَى لَيْدُرُ

وذكر في هذا الفَصْل بيتًا شاهِدًا على قَوْلَهُم :

شایَّحَ بمعنی حَذِرَ ، و هو :

(٦) \* شايحن مِنهُ أيمًا شِياحٍ \*

قال الشيخُ ـ رحمه الله ـ : البيتُ

لَّا بِي السَّوْداءِ الْعِجْلِيِّ ، وقَبْلُهُ : \_\_\_\_\_ (٣)

\* إِذَا سَمِعْنَ الرِّزْ مِنْ رَّباحٍ \*

<sup>(</sup>١) الصحاح؛ والتاج، واللسان، والمخصص ٧ / ٨٠٠ (٢) اللسان، والصحاح، والتاج،

<sup>(</sup>٣) شرح أشعار الهذليين / ١٤٩ والتاج، والصحاح، والأساس، واللسان، والمقاييس ٣ / ٢٣٣

<sup>(</sup>٤) اللسان ، والصحاح .

<sup>(</sup>٦) الصحاح ، والتاج ، واللسان ، والأساس ، والمقاييس ٣ / ٢٣٤ .

الرِّزُّ : الصَّوْتُ ، ورَباحِ : اسمُ راعِ ، وشايَحْنَ : حَذِرْنَ ،

### فصرالها و

( ص ب ح )

وذكر فى فصل (صبح) بَيْتًا شاهِدًا على قُولُم : صَبَحْتُه ، أَى : سَقَيْتُهُ الصَّبُوحَ ، وهو : كَانَ انْ أَشْمَاءَ يَعْشُوهُ و يَصْبَحُهُ

من هَجْمَةٍ كَفَسِيلِ النَّخْلِ دُرَارِ قال الشيخُ – رحمهُ اللهُ – : البيتُ لقُرْطِ ابنِ التَّوْأَمِ اليَشْكُرِيِّ ، ومَعْنَى يَعْشُوه ، أى : يُطْعِمُهُ عِشَاءً ، والْمَجْمَةُ : القِطْعَةُ من الإِبلِ ، ومَرَارُ مِن صِفَتَهَا .

وذكر في هـذا الفصل عَجُـزَ بيتٍ للأَّمْشَى شاهِدًا على يَوْمِ الصَّبَاحِ ليَوْمِ الغَارة، وهو :

(٢) عَدَاةَ الصَّباحِ إِذَا النَّقْعُ ثَارًا \* قَالَ النَّقْعُ ثَارًا \* قَالَ الشَّيْخُ - رحمهُ اللهُ - : صَدْرُه :

به يَرْعُفُ الأَلْفُ إِذْ أُرْسِلَت \*
 يقول : [ ١٤٦ ] بهذا الفَرَسِ يَتَقَدَّمُ صاحِبُهُ
 الأَلْفَ من الخَيْلِ يَوْمَ الغارة .

#### ( ص ح ح )

وذكر فى فصل (صحح) عَجْزَ بَيْتٍ للأَعْشَى شاهداً على قَوْلهم: اسْتَصَعَّ فُلانٌ مِنْ عِلَّتِه بمعنى صَعَّ ، وهو:

نَفَضَ الأَسْقَامَ عَنْهُ واسْتَصَحْ \*
 قال الشيخُ — رحمهُ اللهُ — : صَدْرُه :
 أمْ كما قالوا سَقيم فَلئن \*

لَيُعِيدَنُ لَمَعَدَّ عَكْرَهَا (٣) دَلَجَ اللَّيْدِلِ وَتَأْخَاذَ المِنْدِ

و بعدّه :

<sup>(</sup>۱) الصحاح، والتاج، واللسان، وأيضا في (عشا) التكلة، وقال الصاغاني: ﴿ إِنَمَا هُو : كَانَ ابن شَيَّا...، واسمه شرسفة بن حليف، فارس قيَّار، قتله قرط بن التوأم اليشكري». وانظرأ يضا: إصلاح المنطق / ١٩٨ والمخصص ١٩٨ و١٦٨ و٢٦ / ٢٦٠.

<sup>(</sup>٢) ديوانه / ٨٤ (ط بيروت) واللسان ، ومادة (رعف) والمخصص ١٤٧ / ١٤٧ والمعانى الكبير / ٧٦ ·

<sup>(</sup>٣) ديوانه / ٣٩ والتاج ، والأساس ، واللسان ، وانظر (عكر) و (أخذ) .

(صدح)

وذكر فى فصل (صدح) بَيْتَ شاهدًا على قُولُهُم : صَدَحَ ، بمعنى صاحَ ، واسمُ الفاعِلِ منه صَدَّاحٌ ، وهو :

(۱) \* وقَيْنَةٍ ومِنْهَمِ صَدَّاحٍ \*

قال الشيخُ \_ رحمهُ اللهُ \_ : قبله :

- \* ويُثَيَــةٍ كَالرَّسَلِ القِّمَاجِ \*
- \* باكرتم-م بُحلَلٍ وراحٍ \*
- وزَعْفَرانٍ كَدَمِ الأَذْباحِ

يَرْثِي بذلك عامِرَ بنَ مالِكِ بنِ جَعْفَـرٍ ، مُلاعِبَ الأَسِنَّةِ ، والرَّسَلُ : القِطْعَةُ من الإِيلِ ، والقَّاحُ : الواقِعَـةُ مَن الإَيلِ ، والقَاحُ : الرافِعـةُ مَرْ وُوسَهَا ، والأَذْبَاحُ : جَمْع ذِيجٍ ، وهو ما ذُهِـعَ .

(صرح)

وذكر فى فصل (صرح) بَيْتًا شاهِدًا على صَرِيح : اسمِ فَحَدْلٍ منْجِبٍ ، وهو :

ر. ومرکضّہ صربیحی أبوها

رم) يُهانُ لَهَا النُلاَمةَ والنُلام

قال الشيخ – رحمه اللهُ – : البيتُ لأُوْسِ ابن غَلْفَاءَ الهُجَيْمِيِّ ، وصوابهُ : « ومُرْكِضَةُ

صَرِيحِيُّ » بالرَّفْع ، لأنّ قَبْله :

أَعَانَ عَلَى مِرامِ الحَـرْبِ زُغْفُ مُنَا عَلَى مِرامِ الحَـرْبِ زُغْفُ مُنَا مَا مَـاتُنُ مُؤَامُ

والمعنى مفهوم .

وذكر في هذا الفصل قُولَمَم : يَوْم مُصَرَّحٌ ، أى : ليس فيه سَحابٌ ، وزَءَم أنّ شاهِدَه من شُعْرِ الطِّرِمَاح ، ولم يَذْكُرُه .

قال الشيخ – رحمهُ اللهُ – : بيتُ الطِّرِمَاجِ هُو قَوْلُهُ – في صِفَةٍ ذِئْبٍ -- :

إذا امتلَّ يَهْ وَى قُلْتَ ظِلُّ طَخَاءً

ذُرا الرِّيحُ فَى أَعْقَابِ يَوْمٌ مُصَرَّحِ امْتَـلَّ : عَدًا ، وطَخاءَةٌ : سِمَّابَهُ خَفَيفَةٌ فى ناحيةٍ من نَواحِى السَّماء .

- (۱) الرجزللبيد ، وهو فى شرح ديوانه/ ٣٣٣ (ط الكويت) والصحاح ، والناج، والأساس، والجمهرة (٢/٢٣) واللسان .
  - (۲) شرح دیوانه / ۳۳۳ واللسان .
  - (٣) التـاج ، واللسان ، والثانى أيضا فى (ركض) وفى (غلم) زاد بيتا بينهما هو :

ومُطّـرِدُ الكُمُوبِ ومَشْرَفِيٌ مَن الأُولَى مَضارِبُهُ حُسامُ والأولَى مَضارِبُهُ حُسامُ والأول في الخصص ١٩٦/١٩٠٠

(٤) الناج، واللسان، والأساس، والممانى الكبير/ ١٩٠ وهو في ديوانه / ٧٠٠

( ص ل ح )

وذكر فى فصـل (صلح) بيتًا شاهدًا على صَلاح : اسْمِ مَكَّةَ، وهو :

أَبَا مَطَرٍ هَـلُمُ إِلَى صَـلاحٍ فَتَكُفِيكَ النَّدَامَى مِنْ فَرَيْشِ فَرَيْشِ فَاللَّهِ اللَّهِ الله الله فَي الله الله فَي الله الله الله الله الله في ا

وذكر الهَـرَوِيُّ أَنَّ الشَّاعرَ هُو الحَارِثُ ابْ أُمَيَّةَ ، ولا أَدْرِى ما صِحَّتُهُ ، و بعدَه :

وَيَأْمَنُ وَسُطَهُمْ وَتَعِيشُ فَيِرِهِمِ أَبا مَطَّرٍ هُدِيتَ بِخَدْرِ عَيْشِ وَتَسْكُنُ بَلْدُةً عَنَّاتُ لَفاحًا

وَتَأْمَنُ أَنْ يَزُورَكَ رَبُّ جَيْشِ يَقَالُ: حَىُّ لَقَـاحٌ: إِذَا لَمْ يَدِينُـو لَلَـاكِ، ومعْنَى الأبيات مَفْهُومٌ.

وأما الشاهِـدُ على صَــلاحِ ــ بالكَسْرِ من عَبْرِ صَرْفٍ ــ فَقُولُ الآخر:

مِنَّ الَّذِي بِصَلاحِ قَامَ مُؤَدِّنَا مِنَّ الَّذِي بِصَلاحِ قَامَ مُؤَدِّنَا لَمُ يَسْتَكِنُ لِتَهَـدِ وَتَنَمَّر

> وره بر بر مر يو . يعنى خبيب بن عَ<u>د</u>ى .

( ص و ح )

وذكر فى فصل (صوح) تَصَــُّوَّ الْبَقْــُلُ: يَبِسَ ، وصَوَّحْتُهُ الرِّيحُ: أَيْسَتَهُ .

قال الشيخ \_ رحمهُ اللهُ \_ : قد جاء صَوَّحَ البَقْ لُ غيرَ مُتَعَدِّ ، بمعنى تَصَوَّحَ ، إذا يَبِسَ ، وعليه قولُ أبى عَلَى البَصير :

وليكنَّ البِــلادَ إذا أقْشَمَرَّتُ وصَــوَّحَ بَقْلُهُــا رُعِى الْمَـشِيمُ

وذكر فى هذا الفصل عُجَزَ بَيْتٍ لَعَبِيدٍ شَاهَدًا على قَوْلَم : انْصَاحَ النَّوْب، فهو مُنْصَاحُ : إذا انْشَقَّ من قِبَل نَفْسِه ، وهو :

<sup>(</sup>١) الصحاح، والناج، والأساس، وفي المخصص ١٣ / ١٨١ ﴿ فَتَنَكَّمْنَفُكُ النَّدَّامِي، وانظر معجم البلدان ( صلاح ) •

<sup>(</sup>٢) التاج ، واللسان ، والأول في الأساس . (٣) التاج ، واللسان .

<sup>(</sup>٤) التاج ، واللسان .

قال الشيخُ ــ رحمه الله : صدره :

• فأَصْبَح الرَّوْضُ والقِيعانُ مُتْرَعةً \*

والمُـنْزَعُ: المَـلُوءُ ، يصفُ مَطَـرًا قد مَلاً الوهادَ والقَراراتِ ، والمُرتَّقِقُ من النَّباتِ: الذي لم يَخْرُجْ نَوْرُه وزَهْرُه [ من أكامه ] ، وقوله : منها، يُرِيدُ من نَدْيب ، فَحَذَف المُضافَ وأَقَامَ المُضافَ وأَقَامَ المُضافَ إليه مُقَامَهُ .

وذكر في هذا الفصل: الصَّواح: الحِصُّ، وَعَرَقُ الخَيْلِ أَيضًا ، وَأَنْشَدَ:

جَلْبُنَا الْحَيْلَ دامِيَةً كُلاهَا

يُسَنَّ على سَنابِكِها الصَّواحُ قال الشيخ – رحمهُ الله – : في هذا البيت شاهـدُّ على أن الصَّواحَ : العَـرَقُ ، كما ذكره الحَوْهَينَ ، وفيه أيضا شاهِدُ على الحصِّ – على مارَوَاه ابنُ خالوَيْهِ – وهو أنه رَوَى عَجْزَ البَيْتِ :

(ع) \* كأنَّ على سَنَادِكِها صُواحًا \* والبيتُ تَجْهُول القائِيلِ، فلهذا وَقَعَ الاخْتِلافُ في رِوايتِه .

## فصل الضياد ( من ب ح )

وذكر في فصل (ضبح) بيناً شاهدًا على قوطِم: ضَبَحَتُهُ النارُ، أَى: غَيْرَتُه ولم تُبالِغُ فِيه، وهو: [ ١٤٨ ] فلما أَنْ تَلَهُوَجْنَا شِـواءُ به اللَّهَبَانُ مَقْهُــورًا ضَيِحًا قال الشيخُ ــ رحمهُ اللهُ ــ: البيتُ لمُضَرِّس [ ابن ربحی ] الأَسَدِی ، و بعده:

خَلَطْتُ لَمُهُم مُدامَةَ أَذْرِعاتٍ (٦) بماءِ سِحابَة خَضِيلًا نَضُوحاً

كأنَّ على مَناسِجها صُواحًا (٢) السان . جَلَبْنَا الخَيْلِ مَن تثليثَ حَتَّى

(ه) الصحاح، واللسان.

المسترخ (هميزان

<sup>(</sup>۱) هذا البيت ينسب لعبيد بن الأبرص ، وهو في ديوانه / ۲۳۷ و ينسب أيضا إلى أوس بن حجر، وهو في ديوانه / ۱۷ وهو في الناج، والصحاح، واللسان، ومادة ( وفق ) والمقاييس ٢ /٣٢٤ والمخصص ٤ / ٨٧ وفي التكملة ﴿ والقيمان بمرعة مده ﴾ •

<sup>(</sup>٢) زيادة من اللسان عن ابن الأعراب، والنفسير له ٠

<sup>(</sup>٣) الصحاح ، والناج ، واللسان ، والمقاييس ٣ / ٣١٩

<sup>(</sup>٤) اللسان وفيه وفي الناج:

وَالْمُلَهُوَجُ مِن الشَّواءِ: الذي لم يَدَيِّ نُضْجُه ، وَالْمُلَهُ وَاللَّهَبَانُ : إيقادُ النَّارِ وإشعالهُمَّ .

وَذَكَرَ فِي هذا الفصلِ بِيتاً شاهدًا على المَضْبُوحةِ لِجَارةِ الفَدَّاحةِ النِي كَأَنَّها مُحْتَرِقَةً ، وهو:

\* والمَرْوَ ذَا القِداحِ مَصْبُوحَ الفَلَقُ \* قَالَ الشَّيْخُ ـ رَحْمُهُ اللهُ ـ : البَيْتُ لرُّوْبَةَ ابْنِ العَجَّاجِ يَصَفُ أَنْنَا وَفَحْلُهَا ، وَقَبْلُهُ :

\* يَدَعْنَ تُرْبُ الأَرْضِ مَجْنُونَ الصَّيقَ \* والصَّيقَ : والصَّيقَ : تَطَايُرُهُ .

( من رح )

وذكر فى فصل (ضرح) بَيْتًا شاهِـدًا على المَضْرَحِيِّ : للسَّيِّد ، وهو : فَضَرَحِيٍّ مَضْرَحِيٍّ مِثْ مُشْرَحِيٍّ مِثْمَانَة مَضْرَحِيٍّ (٤)

كَأَنَّ جَبِينَه سَيْفُ صَنِيـعُ

قَـالَ الشَّبِخِ مُ ــ رَحْمَـهُ اللهُ ــ : البيتُ لَعَبْدِ الرَّحْنِ بنِ الحَـكَمُ ، يَمَــدَخُ مُعادِيةً ، ومن الفّصيدَة قولُهُ :

أَتَتَـكَ العِيسُ تَنْفُخُ في بُراها وه) تَكَشَّفُ عن مَنَا كِبِها الفَطُوعُ

> فصل لطبای (طدح)

الم ١/١٤٨] وذكر في فصل (طرح) بيتاً شاهِدًا على قولهم : سَيْرُ طُرَاحِيٌّ ، أَى : بعيد ، وهو : بَسَيْرٍ طُرَاحِيٌّ تَرَى مِنْ نَجَائِهِ بَسَيْرٍ طُرَاحِيٌّ تَرَى مِنْ نَجَائِهِ بَسَيْرٍ طُرَاحِيٌّ تَرَى مِنْ نَجَائِهِ بَسَيْرٍ طُرَاحِيٌّ تَرَى بالنَّدَى الجَوْنِ تَلْبَعُ جُلُودَ المَهَارَى بالنَّدَى الجَوْنِ تَلْبَعُ عَلَيْهُ وَ مَعْنَاه مَفْهُوم .

(٢) ديوانه /١٠٦ والصحاح، واللسان.

له منـــذ وَلَى يَسْحَجُ السَّــيْر أَرْبِعُ مَبُور ، لهــادِيها سنان وقَـــوْ بُعُ

على أثرِ الجُمْفِيِّ دهرُّ وقـداً تَى فصاحوا صِياحَ الطَّيْرِ من مُعْزَيِّلَةٍ

المسترفع المعتمل

<sup>(</sup>١) في اللسان ﴿ اتقاد النار واشتمالها ﴾ .

<sup>(</sup>٣) ديوانه / ١٠٦ واللسان ، ومادة ( صبق ) ٠

<sup>(</sup>٤) الصحاح ، والتاج وروايته «سيف نصيع» والصواب « صنيع» وأنشده على الصحة فى ( صنع ) والصنيع :

هو المجرب المُجلَّة ، وهو أيضا فى اللسان ، ومادة ( صنع ) .

<sup>(</sup>ه) اللسان ، والتاج ، إصلاح المنطق / ٩ والمخصص ٧ / ١٤٣ ، والبيتان في أخباره في الأغانى ٣ / ٩٥٩ .

<sup>(</sup>٦) الصحاح ، والتاج ، واللمان ، وهو فى شعر مزاحم العقيلي (قصيدتان لمزاحم ، مع أبيات منسوبة إليه) ص ٣٧ و يعده بينان هما :

#### (طلح)

وذكر فى فصل (طلح) طَلْمَة الطَّلَمَاتِ ، قَــَالَ : وهــو طَلْمَةُ بِنُ عُبَيْــدِ الله بنِ خَلْفٍ الْحُزَاعِيُّ .

قال الشيخ - رحمه الله - : ذكر ابن الأعرابي في طَلْحَة هذا أَنّه إنّما سُمّى طَلْحَة الطَّلَحاتِ بسَبَب أُمّه ، وهي صَفْيَّةُ بنت الحارثِ بن طَلْحَة بن أَبي طَلْحَة ، وأَخُوها أيضًا طَلْحَةُ بن الحارث ، فقد تَكَنَّقَهُ هؤلاءِ الطَّلَحاتُ - كما تَرَى - وقَبْره بسيج سَتانَ ، وفيه يَقُولُ ابنُ قَيْسِ الرُّقَيَّاتِ : بسيج سَتانَ ، وفيه يَقُولُ ابنُ قَيْسِ الرُّقَيَّاتِ :

رَحمَ اللهُ أَعْظُمًا دَفَنُوهَا

بسيجشتان طَلْحَةَ الطُّلَحَاتِ

ومن الطَّلَحاتِ: طَلْحَةُ بُنُ عُبَيْدِ اللهِ بنِ عُمُّانَ النَّهِ مِن عُمُّانَ النَّهِ مِن عُمُّانَ النَّهِ مِن الصَّحابة ، وقَدْبُره بالبَصْرَة ، ويُروَى

عنه أَنّه قال: سَمَّانِي رَسُولُ اللهِ \_ صلى الله عليه وسلم \_ يومَ أُحُدِ طَاْحَةَ الْخَـبْرِ، ويَوْمَ حُنَيْنِ طَلْحَةَ الْخَـبْرِ، ويَوْمَ حُنَيْنِ طَلْحَةَ الْجَوْدِ، ويَوْمَ غَنْ وَة ذاتِ الْعَشْيْرَة طَلْحَةَ الْفَيْسَاضَ.

ومن الطَّلْحَات أيضا: طَلْحَهُ بنُ عَبْدِ اللهِ ابنِ عَوْفِ الزَّهْرِئُ ، وَقَبْرُهُ [ ١٤٩] بِاللَّدِينَةِ .

ومنهــم طَلْحَةُ بنُ عُمَرَ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ مَعْمَــيرِ اللهِ بنِ مَعْمَــيرِ

ومنهم طَلْمَهُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ الرَّحْنِ بن أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، ويقال لَهُ: طَلْمَهُ الدَّراهِم. وَمَدَحَ شَخْبَانُ وائِل البَاهِلِيُ طَلْمَةَ الطَّلَمَاتِ، فقالَ:

ياطَلْحُ أَكْرَمَ مَنْ مَشَى حَسَبًا وأَعطاهُم لتالِد حَسَبًا وأَعطاهُم لتالِد مِنْدَكَ العَطاءُ فأَعطِنِي مِنْدَكَ في المَشَاهِد وعَلَى مَدْحُكَ في المَشَاهِد



رء ، بر (۱) دیوانه/ ۲۰ والتاج ، واللسان ، والمخصص ۱۷ / ۷۹ ومعجم البـــلدان ( سجـــتان ) بروایة ﴿ نَضَرَ الله ٥٠ ﴾ ومثله فی اللسان ﴿ نَضَرَ ﴾ •

<sup>(</sup>٢) ضبط ﴿ العشيرة » في الأصل بضبط القلم كسفينة ، والمنبت من اللسان منفقاً مع القاءوس ( عشر ) •

<sup>(</sup>٣) فى هامش ١٤٨ ب من نسخة ش حاشية بخط الأصل ، وأشــير إلى موضعها بمــد ﴿ طلحة الدراهم ﴾ ونصبا : ﴿ الطلحات سنة : هؤلاء الذين ذكرهم شيخنا أبو محمد — رحمه الله — وطلحة الخــير ، وهو أبن الحسن بن على
ابن أبى طالب ، وهو السادس ، يعتى من الطلحات ، ولم يذكره المصنف .

<sup>(</sup>٤) الناج ، واللسان ، والمستقص ١ / ٢٨

فقال له طَابَحَةُ : احْتَكِمْ ، فقال : بِرْذُونَكَ الوَرْدَ ، وُغُلاَمَكَ الْحَبَّازَ ، وَقَصْرَكَ الذي بمكانِ (٢) (٢) كَذَا ، وَعَشْرَةَ آلَافِ دِرْهَم .

فقال طَاْحَةُ : أُفَّ لَكَ ، لَم تَسْأَ لَنَى عَلَى قَدْرِى ، وَاللَّهُ عَلَى قَدْرِى ، وَإِنَّمَا سَأَلْتَنِى عَلَى قَدْرِكَ ، لو سَأَلْتَنَى كُلَّ عَبْدٍ ، وكُلّ قَصْرٍ لى ، لأَعْظَيْتُكَ ، ومن شغر سَعْبانَ قَوْلُه :

لَفَــُد عَــلِمَ الحَثَّى اليَمَــانُونَ أَنَّنِي الْمَــانُونَ أَنَّنِي إِذَا قُلْتَ : أَمَّا بَعْدُ ، أَيَّ خَطِيبٍ

وَذَكُو فِي هذا الفصل عَجُزَ بَيْتِ الأَّعْشَى شَاهِدًا على الطَّلَحِ بِ فَقَعَ اللَّمْ بِ بَمَعْنَى النَّعْمَةِ ، عن على الطَّلَحِ بِ فَقَعِ اللَّمْ بِ بَمَعْنَى النَّعْمَةِ ، عن أَبِي عَمْرٍ و ، وهو :

و رَأْ يُنَا المَدرَّةَ عَمْرًا بِطَلَحْ و رَأْ يُنَا المَدرَّةَ عَمْرًا بِطَلَحْ

قال الشيخُ – رحمهُ اللهُ – : صَدْرُه : كُمْ رَأَيْنَا مِن أُنَاسٍ هَلَكُوا و بعــــدَه :

قاءِدًا يُجَبَى إليه خَرْجُه كُلُّ ما بَيْنَ مُمانٍ فالمَلَحُ

يريدُ بَعْمرِو هـــذا عَمْرَو بنَ هِنْـــدٍ .

وقِيل: إِنَّ الطَّلَح في هذا البَيْت: اسمُ مَوْضِع، وحذَفَ منه » ذا » لأَنَّ المكانَ اسمُه ذو طَلَح، وكان الأَّعْشَى أَنِّي عَمْرَو بنَ هِنْدٍ بذِي طَلَحَ هذا.

فصالظاء

[مهمــل]

- (\*) هنـا في نسخة (ش) ﴿ بداية المجلس التاسع والعشرين ﴾ يوم الاثنين التاسع من المحرم سنة سبع وسبعين وخماية ◄ •
- (۱) كذا فى الأصل: « برذونك وما عطف عليه بالنصب، ومثله فى اللسان، وهو على تقدير تمنحنى برذونك • الخ، وضبطه فى التاج بالرفع» •
  - (٢) فى الناج ﴿ وقصرك بزرنج ﴾ وزرنج : قصبة سجسنان ﴾ •
- (٣) لفظه في الناج : < ٠٠ على قَدْرِك وقَدْرِ قَبِيلَيْك باهِلَة ، والله لو سَأَلْتَنِي كُلُّ فَرَس وقَصْرٍ وعُلام لى لاَّ عَطَيْتَكُهُ ، ثم أَمَر له بما سَأَل، وقال : والله مارَأَيْتُ مَسْأَلَةَ نُحَيِّمٌ أَلْأُمَ منها. »
  - (٤) اللسان .
- (ه) ديوان الأعشى / ٣٨ (ط بيروت) والصحاح، والتاج، واللسان، والمقاييس ١ / ١١٦ والهنصص ١٢/ ١٩٨ واصلاح المنطق / ٨٠
  - (٦) ديوانه وفيه « آ فِقاً يُجْبَى ٠٠ » والمثبت مثله في اللسان والتاج ٠

### فصل العين ا

[ مهمـــل ]

فصل لغیان [سل] فصل لفاء (فرح)

وذَكَر في فصل (فرح ) بَيْتًا شاهِدًا على قولِهِم : أَفْرَحَهُ الدَّيْنَ بَعني أَثْقَلَه ، وهو : إذَا أَنْتَ لَمْ تَنْرَحْ تُنُودِي أَمَانَةً وهو : وتُحْمِلُ أَنْوَى أَفْرَحَتْكَ الوَدَائِعُ وَتُحْمِلُ أَنْوَى أَفْرَحَتْكَ الوَدَائِعُ وَالله الشيئخ – رحمهُ الله ح : البيتُ لَبيهس قال الشيئخ – رحمهُ الله ح : البيتُ لَبيهس

إذا أَنْتَ أَكْثَرْتَ الأَخِلَّاءَ صادَفَتُ (٣) يَهِمْ حَاجَةً بعضَ الَّذِي أَنْتَ مانِعُ ومعناه مفهوم .

#### ( ف ر ش ح )

قال الشيئخ \_ رحمـهُ اللهُ \_ : البيتُ لأَبِى النَّجْم ، وقَبْله :

(٥)

\* بَكُلِّ وَأَبِ لِلْحَقَى رَضَّاحِ \*
والوَأْبُ: المُقَعَّبُ الشَّدِيدُ، والمُصْطَرُّ:
الضَّدِيدُ، والمُصْطَرُّ:

#### (فرطح)

وذكر فى فصل ( فرطح ) عَجُــزَ بِيتِ شاهدًا على قَوْ لهم : رَأْسُ مُفَرْطَحُ ، أَى : عَيْرِيضٌ ، وهو :

كَالْقُرْصَ فُرْطِحَ مِنْ طَحِينِ شَعِيرِ قال الشيخُ \_ رحمهُ اللهُ \_ : البيتُ لابنِ أَحْمَرَ الباهِلِيِّ ، وصَدْرُه : الَّمَدُونُّ ، وَقَبْلَهُ :

<sup>(</sup>١) الصحاح ، والتاج ، واللسان .

<sup>(</sup>۲) فی اللسان، والتاج « العذری » بدل « العدوی » وانظر فی أخبار بیمس ونسسبه الأغانی (۲۲/۳۳) فقد جعله الأصفهانی جرمییا ، وذکر فی نسبه (عدی) وقال : « ... کان یبدو بنواخی الشام مع قبائل : جرم وکلب وعذره » فهو علی هذا عدوی ، وجرمی ، وعذری - (۳) اللسان ، والتاج .

<sup>(</sup>٤) التاج ، والصحاح ، واللسان و ( رضح ) و ( وأب ) و ( صرر ) والمخصص ٧ ٩ ٩ ٠

<sup>(</sup>٠) التاج ، واللسان، و ( صرر ) و ( رضح ) و ( وأب ) والمعانى الكبير / ١٦٩ .

خُلِقَتْ لَمَازِمُه عِن بِنَ وَرَأْسُهُ

يَصِهُ حَيْـةٌ ذَكرًا ، وصوابُه « فُلْطِحَ »

باللّامِ ، وكذلك أَنشَده الآمِدِيُّ ، وبعده :

و يُدير عَيْنًا للوقاع كأنبًا

سَمْراءُ طاحَتْ من يَقيص بَريرِ وكأَنَّ شِـدْقَيْه إذا اسْتَقَبَلْتَهُ شِدْقَا عَجُو زِ مَضْمَضَتْ لِطَهُورِ

وهذا الحرف - أعنى قولة : مُفَرْطَحُ - الصَّحِيحُ فيه عند الْحَقِّقِينَ مِن أَهْلِ اللَّهَ قِلَةُ أَنَّهُ مُفَلْطَحٌ بِاللام دُونَ الرَّاءِ ، وفي الخَبرَأَنَّ الحَسنَ الْبَصْرِيَّ مَنَّ على بابِ ابنِ هُبَيْرَة ، وعَلَيْه القُرَّاء ، فَسَلَمَ ، ثم قال : مالِي أَراكُم جُلُوسًا قد أَحْفَيْتُمْ فَسَالًا ، ثم قال : مالِي أَراكُم جُلُوسًا قد أَحْفَيْتُمْ فَسَالًا ، ثم قال : مالِي أَراكُم جُلُوسًا قد أَحْفَيْتُمْ فَسَالًا ، ثم قال : مالِي أَراكُم جُلُوسًا قد أَحْفَيْتُمْ فَوَارِيدُكُم ، وقَصْرَتُم أَكُم مَنَّكُم ، وقَطْرَتُم أَكُم مَنْه ، وقَطْرَتُم أَكُم مَنْه ، وقَطْرَتُم أَكُم مَنْه الله والله لَوْ زَهْدُتُمْ فَيا عِنْدَ مُ ، ولكَذَّهُ مَنْها عِنْدَكُم ، ولكَذَّهُم رَغْبُ مَنْها عِنْدَكُم ، ولكَذَّهُم رَغْبُ مُ فَيا عِنْدَكُم ، ولكَذَّهُم رَغْبُ مُ فَيا عِنْدَكُم ، ولكَذَّهُم رَغْبُ مَنْها عِنْدَكُم ، ولكَذَّهُم رَغْبُ مَ فَيا

عِندُهُم فَزَهِـدُوا فيما عِندَكُم ، فَضَحْتُم القُـرَّاءَ فَضَحَكُمُ اللهُ .

#### ( ف ص ح )

وذكر فى فصل (فصح) عَجُزَ بَيْتِ شاهداً على الفَصِيحِ لِلَّبَنِ إِذا أُخِذَتْ عنه الرَّغُوةُ ، وهو :

\* وَتَحْتَ الرَّغُوةِ اللَّبَنُ الفَصِيحُ \*
وَيُرْوى : اللَّبَنُ الصَّرِيحُ .

قال الشيخُ - رحمهُ اللهُ - : الرِّغُوَةُ - بالضَّمِّ والفَتْح والكَمْرِ، والبيت لَنَضْلَةَ السُّلَمِيِّ،

دُمْ يُخْشُوا مَصالَتَهُ عَلَيهِم

وقبـــلَه :

رَآوه فازدر وه وَهُوَ حَرَقُ ويَنْفَعُ أَهْلَهُ الرِّجُلُ القَبِيحُ

<sup>(</sup>٣) الأول في الجمهـرة ٢ /١٦٣ وعجزه في المخصص ٥/ ٤٠ والصحاح وهما في النــاج ، واللسان ، ومادة (صول) وأنشدهما ثملب في مجالسه/ ٨ من خمسة أبيات لرجل من بني سليم ، وانظر البيان والنبيين ٣ /٣٣٨ فقد نسب الشعر فيه لأبي محجن .



<sup>(</sup>۱) الناج، واللسان، ومادة ( فلطح ) ونسبه فيها الى وجل من بلحارث بن كعب، وفي الجمهسرة ٢ / ١٧١ ونسبه لأبي مهدية، وفي التكملة قال الصاغاني: ﴿ وقال رجل من بلحارث بن كعب يصف حيسة، وهو ابن أحمسر البجل ثم العتسكي » •

<sup>(</sup>٢) اللسان ، والأول في المعانى الكبير/٢٧٢ ونسبه لأعرابية جاهلية تصفأ فهى ، وهما من أبيات في الأصمعيات/ ٣٠ بتقديم الثانى على الأول ، ونسبها إلى أبي مهدية ، وروايته : « من نفيض » بالفا، والضاد المعجمة ، وانظر الحيوان ٢/٤/٢ و ٢١٥٠ .

#### ( ف ض ح )

وذكر فى فصل ( فضح ) عَجُزَ بِيْتِ شاهدًا على أَفْضَحَ البُسْرُ: إذا بَدَتْ فيه حُمْرَةً ، وهو: على أَفْضَحَ البُسْرُ: إذا بَدَتْ فيه حُمْرَةً ، وهو: كالنّخلِ زَيْبَهَا يَنْعُ و إفْضَاحُ عَلَى الشّيخُ للهُ للهُ للهُ عَلَى البيتُ لأَبِي ذُوَ بْبِ الْمُذَلِّي ، وصَدْرُه :

ياهَلْ رَأَيْتَ مُمُولَ الحَى غادِيَةً وَمَعْناه مَفْهُوم .

وذكر فى هذا الفصل عَجُرْ بيت لابن مُقْدِلٍ شاهِدًا على الأَفْضَح ، بَمَعْنَى الأَبْيَضِ ، وهو : أَجَشُ سِمَا كَيْ مِنَ الوَ بْلِ أَفْضَحُ وَاللّهُ مَا اللّهُ عَلَى مِنَ الوَ بْلِ أَفْضَحُ قال الشيخُ حَرِحُهُ اللهُ حَ : صَدْرُه : قال الشيخُ حَرِحُهُ اللهُ حَ : صَدْرُه : قَالَ الشيخُ عَلَى اللّهُ عَلَى ا

والأَجَشُّ : الذَّى فَى رَعْدِهُ عَلَظُّ ، وَالسَّمَا كَنُّ : الذَّى مُطِرَّ بَنْو ِ السِّمَاكِ ، وشُرْمَةُ : مَوْضِعُ بَعَيْنهِ ، وأَكْنَافُهَا : نَواحِبِها ، والجُلْبُ : السَّحَابُ .

#### ( ف ق ح )

وذكر في فصل ( فقح ) فَقَّحَ الْحُوُو : [١٥١] إذا فَتَح عَيْذَيْه ، أَوَّلَ ما يَفْتَحُ .

قال الشيخ سرحمهُ الله سنة وقد يُستَعارُ ذلك في غَيْرِ الحِرْوِ، كَمَا جَاء في الحديث : إِنَّ عَبْدَ الله ابن جَحْشِ أَسْلَم ثَم تَنَصَّر، قَلِيمَ على ذلك، فقال : « فَقَحْنا وصَاصَاً ثُم » أَي : أَبْصَرنا رُشُدَنا ولم تَبْصِرُوا .

#### (ف ل ح)

وذكر فى فصل (فلح) أن عَنْتَرَةَ العَبْسِى كان يُلَقَّبُ الْقَلْحَاءَ ؛ لَقَلَحَةٍ كانت به ، و إنّما ذَهَبُوا به إلى تَأْنِيثِ الشَّفَةِ ، وأُلْمِقَ فى حَاشِيةِ النَّسْخَةِ بيتُ شاهدُ على ذلك ، وهو :

ره و معرف من عماية أسود كأنه فيند من عماية أسود

<sup>(</sup>٣) التاج ، واللسان ، ومادة (لأم) والمقاييس ٤/٠٥؛ و بعضه في ٤ / ١٦١ والمخصص (٤ / ٧٤) وروايته : «كأنك فنه ٠٠» ٠



<sup>(</sup>۱) شرح أشعار الهذليين / ١٦٤ والصحاح ، والتاج واللسان، وفي المخصص ١٢٢/١١ برواية : « ياهل أريك حول ٠٠ » وفي ١٤/٥٥ « بل هل أريك » •

<sup>(</sup>٢) ديوانه /٣٢ والصحاح ، والناج ، واللسان ، ومادة ( ظهر) و ( شرم ) وعجزه فى المخصص ( ٢٠٨/٢) .

قَالَ الشَّبِيْخُ ـ رَحْمُهُ اللهُ ـ : البِيتُ لشُّرَيْحِ (١) ابنِ بَجِيْرِ بن أَسْعَدَ التَّغْلِمِي، وقبله :

ولو أَنَّ قَدُومِي قَدُومُ سَدُوءٍ أَذِلَّةً لَا لَمْ مَدُولِ وَعِصْيَدُ لَا تَحْرَبِ وَكَانَ شُرَيْحُ قال هذه القصيدة بَسَبَبِ حَرْبِ كَانَ بَيْمَة وبين بني مُرَّة بن فَدْزَارَة وَعَبْس ، كانت بَيْمَة وبين بني مُرَّة بن فَدْزَارَة وَعَبْس ، والفَنْدُ: القِطْعَةُ العَظِيمُةُ الشَّخْصِ من الجَبَل ، وعَمَايَةُ : جَبَل عَظِيمٌ ، والمُلَلَّمُ : الذي قد لَيسَ وَعَمَايَةُ ، وهي الدَّرُ عُ .

وذكر النَّحْوِيُّون أَنَّ تَمَانِّينَ الفَلْحَاءِ إِنْبَاعُ لَتَأْنِيثِ لَفْ فِي عَدْتَرَةً ، كَمَا قَالَ الآخُرُ: أَبُوكَ خَلِيفَةٌ وَلَدَنَهُ أُخْرَى وَأَنْتَ خَلِيفَةٌ ذَاكَ الْكَالُ

( ف و ح )

وذكر في فصل (فوح) بيتًا شاهِدًا على قَوْلَهُم : أَفَاحَ دَمَه : إذا أَرَاقَهُ ، وهو :

\* إِلَّا دِبَارًا وَدَمَّا مُفَاحًا \*

قال الشيخُ \_ رحمهُ اللهُ \_ : البيتُ لأَبِي حَرْبِ الأَعْلِمِ بنِ عَقَيْلٍ ، وهو جاهِلِيُّ، وقبلهَ : نَعْنُ قَتَلْنَا السَّيِّدَ الجَحْجَاحا

ولم نَـدَعُ لسادِج مُراحًا وقد ذَكُوهُمَا الجَوْهَرِئُ .

الجَحْجَاحُ: الْعَظِيمُ الشَّوْدُدِ، والمُرَاحُ: الذي تَأْفِي إليه النَّعَمُ ، أرادَ: لم نَدَعْ لهم نَعَمَّا تَحْتَاجُ إلى مُراح .

وذكر في هذا الفصل بيتاً شاهِدًا على قولهم: فِيحِي فَيَاجٍ ، أَي : اتَّسِعِي ، وهو :

(٢) اللسان ، ومادة (خلف) من إنشاد الفراء .

(٣) الصحاح، والناج، والمخصص ٦ / ه ٩ والنوادر /٧٪ وفيه أبو حرب بن الأعلم، وفى النكمة قال الصافانى: « قد سقط بن المشطورين — [الثانى والثالث] — خسة أبيات مشطورة» والرجز لليلى الأخيلية ، والرواية :

نحنُ قَتْلُنَا المَـلِكَ الجُحْجَاحَا دَهْرًا ، فَهَيْجُنَا بِهِ الأَنُواحَا لا كَذِبَ الدَوْمَ ولا مِرَاحَا قَوْمِى الَّذِينَ صَبَّحُوا الصَّمَاحَا يَوْمَ النَّخَيْـلِ غَارَةً مِلْحَاحَا مَذْجَجَ فَاجْتَحْنَاهُمُ اجْتِياحًا فَسَلَمْ نَدَعُ السَارِجِ مُرَاحًا إلا دِبَارًا ودَمًا مُفَاحَا فَسَلَمْ نَدَعُ السَارِجِ مُرَاحًا إلا دِبَارًا ودَمًا مُفَاحَا فَ نَعْنُ بَنُو خُو يُلِدٍ صِراحًا \*

<sup>(</sup>١) التاج، واللسان .

قال الشيخُ \_ رحمهُ اللهُ \_ : البيتُ لِحَمِهِ اللهُ \_

 إذا قِدْرُنَا يَوْمًا عَنِ النَّارِ أَنْزِلَتْ ومعنى البيت مفهوم .

\* لَنَا مِقْدَحُ مِنْهَا وَلِلْجَارِ مُقْدَحُ \*

وذكر في هذا الفصل بيَّتا شاهدًا على القَديح لما يَبْقَى فَي أَسْفَلِ القِدْرِ ، وهو :

فَظَّلُ الإماءُ يَبْتَدُرْنَ قَدِيحَها كَمَا أُبْتَدَرَتْ كَلْبٌ مِياًه قُرافِر

قال الشيخُ \_ رحمهُ اللهُ \_ : البيتُ للنابِغَةِ الذُّبيانِي ، وصوابُه : « يَظَلُّ الإِماءُ » بالياء ،

بِقِيَّة قِدْرِ مِن قُدُورٍ أُوُورِثَتْ لآلِ الحُـلاحِ كَابِراً بَعْدَ كَابِر

دَفَعْنَا الْخَيْدِلَ شَائِلَةً عَلَيْهِم وقُلْنَا بِالضَّحَى : فيحى فَيَاحِ قال الشيخُ \_ رحمـهُ اللهُ \_ : البَيتُ لُعَتَى ابنِ مالك ، وقيـلَ : لأَبِي السُّفَّاحِ السَّـلُولَيِّ ، والشائلَةُ : الْمُرْتَفعةُ ، يعني أَنَّ أَذْنَاجَا ارْتَفَعَت ، و إِنَّمَا تُرْتَفُعُ أَذْنَابُهَا إِذَا عَدَتْ، وذلك يَدُلُّ [ ١٥٢ ] على شدَّة ظهُورها ، كما قال المُفَضَّلُ النَّـكُرِيُّ : تَشُقُّ الأَرْضَ شائلةَ الذُّنالَى

وهاديهـا كأنْ جِذْعُ سِحْــوقُ وقــولَهُ : فِيحِي فَبَاحِ ، أَى : الَّسْمِي عليهم ياغارَةُ ، وخُذيهم من كُلِّ وَجُهِ .

> فصرالقاف ( ق د ح )

وذكر في فصل ( قدح ) عَجُزَ بيتِ شاهدًا على المَقْدَحِ للمغْرَفَةِ ، وهو :

كِرَامٍ تَحْتَ أَظْلالِ النَّواحِي لفد صَبَرَت حَنِيفةً صَبْرَ قومِ والبيت في المخصص ١٢ / ١٠٠ وعجزه في ١٧ أ ٧٠

<sup>(</sup>ه) هنا في نسخة (ش) بداية «المجلس الثلاثين، يوم الاثنين السادس عشر من المحرم سنة صبع وسبمين وخمائة) •

<sup>(</sup>١) الصحاح ، والتاج، واللسان، وتحرف اسم الشاص فيهما إلى غنى، بالغين المعجمة ، وبعسدها نون ، وأورده على الصواب في مادة (تحو) وأنشد له من البحر والروى :

<sup>(</sup>٢) اللسان ، وبعض عجز • في ( سحق ) وفي ( هدى ) روايتــه ﴿ جموم الشد ∢ والقصيدة التي منها البيت هي الأصمية | ٩ ٦ في ( الأصميات ٢٠٣ ) ٠٠٠

<sup>(</sup>٣) ديوان جرير / ١٠٢٤ فيما ينسب إليه عن اللسان (قدح ) و لجرير من البحروالروى في ديوانه / ٨٣٤ وهو في التاج واللسان ، وفي الأصل ﴿ على النارِ ﴾ والمثبت من اللسان •

أبي عبيدة ، كما سيآتي ، وافظر اللسان ، والتاج ، والتَّكملة ، والأساس ، والمقاييس (٥/٨) ومعجم البلدان (قراقر) .

أى : يَبْتَدِرُ الإِماءُ إِلَى قَدِيحِ هذه القِدْرِ ، كَأَنَّها مِلْكُهُم ، كَمَا تَبْتَدِرُ كَلْبُ إِلَى مِياهِ قُرافِر ، لأَنَّه ماؤُهُم .

ورواه أُبوعُبيْدَة: « كَمَّ الْبَدَرَتْ سَعْدُ » قال: وُقَرَاقِرُ هو لَسَعْدِ هُذَيْمٍ ، ولَيْسَ لَكَايِّبٍ . ( ق ر ح )

وذكر فى فصل ( فرح ) بيتًا شاهِدًا على القَرِيحِ للجَرِيحِ ، وهو :

لا يُسْلِمُونَ قَرِيحًا حَلَّ وَسُطَهُمُ يومَ اللَّقاءِ ولا يَشُوُونَ مَنْ قَرحوا

قال الشيئ - رحمه الله - : البيتُ للمُتَنَظِّرِ الْمُتَنَظِّرِ الْمُتَنَظِّرِ الْمُتَنَظِّرِ ، ومعناه : لا يُسْلِمُونَ من جُرِّحَ بَيْنَهَمُ لأَعْدائِمِ مَ ، ولا يُشُونَ مَنْ قَرَحُوا ، أى : لا يُغْطِئُونَ فى رَمْى أعْدائهم .

وذكر في هـذا الفصل بَعْضَ بَيْتِ لأَيِي ذُوَّ يْبٍ شاهِدًا على المَقَارِيح ، وهو : \* ... والقُبُّ المَقَارِيحُ \*

قال الشيخُ برحمه الله بيقُويه جاوَرْتُه حِينَ لا يَمْشِي بِعَقْوَيه جاوَرْتُه حِينَ لا يَمْشِي بِعَقْوَيه لا يَمْشِي بِعَقْوَيه لا يَمْشِي الله المَقارِيحُ الله المَقارِيحُ عِينَ لا يَمْشِي يقول: جاوَرْتُ هـذا المَرْثِيِّ حِينَ لا يَمْشِي بِساحة هـذا [ ١٥٣] الطّرِيقِ الخَوف بِساحة هـذا [ ١٥٣] الطّرِيقِ الخَوف الله المَقارِبُ من الخَيْلِ ، وهي القِطَعُ مِنْها ، والقُبُ: الضَّمْرُ ، والمَقارِيحُ : كأنه جع مِقْراحٍ ، مثل: مَذَا كَيرَ ، كأنه جع مِقْراحٍ ، مثل: مَذَا كَيرَ ، كأنه جع مِذْ كارِ .

وذكر في هذا الفصل بيتاً شاهِدًا على القِرْواجِ للطُّويل ، وهو :

أَدِينُ وما دَيْنِي عَلَيْتُكُم بَمُغَدَرَمٍ ولكن عَلَى الشَّمِّ الِحُلادِ القَراوِجِ قال الشيخُ – رحمه اللهُ – البيتُ لسُوَيْدِ ابن الصَّامِتِ ، وبعده :

لَيْسَت بَسَنُهَاءٍ ولا رُجَّيِّـةٍ (٥) ولكن عَرايا في السَّنِينِ الْجَوائِج

<sup>(</sup>۱) فى معجم البلدان (قراقر) نقل ياقوت عن ابن الكلبى فى كتاب الجمهرة : ﴿ اختصمت بنو القين بن جسر ، وكلب ، فى قراقر ، كل يدعيه ، فقال عبد الملك بن مروان أليس النابغة الذى يقول ... ﴿ كَا ابتدرت كلب ميا ، قراقر ﴿ فقضى بها لكلب بهذا البيت » .

<sup>(</sup>٢) شرح أشسعار الهذليين / ٢٧٩ والصحاح ، والتاج ، واللسان ، والجمهرة ٢/ ١٣١ و إسلاح المنطق / ٨١ والمخصص ه / ٧٠ و

<sup>(</sup>٣) شرح أشمار الهذليين/١٢٧ والتاج ، والصحاح، وفى اللسان: «إلا المقانيب» وفى المخصص ١٣٨/٦ «جاوزته» •

<sup>(1)</sup> التاج، واللسان، وأيضا في (جلد) و (دين) وتقدم في (رجب) ص ٨١٠

<sup>(</sup>ه) التاج ، واللسان وأيضا فى ( جوح ) و ( ســنه ) و ( عرى ) وتقدم فى ( رجب ) وهوفى مجالس ثعلب / ٧٦ والمخصص ١٦ / ٤٥ وعجزه فيه ( ١٤٢/١٢ ) وفى البيت خرم .

يقول - مُحَاطِبًا لقومه - إنما آخذُ بدَنَ على أرب أُوَدِيهُ مِن مالِي ، وما يَرْزُقُ اللهُ مِن مَالِي ، وما يَرْزُقُ اللهُ مِن مالِي ، وما يَرْزُقُ اللهُ مِن مَالِي ، وما يَرْزُقُ اللهُ مِن السَّمُ : مُصَوف و وَعَبْرِها ، والجلادُ : الصَّوابِرُ على الحَرِّ والعَطَشِ وعلى البَرْدِ ، والقَرَاوِحُ : جمع على الجَرْدِ ، والقَرَاوِحُ : جمع قَرُواجِ ، وهي النَّخْلَةُ التي انجَسَرَدَ كَرَبُك ، وطالَت ، وكان حَقَّهُ القَرَاوِيجِ ، فَحَذَفَ البَاء فَرُورَ وَ ، والسَّنَهُ وتَدُرُكُ وَطَالَت ، والرَّجْيِيَةُ : التي تَحْمِلُ سَسَنَةً وتَدُرُكُ أَخْرَى ، والرَّجْيِيَةُ : التي يَجْمِلُ سَسَنَةً وتَدُرُكُ أَخْرَى ، والرَّجْيِيَةُ : التي يُدِنى تَحْتَهَا لضَعْفِها .

(قلح)

وذكر فى فصل (قَلح) بيتاً شاهداً على القِلْحَمِّ وهو المُسِنَّ من كُلِّ شيءٍ، وهو مُلْحَقُ بجِرْدَحْلٍ، بزيادة مِيم ، وهو :

" قَدْكُنْتُ قَبْلَ الكِتَرِ القِلْحَمِ " قال الشيخُ – رحمه الله – البيتُ لُوثْ بَةَ ابن العَجَّاجِ ، وبعده :

(٢) عض العضل الزيم \*

وصوابُ فِلْحَمْ أَن يُذْكَرَ فَى فَصَلَ (قَلَحُمْ) لأَنَّ فَى آخِرِهُ مِيمَيْن : إحداهما أَصْلِيَةٌ ، والأُخْرَى زائِدَةً ، لأَنه يُقال للمِسن : قَحْمٌ ، فالمِيمُ الأخيرة فى قَلْحَمِّ زائدة للإلحاق ، كما كانت الباء الثانية فى جَلْبَبَ زائدة للإلحاق بدَحْرَجَ .

و إنما أَتِيَ باللامِ فِي قِلْحَمَّ ، لأَنه يقال : رَجُلُ قَحْلُ ، قَحْمُ ، للْسِنِّ ، فَرُكِّبَ اللَّفْظُ مَرْجُلُ قَحْلُ ، قَلْعَلْ ، فَالوا : قَلْحَمَ .

فصل لکاف ( الاس ح )

وذَكَرَ فَى فَصَلَ (كَسَحَ ) عَجُـزَ بِيتِ للأَّغْشَى شَاهِدًا عَلَى الأَّكْسَجِ ، للأَّغْرَجِ ، والكَسَمُ مَصَدَرُه ، وهو :

رَأَيْنَ قَدْمًا شَابَ وَافْلَحُمًّا طَالَ عَلَيْهِ الدُّهُمُ فَاسْلَهُمَّا

<sup>(</sup>١) ديوان رؤية /١٤٢ واللسان (قلحم) •

<sup>(</sup>٢) في (ش) والديوان / ١٤٢ « نحض العضل» كالمثبت ، وفي ( ك ) واللمان (قلحم) نخص بالخماء المعجمة والصاد المهملة ، وهما بمعنى ذَهاب اللَّحْمُ وقِلَّتِه كِمَرًّا .

<sup>(</sup>٣) في اللسان عنه ﴿ قاحم ﴾ •

<sup>(؛)</sup> الذي في اللسان قلحم عنه : ﴿ قَالُوا : اقْلُحَمَّ ﴾ ، وأنشاء ابن برى :

\* وخَذُولِ الرِّجْلِ مِن غَيْرِ كَسُحْ

قال الشبخُ – رحمه الله – : صَدْرُه :

\* بَيْنِ مَغْلُوبٍ نَبِيلٍ جَدُّه \*

يَصِفُ قَوْمًا نَشَاوَى ما بَينَ مَعْلُوبٍ قَسَدُ فَلَبَهُ السُّكْرُ، وَخَذُولِ الرِّجْلِ من غَيْرِ كَسَح ، ويُروَى و تَيلِيلُ خَدُهُ » بالخاء المعجمة ، والدال المُهمَالة .

#### (كمح)

وذكر فى فصـل (كمح) [ ١٥٤] بعـضَ بَيْتِ شَاهِدًا عَلَى أَنْكَحْتُ الدّابَّةَ : إذا جَذَبْتَ عِنانَهُ ، وهو :

يسه ، رسو . \* ... والرَّأْسُ مُكَدَّحُ \* وقال الشديخُ — رحمه الله — البيتُ (٢) لذى الرَّمَة ، والبيتُ بكَالِه :

تُمُـوجُ ذِراعاهَا وَتَرْمِي بَجِـوْزِها (٣) حِذاراً مِن الإِبعادِ والرَّأْسُ مُكْمَعُ

أَرَادَ بِالْإِبْدَادِ ضَرْبَهِ لَهَا بِالسَّوْطِ، فَهِي تَجُنْتَهِدُ في المَدْوِ ، لَخَوْفِها مِنْ ضَرْبِهِ ، ورَأْسُها مُحَمَّةً ، ولو تُرِكَ رَأْسُها لكانَ عَدْوُها [ أَشَــدٌ ] .

## فصل *اللام* ( ل ح ح )

وذكر فى فصل ( لحج ) عَجُزَ بيتِ شاهِدًا على قولهم : أَلَحُّ السَّحَابُ بالمَكَانِ ، مثل : أَلَبُّ ، أَنَ أَلَبُّ ، أَنَا أَنَا أَلَبُ ، وهو :

﴿ أَلَحَّ عَلَى أَكْنَا فِهِمْ قَتْبُ عَقَرُ ﴿ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّ

(۱) ديوان الأعشى / ۱۱ (ط بيروت) وروايته : « تلبل خده » وقد أشار المصنف إلى هذه الرواية . وفي اللسان صيدره :

### كُلُّ وَضَّاحٍ كَرِيمٍ جَدُّه

وأشار ابن منظور إلى الروايتين الأخريين ، وعجز البيت في المخصص ٩/٢ ه ٠

- (۲) قال في اللسان : « عزاه أبو هبيد لا بن مقبل ، وهو لذى الرمة » ووجدته في ديوانه / ۹۰ .
- (٣) ديوان ذى الرمة / ٩ وفى اللسان « تمور بضبعيا» وأشار إلى رواية المصنف، وفيه أيضا « بحوزها » بالحاء المهملة ، والنصحيح من الديوان والناج ( ط الكويت ) والجوز : وسط الشي، ومعظمه .
  - (٤) سقط من الأصل ، وزدناه من اللسان عنه .
- (ه) الصحاح، والتاج، واللسان ۽ وِمادة (عَقِيبِرِ) والمقاييس (١٣/٤) و ( ٥ / ٢٠٢ ) وعجــزه في إصـــلاح المنعلق / ٢٧٣ .



قال الشيخُ ــ رحمـه الله : البيتُ للبَعِيثِ المُجَاشِعِيِّ ، وصَدْرُه :

أَلَدُ إِذَا لَا قَيْتُ قَوْمًا بِخُطِّيةٍ

وَصَفَ نَفْسَه بِالْحِذْقِ فِي الْمَخَاصَمَةِ ، وأَنهُ إذا مَلِقَ بَخْصِم لَم يَنْفَصِلُ [منه] حَتَّى يُدَوَّثُو كَمَا يُوَّثُرُ الْفَتَبُ فِي ظَهْرِ الدَّابَةِ .

وذكر في هذا الفصل عَجُزَ بَيْتٍ لاَبْنِ مُقْدِلٍ شاهدًا على قولهـم: تَلَحْلَحُوا: لَمْ يَبْرَحُوا مِنْ مكانيهم، وهو:

أَقَامُوا عَلَى أَثَقَا لِهُمْ وتَلَحَلَحُوا قال الشيخُ – رحمه الله – : صَدْرُه : أَنَاسُ إِذَا قِيلَ : انْفُرُوا قَدْ أُبِيتُمُ يُريد أَنَّهِ مِ شُجْعَانُ لا يَزُولُون عن مَوْضِعِهِم الذي هُمْ فيه إِذَا قِيلَ لهم : قد أُبِيتُم ، ثِقَةً مِنْهُم بأَنْفُسِهِم .

#### ( ل و ح )

وذكر فى فصل ( لوح ) بيتًا شاهِدًا على قولهم: أَلاحَ بمعنى أَشْفَق ، وحاذَرَ ، وهو :

- \* إِنَّ دُلَيًا قد أَلاَّحَ مِنْ أَبِّي \*
- \* وقالَ : أَنْزِلْنِي فَلَا إيضَاعَ بِي \*

قال الشيئ – رَحْمَه الله – : دُلَيْم : اممُ رجل ، والإيضاع : سَيْرُ شَدِيدٌ ، وقوله : فلا إيضاع بِي ، أي : لَسْتُ أَقْدِرُ عَلَى أَنْ أَسِيرَ الوَضْعَ ، والياءُ رَوِيُّ القَصِيدةِ ، بَدَلِيلِ قَوْلِه بعد هذا :

(٣)
 (٣)
 (٣)
 (٣)
 (٣)
 (٣)
 (٣)
 (٣)
 (٣)
 (٣)
 (٣)
 (٣)
 (٣)
 (٣)
 (8)
 (8)
 (8)
 (8)
 (9)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 <li

وذكر فى هذا الفصل بيتاً شاهِداً على قولهم: لَوَّحْتُ الشيءَ بالنارِ: إذا أَحْمَيْتُهَ ، وهو: عُقابٌ عَقَنْباً أَهُ كأنَّ وَظِيفَها ونُحْرُطُومَها الأَعْلَى بنارٍ مُلَوْحُ



<sup>«</sup> بَحَىَّ إِذَا قِيلَ : انْظَعُنُوا قَدْ أَتيبَتُمُ . . » وعجز. فى المقاييس ٢٠٢/٥ والمخصص ٦٦/١٢ · (٢) اللسان ، ومادة (رضع) من إنشاد أبي عمرو ، وفي (دلم) روايته : « قَدْ أَلاَحَ بَعَشِيي » .

<sup>(</sup>٣) فى الأصل ﴿ بالشعرة ﴾ • والتصحيح من اللسان ومعجم البلدان ( الشقرة ) وروايته عن السيرافي :

<sup>« ...</sup> يقرر برن الفرى" »

<sup>(</sup>٤) د يوانه / ٤ والناج ، واالسان ، والأساس ، وأيضا في (حقنب) والمعانى الكبير/ ٢٧٩ والمخصص ٨ / ١٤٨ و ٢٦ / ٧ وقال ابن سسيده : « يُقال : عُقابَ عَقَقَهْناةً ، وعَبَنقالَةً و بَعَقْناةً ، ، كل هذا على قانون القلب ، وهي ذات المخالب » وفي المحكم (٢ / ٢٩٤) حديدة المخالب .

قال الشيخُ – رحمه الله – : البيتُ لِحَرَانِ العَوْدِ ، واسمُه عامِرُ بنُ الحَارِثِ . ومعناه مَفْهُوم

وذكر فى هذا الفصل َبيْتُ [ ١٥٥ ] شاهِدًا على أَلُواحِ السَّلاحِ لما يَلُوحُ منه ، كالسَّيْفِ ، والسِّنان ، وهو :

م. تمسى كأنواج السّلاج وتُض

يحى كالمَهاةِ صَيبَحة القَطْدِ قال الشيخُ – رحمه الله – : البيتُ لَعَمْرِو ابن أَحْمَر الباهليّ، وقبل في أَنْواج السِّلاح : إنّها أَجْفَانُ السَّيُوفِ ؛ لأنَّ غِلاَفَها من خَشَب ، يُراد بذلك ضُمُورها ، يقول : تُمْدِى ضامِرةً ، ولا يَضُرُّها ضُمْرُها ، وتُصْبِيحُ كأنّها مَهاةً صَبِيحة القَطْدِ ، وذلك أَحْسَنُ لها ، وأَسْرَعُ لعَدْوِها .

وذكر في هذا الفَصْل بيتاً شاهِداً على اللّباحِ للأَنْيَضِ ، وهو :

أَمَّةُ البَّطْنِ خَفَّاقُ الحَشَايا أُمَّةُ البَّطْنِ خَفَّاقُ اللَّيْكِ كَالفَّمَرِ اللِّياجِ يُضِيءُ اللَّيْكِ كَالفَّمَرِ اللِّياجِ

قال الشيخ – رحمه الله – : البيتُ لماكِ ابنِ خالدِ الخُنَاعِيِّ ، يَمدَّ وُهُوْ بَنَ الأَغْنِ ، والصوابُ أَن يَقُول في اللَّياح : إنَّه الأَبْيَضُ المُتلَالِيء ، ومنه قولهم : الاَح بَسْيفه : إذا لَمعَ به ، والذي في شِعْره : «خَفَاقُ حَشاه » وهو الصحيح ، أَي : يَخْفِقُ حَشَاه لَقِلَة طُعْمه ، وقبله : فتى ما ابن الأَغْنِ إذا شَتَوْناً وحُبُّ الزَّادُ في شَهْورَى قُماح وحُبُّ الزَّادُ في شَهْورَى قُماح وحُبُّ الزَّادُ في شَهْورَى قُماح وسَمُوراً قُماح : هما شَهْوا النَّهُ دِ .

فصل الرحم )

وذكر في فصل (محح) بيتًا شاهدًا على المُحّ : اصُفَرَةِ البَيْضَةِ ، وهو : كَانَتْ قُرَيْشَ بَيْضَةً فَتَفَلَّقَتْ كَانَتْ قُرَيْشَ بَيْضَةً فَتَفَلَّقَتْ فالمُـثَحُ خالِصُهُ لَعَبْد مَنَاف

<sup>(</sup>١) الصحاح ، والناج ، واللسان ، والأساس ، والجمهرة ٢ / ١٩٤ والمقاييس ٥ / ٢٢٠ .

<sup>(</sup>٢) شرح أشـــمار الهذابين / ٥١ ؛ برواية « خفاق حشاه » ومثـــله فى التاج، والتكلة ، وفى المخصص ٧٩/٤ : ﴿ أَقِبِ الْكَشْعِ » والمثبت مثله فى الصحاح، واللسان .

<sup>(</sup>٣) التاج ، واللسان، والتكلة ، والأساس( قمح ) والمخصص ١ / ١٣٤ وشرح أشمار الهذليين / ٥٠١ •

<sup>(</sup>٤) الصحاح ، والتاج ، واللسان . وهو منسوب لابن الزبعرى فى ســيرة ابن هشام ١ / ٩٤ وشرح ابن أبى الحديد على نهـــج البلاغة ٣٠٣٥ و وفي أمالى المرتضى نهـــج البلاغة ٣٠٣٥ و وفي أمالى المرتضى ٢ / ٢٦٨ من أبيات منسوبة إلى مطرود بن كعب الخزاعى .

قال الشبخ - رحمه الله -: البيت لَعَبْدِ اللهِ ابن الزِّبَعْرَى ، فَمَنْ رَوى « خالصَةً » بالتاء ، ابن الزِّبَعْرَى ، فَمَنْ رَوى « خالصَةً » بالتاء ، فهو في الأصلِ مَصْدَر كالعاقبة ، ومنه قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُ مِ عِالصَةٍ ذِكْرَى الدارِ ﴾ فذكرى فاعلة عالصة ، تقديرُه : بأن خَلَصَتْ لهُ مِ الدَّارِ ، وقد قُرِىء بالإضافة ، وهي في القراءتين مَصْدَر .

وَمَنْ قَوْرًا · « خَالِصُهُ » بالهاء فلا إشْكَالَ · ( م د ح )

وذكر فى فصـل (مدح) بيتًا لأَبِي ذُوَيْبٍ شاهِدًا على الأَمادِيح فى جُمْعِ أَمْدُوحَةٍ ، وهو : لَوْ كَانَ مِدْحَةُ حَىَّ مُنْشِرًا أَحَدًا

أَخْيَا أَبَاكُنَّ يَا لَيْلَى الأَمَادِيمُ قال الشيخ ـرحه الله ـ الرّوايةُ الصحيحةُ التي رواها الأَضْمَعِيُّ «أَنشَرَتْ أَحَدًا » مكان « مُنشرًا » و:

َ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُمُّ الأَمَادِيحُ أَحِيا أَبُوتُكَ النُّهُمُّ الأَمَادِيحُ

[ ١٥٦] وإِنَّا كَانَ « أَنْشَرَتُ » أَحْسَنَ من « مُنْشِرًا » لأَنَّه ذَ كَرَ الْمُؤَنَّتَ ، وكان حَقَّه أَنْ يَقُولَ : «مُنْشِرَةً» وفيه ضَرُورةً من هذا الوّجه، وأَمّا قولُه : أَحْيا أَبُوْلَكَ » فإنّه يُخاطِبُ به رَجُلاً من أَهْلِه يَرْشِه كان قُتِـلَ بالمَمْقاء ، وقبله من أَهْلِه يَرْشِه كان قُتِـلَ بالمَمْقاء ، وقبله بأَبْبات :

أَلْفَيْتُهُ لَا يَدُمُ الْقِرْنُ شَوْكَتُهُ

ولا يُخالِطُه في البَاشِ تسمِيح

والتَّسِمِيحُ: الْهُـروبُ؛ والبَّأْسُ: بَأْسُ الْحَـرْبِ.

وذكر في هذا الفصل بيتًا شاهدًا على قَوْلُم : تَمَدَّحَتْ خَواصِرُ الماشِيَةِ ، بمعنى السَّعَتْ ، وذكر أنّه بَصِفُ فيه فَرَسًا ، وهو :

<sup>(</sup>١) في اللسان ﴿ كَالْمَانَيْةُ ﴾ وهما سوا. في التنظير ، فبكلاهما مصدر ورد على فاعلة •

<sup>(</sup>٢) سورة صَّ الآية ٤٦ .

<sup>(</sup>٣) شرح أشمار الهذايين / ١٢٧ والتاج ، والصحاح ، والجمهرة ١٢٦/١ والمقاييس ه/٨٠٣ واللسان .

<sup>(</sup>٤) في هامش (ش) حاشية بخط الأصل نصباً : ﴿ رُوانِهُ الْأَصْمِينَ :

لوكَانَ مِدْحَةُ حَى أَنْشَرَتْ أَحَدًا أَحْيَى أَبُوتَكَ الشَّمَّ الأَمَادِيحُ». وانظر بصائر ذرى النميز ه/ه ه .

<sup>(</sup>ه) شرح أشيمار الهذارين / ٢ ٢ وفيه ﴿ لا يفلُّ القرنَ ي و ﴿ فِي النَّاسُ ﴾ وماهنا أجود ، يرمثله في اللسان ،

والعَكِيسُ : لَبَنُ يُخْلَطُ بَمْرَقٍ . ( م ذ ح )

وذكر فى فصل ( مذح ) عَجُـزَ بَيْتِ للأَعْشَى شاهِدًا على الأَمْذَجِ : للّذِى تَصْطَكُ فَخِذَاهُ إِذَا مَشَى ، ومُصْدَرُه المَذَحُ ، وهو :
كَالْحُصَى أَشْعَلَ فَيْجِنَ المَذَحُ عَلَمُ اللّهَ عَلَى الْمُذَعِ كَالْحُصَى أَشْعَلَ فَيْجِنَ المَذَحُ قَالَ الشيخُ \_ رحمه الله : صَدْرُه :
قال الشيخُ \_ رحمه الله : صَدْرُه :

والذى فى شِعْره: « أَشْعِلَ » على ما لَمْ يُسَمَّ فاعِلُه ؛ ونُسِّر المَذَحُ بأنَّه الحِيكَةُ فى الأَنْفَاذِ ، وقد قِيلَ : إنَّه حَرْقُ من السَّحْجِ .

(10)

وذكر فى فصل (مرح) بيتًا شاهدًا على قُولهم مَرِحَتْ عَبْنُهُ مَرَحانًا : فَسَدَتْ ، وهو : فلمّا سَقْمِناهَا العَكِيسَ تَمَدَّحَتْ (١) خَواصِرُها وازْدادَ رَشْحًا وَرِيدُها

قال الشيخُ - رحمه الله - : البيتُ للرَّاعَى - واسمُه عُبيدُ بنُ الحُصَيْنِ - يصفُ امْرَأَةً، وهمى أَمْ خَلَرْرِ بنَ أَفْرِنْ ، وكَانَ بينَه وبينَ خَلْرَوَ هِما أَمْ خَلَارِ بنَ أَفْرِنْ ، وكَانَ بينَه وبينَ خَلْرَوَ هِماءً ، فَهَجاه بأنَّ أَمّه تطرُقُه وتطلبُ منه القرى ، وليس يصفُ فَرَسًا ، كما ذكر ، لأن شعره يدلُ على أنّه طَرَقَتْه امْرَأَةُ تَطْلُبُ ضِيَافَتَه ، ولذلك على أنّه طَرَقَتْه امْرَأَةُ تَطْلُبُ ضِيَافَتَه ، ولذلك

فَلَمّا عَرَفْنَا أَنَّهَا أُمّ خَـنْزَرٍ جَفَاهَا مَوَالِيهَا وَعَابَ مُفَيدُهَا رَبّا فَعْنَا لَمُا نَارًا تُشَقّبُ للقِسْرَى وَلَقْمَةً أَضْيا فِطَوِيلًا مُركُودُها ولِمّا قَضَتْ من ذِى الإِناءِ لَبَانَةً ولَمّا مَن ذِى الإِناءِ لَبَانَةً لا نُريدُها أَرَادتُ إِلَيْنَا حَاجَةً لا نُريدُها أَرَادتُ إِلَيْنَا حَاجَةً لا نُريدُها

<sup>(</sup>۱) التاج ، والصحاح ، واللمان ، ونسيه فيها وفى ( مذح ) و ( ذخر ) إلى الراعى، وفى ( وشح ) و ( عكس إلى أي منصور الأسدى ، وفى ( خصر ) من غير عزو ، وانظر المقاييس ( ۲/۳۷ ) و ( ٤ / ۲۰۷ ) والتكلة ( مدح ) و ( مذح ) والمخصص ٤/٥١ والمعانى الكبير ٣٨٤ . (٢) فى اللمان : « بن أوقم » .

<sup>(</sup>٣) اللمان ، والثاني في المعاني الكبير/ ٢٧٠ وبعده : إذا ما اعْتَرانا الحَقُّ بالسَّهْلِ أَصْبَحَتْ لَمَا مِثْل أَسْرابِ الضَّباعِ خُدُودُها وانظر شرح ديوان الحماسة (٢/٩٠٦ – ٢١٥).

<sup>(</sup>٤) رواية ابن فتيبة فى المعانى الكبير / ٣٨٥ < ·ن ذى الأباء » بالبـا. المرحدة ، وفسره بأنه .وضع فيـــه أباء ، وهو ر ژوس القصب ، وقال : الممنى أنها أرادت الفجور ولم نرد ذلك » .

<sup>(</sup>٥) ديوان الأمشى /٢٤ وعجزه في الصحاح ، وهو في اللسان والجمهرة ٢/ ٢٢٩ .

كَأَنَّ قَدَّى فَى الْعَيْنِ قَدْ مَرِحَتْ بِهِ (۱) وَمَا حَاجَةُ الْأُنْوَى إلى المَـرَحَانِ

قال الشيخُ \_ رحمه الله \_ : هذا البيت يُنْسَبُ إلى النايِغَةِ الحَـْعْدِيِّ عند بَعْضِهم ، وقبلَه :

[ ١٥٧ ] تَوَاهَسَ أَصْحَايِي حَدِيثًا فَقَهْتُهُ خَفِيًّا وأَعْضادُ المَطِيِّ عَــوانِي

والتَّواهُسُ : النَّسارُ ، أراد أنَّ أَضْحَابَه تَسارُّوا بَحِدِيثِ حَزَّنه ، والعَوانِي هُنا : العَوامِلُ .

وقِيلَ - في مَرِحَتِ الدَّيْنُ - : إنها بَمَعْنَى أَسْبَلَ الدَّمْعَ ، وكذلك السَّحابُ إذا أَسْبَلَ المَطَرَ ، والمَدْفَى أَنَّه لَتَ بَكِي أَلِمَتْ عَيْنُه ، فصارَتْ كأنَّها وَلَدَيْدٌ ، ولما أَدامَ البكاء قَذِيت الأُخْرَى ، وهذا كَقُول الآخر:

بَكَتْ عَيْنِيَ الْيُمْنَى فَلَمَّا زَجَرُتُهَا عن الجَهْلِ بعدَ الحِيْمُ أَسْبِلَتَا مَعَا

#### (\*) ( م س ح )

وذكر فى فصل (مسح) بيتًا شاهدًا على المَسِيحَةِ للَقُوسِ ، وجَمْعُها مَسائحُ ، وهو :

لها مَسائِمُ زُورٌ فَى مَرا كِضِها (1) لِينَ ، ولَيْسَ بِهَا وَهْيَ ولا رَفْقَ

قال الشيخ \_ رحمه الله \_ : البيتُ لأبى الْمَنيَمِ الشَّعْلَيِّ ، وصوابُ إنشادِه « لنا مَسائحُ » أى : لنا قِسِى ، وزُورٌ : جمع زَوْراءَ ، وهى : المائلةُ ، ومَرَاكِضُها : يُريدُ مَن كَضَيْها ، وهما جانباها عن يمدينِ الوَتَرِ ويسارِه ، والوَهْىُ والرَّقَق : الضَعْفُ .

(م ص ح)

وذكر فى فصل ( مصح ) قَوْلَمُ مُ : مَصَحْتُ بالشَّيْءِ : ذَهَبْتُ به .



<sup>(\*)</sup> هنا في نسخة (ش) بداية المجلس الحادي والثلاثين ٤ يوم الخميس الناسع عشر من المحرم سنة سبع وسبعين وخمسمائة ◄ •

<sup>(</sup>۱) التاج ، وفى الأساس نسبه إلى كثير ، وقال الزنجشرى : « وكان أعود ، فبكى فى إحدى عينيه » وهو فى المخصص ١ / ١ ٢ من غير عزو ، وفى اللسان للجعدى .

<sup>(</sup>٢) اللسان .

<sup>(</sup>٣) البيت للصمة بن عبد الله القشيرى في أبيات بمـا يستجاد له ، وهي في الأغاني ( ٦ / ٧ ) ومعها خبرها ، وانظر أيضا شرح الحماسه للرزوق / ١٢١٧ وأنشده في اللسان والتاج غير معزو .

قال الشيخ – رحمه الله – : هذا يُدُلُّ عَلَى عَلَطُ النَّضْرِ بنِ شُمَيْلُ فَى قوله : مَصَحَ اللهُ مَا بِكَ – بالصادِ – وَوَجْهُ غَلَطِه أَن مَصَحَ بمعنى ذَهَبَ لا يَتَعَدَّى إلا بالباء ، أو بالهموزة ، فيقال : مَصَحْتُ به ، أو أَمْصَحْتُه ، بمعنى أَذْهَبْتُه ، والصَّوابُ فَى ذلك ما رَواهُ الهَروِيُّ – فَى كتابِهِ الهَرِيبَيْنِ – قال : يُقَالُ : مَسَدَحَ اللهُ مَا بِكَ اللهَ مَا يَكَ اللهُ مَا يَكَ وَالسَّيْنِ – قال : غَسَلَك وطَهَرك من الذَّنُوب، فلو كانَ بالصادِ لقالَ : مَصَحَ اللهُ بما يِك فلو كانَ بالصادِ لقالَ : مَصَحَ اللهُ بما يِك أو أَمْصَحَ اللهُ بما يِك ، أو أَمْصَحَ اللهُ بما يِك ،

#### (مضح)

وذكر فى فصل (مضح) بيتاً للفَرَذُدَقِ شاهِدًا على قولهم : مَضَحَ عِرْضُهُ ، وأَمْضَحَهُ ، بَمَعْنَى شائه ، وهو :

وأَمْضَحْتَ عِرْضِى فى البلادِ وشِنْتَنِي (٢) وأَوْفَـدْتَ لِي نارًا بِكُلِّ مَكانِ

قال الشيئخ – رحمه الله – صوابُ إنْشادِه « وأَمْضَحْتِ » بكسر الناءِ؛ لأَنَّه يُخاطِب النوارَ امْرَأَتُه ، وقَمْلَه :

ولو سُيْلَتْ عَنِّ النَّوارُ ورَهْطُها إذَن لم تُوارِ الناجِدَّ الشَّفَتانِ لمَدرى لقَدْ رقَقْتِنِي قَبْلَ رِقِّتِي وأَشْعَلْتِ في الشَّيْبَ قَبْلَ أُوانِ

وذَكَر في هذا الفصل بيتًا شاهـدًا على مَضَع بَمْغَى أَمْضَحَ ، وهو :

\* لا تَمْضَحَنْ عِرْضِى فَإِنِّى مَا ضُمُ \* قال الشيخُ – رحمُه الله – : البيتُ لَبَكْرِ بن زَيْدِ القُشَيْرِيِّ ، و بعده :

- (٥) \* عِرْضَكَ إن شاتَمْنَنِي وقادح \*
- \* في ساقي من شاتمَ نِي وجارِحُ \*

<sup>(</sup>١) فى(ش): ﴿ مَا بِكَ ﴾ والمثبت من اللسان عنه متفقًا مع الناج .

 <sup>(</sup>۲) ديوان الفرزدق / ۸۷۰ والصحاح ، وفي التاج واللسان « ۰۰ عرضي في الحياة » ومثله في المخصص (۱۲/۱۷۲) .

<sup>(</sup>٣) ديوان الفرزدق / ٨٧٠ واللسان .

<sup>(</sup>٤) الصحاح ، والناج ، واللسان ، والمخصص (١٢ / ١٧٤ و ١٤ / ٥٠٠ ) .

<sup>(</sup>٠) اللسان ، ومادة ( جرح ) والأول فى التاج، والمخصص (١٤ / ٥٠ ) .

والقادِحُ: عَيْبُ يُصِيبُ الشَّجَرَةَ فَى سَافِهَا ، وَسَاقُ الشَّجَرِةِ : عَمُـودُهَا الذَّى تَتَفَرَّعُ فَيـه اللَّهُ عَلَّهُ مَنْ شَاتَمَهُ ، ويَفْعَلُ اللَّغُصَانَ ، يُرِيدُ أَنْهُ بَهْكُ مِن شَاتَمَهُ ، ويَفْعَلُ بِهُ مَا يُؤَدِّى إِلَى عَطَيِهُ ، كَالْقَادِحِ فَى الشَّجَرَةِ . به ما يُؤَدِّى إلى عَطَيِهُ ، كالقادِحِ في الشَّجَرَةِ .

( م ل ح )

وذكر في فصل ( ملح ) بيئاً لأَبِي الطَّمَحانِ شاهِدًا على المِلْمِج للرَّضاع ، وهو :

فإنَّى لأَرْجُــو مِلْحَهَا في بُطُــونِكُمُ

وما بَسَطَتْ من جِلْدِ أَشْعَثَ أَغْبَراً

قال الشيخُ \_ رحمه الله \_ : صوابُه أَغْبَرِ \_ بالخفض \_ والقصيدةُ يَخْفُوضَةُ الرَّوِى ، وأَوْلُهُ :

أَلَاحَنَّتِ المِرْفَالُ واشْتَاقَ رَبُّهَا تَذَكُّ أَرْمَامًا وأَذْكُرُ مَعْشَرِي (۲)

وقيل: إن الملخ - في بيت أبي الضَّمَ حَانِ -:
الحُـرْمَةُ ، والدَّمَامُ ، ويُقَـال : بَيْنَ فُــلانِ
وفُلانِ مِلْحَةً ، أى : ذِمامٌ ومُرَمَـةُ .

يقول: إنَّى لَأَرْجُو أَنْ يَأْخُذَكُمُ اللهُ بَحُـرْمَةِ صَاحِبِهِا، وَغَدْرِكُمْ بِهِ، وَكَانُوا اسْتَاقُوا له نَعَمَّا كَانَ يَسْقِيهِم لَبَنْهَا.

وذكر الجوهيريُّ أَنَّ الْمُالَحَـةَ : الرَّضاعُ ، يقال : بَيْنَنَا مُمَالَحَةٌ ، أَى : رَضاعٌ .

وقال أبو القاسم الزّجاجي : لاَيصة أن يُقال : تَمالَ الرّجُلان : إذا رَضَع كُلُّ واحد منهما صاحبه ، هذا مُحالُ ، لاَيكُونُ ، و إنما الملث : رضاع الصبي المَسرأة ، وهذا ما لايصة فيه المُفاعلة ، فالمُمَا لَحة : لَفظَة مُولَدة مُ ، ليست من كلام العرب ، قال : ولا يصع أن يكون بمنى المُوَاكلة ، و بكون مَأْخُوذًا من المَلْع ، لأن الطّعام لايخُلُو من الملخ ، وَوَجه فساد هذا القول : أن المُفاعلة إنما تَكُونُ مَأْخُوذة من مصدر ، مثل : المُفاعلة إنما تكون مَأْخُوذة من مصدر ، مثل : المُفاعلة إنما تكون مأخُوذة من مصدر ، مثل : المُفارَبة ، والمُقاتلة ، ولا تكون مأخسوذة من المُفاعد في المُشنين — إذا أكل خُبرًا — : بَينهما يُقالَ في الاثنين — إذا أكل خُبرًا — : بَينهما مُلاحدة ، وإذا أكل خَبرًا — : بَينهما مُلاحدة ،

- (۱) الصحاح، والتاج، والأساس، والجهرة ٢ / ١٩١ والمحصص ١ / ٢٦ والمعانى الكبير / ٤٠٢ والتكملة، وقال الصاغانى: والقافية مكسورة، ويروى ﴿ أَشْعَتُ مُقَيِّرٍ ﴾ •
  - (٢) الأغانى ١٣/١٣ فى أبيات معها مناسبتها فى أخبار أَبَ الطمحان القَيْنى ، وروايته فيهـا : « واثْدَّبَ رَبُّها . . تَذَكَّرُ أُوطاناً . . » .
    - والمثبت كروايته في اللسان ، وانظر الشعر والشعراء /٢٢٩ .
      - (٣) في اللسان نسب هذا القول إلى أب سم ، يمني السكرى .
        - (٤) فى اللسان عنه « وغدركم بها » •

وذكر في هذا الفصل أَنَّه يُقالِ : ماءً مِلْحٌ ، ولا يُقالُ : ما مُرِلِحٌ ، ولا يُقالُ : مالِـحٌ إلّا في لُغَةٍ رَدِيَّةٍ .

قال الشيخُ \_ رحمه الله \_ : قد جاء مالِيحُ فى أَشْعارِ الفُصَحاءِ ، كَقُولِ الأَغْلَبِ العِجْلَّ يَصِفُ أَتْنَا وِحاراً .

- (١)
   \* تَخَالُه من تَرْفِيهِنَّ كَالِحَا
- وافترَّ صاباً ونَشُوقاً مالحِيَ \*

وقال غَسَّانُ السَّلِيطِيِّ :

وبِيضٌ غَذَاهُنَّ الحَلِيبُ ولَمْ يَكُنْ غَذَاهُنَّ بِينَانٌ مِن البَحْرِ مالِحُ أَحَبُّ إلَيْنَا من أُناسِ بَقَرْيَةٍ يَمُوجُونَ مَوْجَ البَحْرِ والبَحْرُ جامِحُ وأنشد أَبُو زِيادِ الكِلابِيُّ:

- \* صَّبَّحَن قَوًّا والحِمامُ واقِبِعُ \*
- \* وماءُ قَــوِّ مالِحُ وناقِـعُ \* وقال حَريرُ:

إلى الْمُهَلَّبِ جَدَّ الله دايرهُم أَمْسَوا رَمَاداً فلا أَصْلُ ولا طَرَفُ كانُوا إِذَا جَعَلُوا في صِيرِهِم بَصَلاً ثُمَّ اشْتَوَوا كَنْعَداً من مالِيحِ جَدَفُوا وقال عُذا فَرُّ الكَنْديُّ:

- \* بصرية تزوجت بصرياً \*
- \* يُطْمِمُها المالح والطَّرِيَّا \*

وقال عُمَر بنُ أَبِي رَبِيعَةَ :

ولو تَفَاتُ فَى البَحْدِ والبَحْرُ مالِـحُ (٧) (٧) لَأَصْبَحَ ماءُ البَحْرِ مِنْ ريقها عَذْبَا

- (١) الناج، واللسان، ومادة (كرف) وأنشد الناني أيضا في (نشق).
- (٢) الناج، والمسان، والمخصص ٩/ ١٣٧.
- (٤) ديوانه/ ٣٩١ والناج، والنكلة (صير) واللسان وأيضا في (كنعد ) و (جدف ) و (ص
- (•) في الديوان «واسْتُوسْقُوا مالِحاً من كَنْعُد. . »وهي الرواية الصحيحة ، كا نبه عليه الصاغاني في النكملة (صبر).
- (٦) الصحاح؛ وإصلاح المنطق/٢٨٨ والجهرة ٢/ ١٩١ والثانى فى المخصص ١٣٦/٥، والرجز فى اللسان، والناج، وقبله فيهما مشطوران هما :

لَوْ شَاءَ رَبِّي لِم أَكُن كُرِيًّا وَلَمْ أُسُوق لِشَعْفَرَ المَطيًّا

(٧) ديوان عمر بن أبي ربيمة / ٧٧٤ (ط ليدن) في الزيادات ، وهو في اللسان، والتاج ، والمصباح .

وهذا البيتُ وَجَدْتُه فى شِعْرِ [ابن] أَبِي عُيدِنَة ابن مُحَـَّدِ بنِ أَبِى صُفْرَةَ ، فى قصيدة أَوْلَمَىا : تَجَنَّى عَلَيْنَا أَهْدُلُ مَكْتُومَة الذَّنْبَا

. وكانُوا لَنَـا سِلْمًا فَصَارُوا لِناحَرِبا

وقال أَبُو الدُّقَيْشِ الأَعْرابِيُّ : يُقال : ماءً مالِحَ ومِلْحُ ، وقال ابنُ الأَعْرابِيُّ : يُقَالُ : شيءً مالِحُ ، كما يُقال : حامِضُ .

وذكر فى هذا الفصل بيتاً شاهدًا على قُولِهِم : كَتِيبَــَةُ مَلْحاءُ ، يُرِيدُ بِيَاضِ السِّلاحِ ، وهو : و إنّا نَشْرِبُ المَلْحاءَ حَتَّى (٢)

تولى والسَّيوفُ لنا شُهُودُ قال الشيخُ ــ رحمه الله ــ : البيتُ لحيّانَ ابنِ رَبِيعـةَ الطَّائِيِّ ، والمَشْهُورُ في الرِّوَّايةِ : « وأَنَّا نَضْرِبُ » بِفَتْح الهمزة ، وقبلَه :

لَهَــُدُ عَلَمَ القَبَائِلُ أَنَّ فَوْمِي (٥) ذَوُو حَـــدً إذا لُبِسَ الحَــديدُ

وَمَعْنَى قُولِهِ : ﴿ حَتَّى تُولِّى ﴾ أَى : تَفِرَّ مُولِّيةً ﴾ يَعْنِى كَتِيبَةَ أَعْدَائِهِ ﴾ وجَعـل تَفْلِيلَ السُّيُوفِ شاهدًا على مُقَارَعًـةِ الكَتَائِب ﴾ ويُروَى : « لَمَا شُمودُ » .

فَمَنْ رَوَى ﴿ لَنَا شُهُودُ ﴾ فإنّه [ ١٦٠ ] جَعَلَ فُلُولَهَا شُهُودًا لهم بالمُقَارَعة ، ومن رَوَى ﴿ لَمَا شُهُودُ ﴾ أرادَ أَنَّ للسَّيُوفِ شُهُودًا على مُقَارَعَتها ، وذلكَ تَفْلِيلُها .

وذكر في هذا الفصل بينًا شاهدًا على المُلَّاحيَّ من وهو : - بنَشْدِبد اللام - للمِنْبِ الأَبْيَض ، وهو : وقَدْ لاَحَ فِي الصَّبْخِ النَّرَيَّا كَمَا تَرَى كُعُنْقُودِ مُلَّاحِيَّةٍ حينَ نَـورا قال الشيخ - رحمه الله - : البيتُ لأَبِي قَيْسِ بنِ الأَسْلَتِ ، ومَعْنَاه مَفْهُوم .

وذكر في هذا الفصل بيتاً شاهِدًا على المَلْحاءِ: لكَتِيبَة كانت لآلِ المُنْذِرِ ، وهو : تَدُّورُ رَحَى المَلْحاءِ في الأَمْنِ ذِي البَّرْلِ

يقولُون : عَنِّ الْقَلْبَ بِعَدَ ذَهَابِهِ فَقَلْتُ لَمُم : طُوباً يَ لَو أَنَّ لَى قَلْبَا

<sup>(</sup>۱) فى اللسان هن ابن برى: « • • أب عيينه محمد • • الخ » • والذى فى الأغانى (٢٠/٥٧) — فى نسب ابن أب عيينة وأعباره — : أنه « محمد بن أبي عيينة بن المهلب بن أبي صفرة » •

<sup>(</sup>٢) اللسان والأغاني (٢٠/ ٧٤) و بعده فيما :

<sup>(</sup>٣) الصحاح، والتاج، واللسان · (٤) ورد اسمه في الناج واللسان عن ابن برى حسان · (٥) اللسان ·

ر.) (٦) الصحاح، والتاج، واللسان . وهو في شعر أبي قيس بن الأسلت في الأغاني ( ١٣/١٧) وحكى الأصفهاني عن صالح ابن حسان أنه أحسن بيت وصفت به الثريا » •

بر الصحاح وهو في اللسان ، ومادة ( بزل) وفي المقاييس ١/ه٢٤ ووواية الناج : «الكوكب الضخم » · ﴿ (٧) عجزه في الصحاح وهو في اللسان ، ومادة ( بزل)

قال الشيخُ \_ رحمه الله \_ : البيتُ لعَمْرِو ابنِ شَأْسِ الأَسْدِيِّ ، وصَدْرُه :

يُقَلِّقُنَ رَأْمَ الكَوْكَبِ الفَخْمِ بَعْدَما والكَوْكَبِ الفَخْمِ بَعْدَما والكَوْكَبُ : والبَزْلُ : الرَّبِيسُ المُقَــدُمُ ، والبَزْلُ : السَّـدُةُ .

وذكر في هذا الفصل بينًا شاهدًا على الأَمْلَاج: لمَوْضِع بَعْيَنِه :

عَفَّ من آكِ لَيْسَلَى السَّمْدُ

(١) ــبُ فالاَّمْلاُحُ فالغَمْــرُ قال الشيخُ ــ رحمه الله ــ : البيتُ لطَرَفَة ابن العَبْدِ، وهذه كُلُها أسماءُ أَمَا كِن .

> فصال نون ( ن ب ح )

وذكر فى فصل (نبح) بيتًا للاَّخْطَـلِ شاهِدًا على النَّبُوح لضَجَّةِ الحَيِّ ، وأَصْواتِ كلابِهم ، وهو :

إنَّ العَرارَةَ والنُّبُوحَ لدارِمِ (٢) والنَّبُوحَ لدارِمِ والعَرُّ عِنْدَ تَكَامُلُ الأَّحْسابِ

قال الشيخُ ــرحمه اللهــ : البيتُ للطَّرِمَاجِ ولَيْسُ للأَّخْطَلِ كما ذكر ، وصوابُ إنْشادِه « والنَّبُوحُ لطَّيِّء » وقَبْلَه :

يا أيُّ الرَّجُلُ المُفاخِرُ طَيِّتً

أَغْرَبْتَ نَفْسَكَ أَيَّا إغْرابِ

وأما بيتُ الأَخْطلِ فهو :

إنَّ العَرَارةَ والنُّبُوحَ لدارِمِ والنُّبُوعَ لدارِمِ والمُّستَخِفُ أَخُوهُم الأَثْقالاَ

ربعده:

المانِعِينَ الماءَ حَتَّى يَشْرَبُوا (٣) عَفْـواتِه ويُتَسِّمُوه سِجِـالاً

> > وفى الصحاح ، ومعجم البلدان ( الأملاح ) بدون عزو .

- (۲) دیوان الطرماح ۱۳۲ والصحاح ، والتاج ، والنكلة ، والاسان وفیه ، « أعزبت ... أيما إغزاب» بالعین المهملة والزای المعجمة ، وفي مادة (صرر) « أغربت أيما إغراب » بالغین المعجمة والراء المهملة .
- (٣) ديوان الأخطل / ٥١ والناج والجمهسرة ١/ ٢٣٠ والمقاييس ٤ / ٣٧ واللسان ومادة (عرر) والنانى فى (عفو) وانظر الأساس (نبح) والمخصص ٢/ ٩٠ و٣/ ١٢١ والممانى الكبير / ٣٩٥ فى ص ٢٢٥ وروايته :

  « الممانيعيك المساء حَتّى يَشْرَ بُوا »



مدح الأَخْطُلُ بَنَى دارِم بَكَثْرَة عَددِهِم، وَمَلْهِم اللاُئُمُورِ النَّقْالِ التِي يَعْجَزُ غَيْرَهُم عن مَلْها، ويُروَى « المُستَخَفَّ » بالرَّفْم والنَّصْب.

قَنْ نَصَبَهُ عَطَفَهُ عَلَى اللّهِ إِنَّ ، وَأَخُوهُم : خَبُرُ إِنَّ ، وَالاَّثَقَالُ : مَفْعُولُ بِالدُسْتَخِفِّ ، تَقْدِيرُه : إِنَّ المُسْتَخِفِّ ، تَقْدِيرُه : إِنَّ المُسْتَخِفِّ ، وَقَد يَجُو وُزُ أَن المُسْتَخِفِّ ، وَقَد يَجُو وُزُ أَن يَنْتَصِبَ بِإِضْهَارِ فِعْلِ وَاللّامِ المُضْمَرِ الفَاعلُ المُستَخِفُ ، والعَائِدُ على الآلِفِ واللّامِ المُضْمَرِ الفَاعلُ المستَخِفِّ ، وَالعَائِدُ على الآلِفِ واللّامِ المُضْمَرِ الفَاعلُ المستَخِفِّ ، وَالعَائِدُ اللّامِ المُشتَخِفِ ، وَالاَّمْ المُشتَخِفِ ، وَالاَّمْ المُضْمَرِ الفَاعلُ المُستَخِفِ ، وَالاَّمْ المُشتَخِفِ ، وَالاَّمْ المُضْمَرِ اللهُ وَاللّامِ المُشتَخِفِ ، وَالأَنْ اللّه المُستَخِفِ ، وَالأَنْ اللّه المَسْتَخِفِ ، وَالأَنْ اللّه المُسْتَخِفِ ، وَاللّه الصَّيْمِ الذَى أَضِيفَ إليه المُستَخِفِ ، وَاللّه واللّامِ الصَّيْمِ الذَى أَضِيفَ إليه اللّه المُستَخِف أَخُوهُم الأَنْ اللّه مَا ، فَذَف المَد اللّه الكلام عليه ، المُنْ الكلام عليه ، المَدلالةِ الكلام عليه ،

وأَمَّا مَنْ رَفَعَ المُسْتَخِفُ فَإِنَّهِ يَرْفَعُهُ بِالْعَطْفِ عَلَى مَوْضَعِ إِنَّ ، ويكونُ الكلامُ في رَفْعِ الأَخ ، من الوجَهَيْنِ المَذَكُورَيْنَ كالكلام فيمَنْ نَصَبَ المُسْتَخَفِّ .

## ( ن ص ح )

وذكر الجوهَرِئُ في فصل ( نصح ) قال : يُقالُ : انْتَصَعَ فُلانُّ ، أَى : قَبِلَ النَّصِيحةَ ، يُقالُ انْتَصِدْفِي انِّنِي لكَ ناصُحُ .

وشاهِدُ قُولِهُ م : انْتَصِحْنَى إِنِّي لَكَ نَاصِحُ قُولُ الشَّاعِينِ :

َ فَقُلْتُ أَنْتَصِحْنِي إِنِّي لَكَ نَاصِحِ ومَا أَنَّا إِنْ خَــــَّبْرُتُهُ بِأَمِيرِنِ

 <sup>(\*)</sup> هنا في نسخة (ش) بداية المجلس الثانى والثلاثين في يوم الاثنين سلخ المحرم سنة سبم وسبعين وخممائة .

<sup>(</sup>۱) النكملة، ونسبه الصاغاني إلى جابر بن الثعلب الجرمي، وقال : الصواب ﴿ فقال انتصحْنِي... > وهو في التأج واللسان، وفهما: ﴿ إِن خَبِرْتُهَا ﴾ •

## ( ن ف ح )

وذكر فى فصل (نفح) بيتاً شاهِداً على قَوْ لِهُم: نَفَحَه بَشَىْءٍ، أَى : أَعْطاهُ ، ولِفُلانٍ نَفَحاتُ مَن المَعْرُوف ، وهو :

لَمَا أَتَهْتُكَ أَرْجُو فَضْلَ نَائِلِكُمُ

(١)

نَفَحَتْنِي نَفْحَةٌ طَابَتْ لَمَا العَرَبُ
أَى : طَابَتْ لَمَا النَّفْسُ .

قال الشيخ - رحمه الله - : البيتُ لأبنِ مَيَّادَةَ ، واسمُه الرَّقاحُ بنُ أَبْرَدَ المُرِّى ، ومَيَّادَة : اسمُ أُمِّهِ ، مَدَح بهذا البَيْتِ الوَلِيدَ ابنَ يَزِيدَ بنِ عبد المَلكِ ، وقبِلَه :

إلى الوَلِيدِ أَبِي العَبَّاسِ ما عَلِمَتْ
وُدُونَهَا المُعْطُ من تُبَّانَ والكُثُبُ
(٣)
(٣)
(٣)
(٣)
المُعْطُ : اسمُ مَوْضِع ، وكذلك تُبَانُ ،

(۱) الصحاح، والتاج، واللسان، ومادة (عرب) فيها ، وهو أيضا فى بصائر ذوى النمبيز ه/ ۹۳ وفى أحبار ابن ميادة وشمره فى الأغانى ( ۳۰٤/۲ ) برواية :

لمَا أَتَيْتُكَ مِن نَجْدٍ وساكِنِه ... ... طارَّتْ لهـــا العَرَّبُ

(٢) اللسان ، وفي الأغاني (٣٠٣/٢)روايته :

... ... ما عَجِآتُ ودُونَه المُعْطُ من لُبنانَ ...

وزاد بعده البيت التالى — وهو الذى قبل بيت الشاهد السابق — :

أَعْطَيْتَنِي مَائَةً صُـفُرًا مَدَامِعُها كَالنَّخْلِ زَيِّنَ أَعْلَى نَدْتِهِ الشَّرَبُ

- (٣) فى هامش اللسان كتب مصححه: «قوله: والمعط: اسم موضع • الخ أما تبان بضم المثناة وتخفيف الموحدة فوضع ، كا قال ، ونص عليه المجد، و ياقوت ، وأما المعط فلم ثر فيا بيدنا من الكتب أنه اسم موضع ، بل هو إتا جمع أمعط ، أو معطاء ، يقال: رمال معط، وأرضون معط: لا نبات فيهما ، كا نص عليه المجد وغيره ، والمهنى فى البيت صحيح على ذلك ، فتأمل > •
- (٤) في هامش اللسان أنه بضم المثناة ، وتحفيف الموحدة وتقدم أنه في الأغانى 
   « من لبنان » وقد ورد نيان أيضا في شعر ابن ميادة ، وهو قوله

و بالغَمْرِ قد جازَتْ وجازَ مَطِيَّها عليه فَسَلْ عن ذاك نَيْانَ فالغَمْرَا وَ بَالغَمْرَا وَ بَالغَمْرَا وَ بالغَمْرَا وَ بالغَمْرِ وَ وَ الغَمْرِ وَ وَ بالغَمْرِ وَ وَ الْعَارِ وَ وَ إِنْ الْعَلَمْ وَ وَ الْعَلَالُ وَ الْمُؤْمِنِ وَ وَ الْعَلَمْ وَ وَ الْعَلَمْ وَ وَ الْعَلَمْ وَ وَ الْعَلَمْ وَ وَالْعَلَمْ وَ وَ الْعَلَمْ وَالْعَلَمْ وَالْعَامِ وَالْعَلَمْ وَالْعَلِمْ وَالْعَلَمْ وَالْعَلَمْ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمْ وَالْعَلَمْ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمْ وَالْعَلَمْ وَالْعَلَمْ وَالْعَلَمْ وَالْعَلَمْ وَالْعَلَمْ وَالْعَلَمْ وَالْعَلَمْ وَالْعَلَمْ وَالْعَلِمْ وَالْعَلَمْ وَالْعَلَمْ وَالْعَلَمْ وَالْعَلَمْ وَالْعَلَمُ



والكُنْبُ: جَمْـعُ كَثِيبٍ ، والعَربُ: جَمْـعُ عَرَبَةٍ ، وهي النَّفُسُ .

وقولُ الجَوْهَ مِنَ : « طَابَتْ لَمَا الْعَرَبُ ، الْمِنْ لَمَا الْعَرَبُ ، أَى : طَابَتْ لَمَا النَّفُسُ » لَيْسَ بَصَـجِيح ، وصوابه أَن يَقُولَ : طَابَتْ لَمَا النَّفُوسُ ، إلا أَن تَجْعَلَ النَّفُسَ جِنْساً لا تَخْصُ واحِداً بِعَيْنِه ، ويُروَى :

\* لَمَّ أَنَيْشُكَ مِنْ نَجْدٍ وساكِنِه \* أَغْنِي البيتَ الْمُنَقَدِّمَ .

وذكر في هذا الفَصْل عَجُدزَ بَيْتٍ شاهِداً على النَّفْجِ للَبْرْدِ ، بخــلافِ اللَّفْجِ الذي يكونُ للحَرِّ ، وهو :

\* ... يَمَانِيَةُ نَفُـوحُ \* قال الشيخُ ــ رحمــه الله ــ : البيتُ لأَبِي ذُوَّ بِيبٍ ، وصَدْرُه :

ولا مُسَحِيرُ بِأَنَّتُ عَلَيــه

وقوله : مُتَحَيِّر يِرِيدُ مَاءً كَثِيراً ، وقد تحَـر لهذا ، ولامَنْفَذَ له ، يصفُ طِيبَ فَم عَبُو بَتِه ، وشَبَهَه بَخْمْرٍ مُن جَتْ بماء ، وبعده : بأَطْيَبَ مِنْ مُقَبِّلُها إذا ما دَنَا العَيُوقُ واكْتَتُمَ النَّبُوحُ والنَّبُوحُ: ضَجَّةُ الحَيِّ، وأصواتُ الكِلابِ .

فصل الواو (وح ح)

وذكر في نصل (وحح) بيتًا شاهِدًا على قَوْلَهُم: رَجُلُ وَحُوَاحُ ، أَى : خَفِيفٌ ، وهو : (٢) \* واتَّسَقَتْ لزاجِرِ وَحُواحِ \*

قال الشيخُ ــ رحمـه الله ــ : البيتُ لأَيِى (٣) السَّوْداءِ العجْلِيِّ ، و بعده :

\* مُلازِم آثارَها صَيْداح \* والصَّيْدَهُ والصَّيْدَةُ الصَّوْتِ ، والصَّيْدَةُ الصَّوْتِ ، والمَّغْنَى مَفْهُومٌ .

(۱) الأول بعضه فى الصحاح ، والبيتان فى شعره فى شرح أشعاد الهذليين / ۱۷۲ وبينهما البيت ، خِلافَ مَصابِ بارِقَةٍ هَطُولٍ مُخَالِطَ مائِبًا خَصَرُ ورِيحُ

وانظرالتاج واللسان ، ومادة (نبح) فيهما .

- (٢) الصحاح ؛ وفى التاجواللسان بتقديم الثانى على الأول لكن اللسان فى ( صدح ) أوردهما على الترتيب برواية : « وَذُعِرَتُ مِن زَاجِرٍ ... » ومثله فى المنجد ٣٤٦ .
  - (٣) في اللسان ، والناج « أبو الأسود » ·

وذكر في هـذا الفَصْلِ بَيْتًا للنّابِغَـةِ الجَعْدِيّ شاهدًا على الوَحوَّجِ بمعنى الوَحْوَاجِ ، وهو : ومِنْ قَبْلِهِ ما قَدْ رُزِئْتُ بوَحْوَج وكانَ ابْنَ أُمِّى والخَلِيلَ المُصافِياً قال الشيخ – رحمـه الله – : وَحُوَّجُ في البيتِ : اسمَ عَلَمُ لاَّخِيه ، وليس بصَفَة ، ورَثَى في هذه القصيدة مُحارِب بنَ قَيْس بنِ مُدَّس مِنْ بني عَمِّه ، وَوَحْوَجًا أَخَاهُ ، وقَبْلَة :

أَكُمْ تَعْلَمِي أَنِّي رُزِيْتُ مُحَارِبًا

(٢) فَمَالَكِ فَيهِ اليَّوْمَ شَىْءٌ ولا لِيَا فَتَّى كَمُلَتْ أَخْلاَقُهُ غَيْرَ أَنَّهُ

جَوادُ فلا يُبْقِى من المـــالِ باقِيَا [ ١٦٣ ] ومنْ قَبْله ماقَدْ رُزِئْتُ . . . . البيت

والشاهد على وَحُوج \_ صِفَةً \_ قُولُ الرَّاجِز:

- \* يارُبُّ شَيْخِ من لُكَيْزٍ وَحُوَّجٍ \*
- \* يَغْدُو بَدَّلُو ورِشَاءٍ مُصْلَعِ \*

( و ش ح )

وذكر فى فصل (وشح) بَيْنَا شَاهِداً على الوُشُحُنَّ بممنى الوُشاح ، وزِيدَتْ فيمه النُّونُ مُشَدَّدَةً لضرُ ورَة الشَّعْرِ ، وهو :

\* أُحِبُ مِنْكِ مَوْضِعَ الوُشْحُنَ \*

قال الشيخُ ــ رحمه الله ــ : البيتُ لدَهْلَبِ

ابن قُرَيْع ، وبعدَه :

﴿ وَمُوضِعَ اللَّبَّةِ وَالْقُرْطُنِ \*

ر مناه مفهوم . ومعناه مفهوم .

- (١) شعرالجمدى ١٦٦ والصحاح ، والتاج ، واللسان .
- (۲) شعر الجمدى (۱۲۶ ۱۸۰) واللسان ، والبيت الثانى من شواهد البلاغيين فى باب تأكيد المدح بما يشسبه الذم وأنشده ابن المعترفى البديع/۱۱۱ وابن أبى الأصبع فى تحرير التحبير ، والعسكرى فى الصناحتين ، ونسبه فى ۳۲۹ إلى الجمدى ، لكن فى ۳۹۳ حكى عن أبى عمر الزاهد عن ثعلب عن ابن سلام نسبته إلى جندل بن جابرالفزارى .
  - (٣) المحكم (٣٠٨/٣) والمنجد ٣٤٦، والتاج، وزاد بينهما فى النكلة واللسان مشطورا هو ١
    - \* عَبْلٍ شَدِيدٍ أُسْرُهُ صَمَدَحَمَجٍ \*

رآخر بمدهما ، وهو :

\* حَتَّى أَنَّهُ مَاءَةً كَالْإِنْفَعِ \*

- (٤) اللسان وفي (وخش) و (قطن) أبيات له من البحر والروى •
- (ه) فى اللسان أنه يخاطب بهـذا الربن ابنا له ، وضبط الكاف فى « منــك » بالفتح وهو فى الأصــل بكسرها خطابا للؤنث ، وهو المناسب لذكر موضع الوشاح ، واللبــة ، والقرط ، فهذه المواضع بمــا يتغزل فيه من المرأة ، وأول الربيز فى مادة ( وخش ) :
  - · جارية لَيْسَتْ منَ الوَّحْشَنِ .

## (وطح)

وَذَكَرَ فِي فَصِلُ ( وطح ) عَجُــزَ بِيتِ شَاهِدًا على : تَواطَحَ القَّوْمُ ، أَي : تَدَاوَلُوا الشَّرِّ فَيَا بَيْنَهُمْ ، وهو :

يَتُواطَحُونَ بِهِ عَلَى دِينَارِ قال الشيخُ \_ رحمه اللهُ \_ : البيتُ لِحَـكَمِ الخُضْرِيِّ ، وصدرُه :

لَدَّ بَأَفُواهِ الرُّواةِ كَأَنَّمَا وَقَبْسَلَهُ :

وأَيِي جَمَالَ لَقَدْ رَفَعْتُ ذِمارَها بشَـبابِ كُلِّ مُحَـبَّرٍ سَـيَّارِ لَدِّ بِأَفُواه ... البيت .

و جَمَالُ : اسمُ امْرَاةً ، وذِمارُها : ما يَلْزَمُ له ا من الحِفْظ والصّيانَة ، ولَدٌّ : يَسْتَلَدُّه الرَّاوِى المُنْشِدُ له ، والمُحَبَّرُ : البيتُ الحُسَّنُ من الشعرِ ، والسَّيَارُ : الذي سارَ وَتَنَاشَدُه النَّاسُ ، وقوله : « بشَبابِ كُلِّ مُحَبِّرٍ » أي : لم يُخْلِق عندَ الرَّواةِ ، بَلْ هُو جَدِيدٌ .

# فصالك

## ( ی و ح )

قال الشبخُ - رحمه الله - : لم يَذْكُو الحوهريُّ في فصلِ الباءِ شَيْئاً ، وكانَ يَذْبَغِي له أَنْ يَذْكُرُهُ ، وهو قولهُم : يُوحُ : اسمُ الشَّمْسِ ، وكان ابنُ الأَنْباريِّ يقولُ : هو بُوح - بالباء - وهو تصحيفُ منه ، وذكره أبو عليِّ الفارسيُّ في الحَلَبيّاتِ عن المُبرِّدِ ، بالباء المُعْجَمَة باثْنَتَيْن ، وكذلك ذَكَهُ أبو العَلاء [ أَحْمَدُ ] بنُ سُلَمانَ والمَعرَّقُ ] في شعره ، فقال :

و يُوشَـعُ رَدُّ يُوحَا بعضَ يَوْمِ وَيُوشَـعُ رَدُّ يُوحَا بعضَ يَوْمِ وَأَنْتَ مَتَى سَفَرْتَ رَدَدْتَ يُوحا

ولما دَخَلَ بغدادَ اعْتُرِضَ عليه في هذا البَيْتِ، وقيسلَ له : صَحَّفْتَه ، وإِنَّمَا هو بُوح بالباءِ، واحْتَجُوا عليه بكِتابِ الأَلْفاظِ لابنِ السِّكِيتِ، ففالَ له م : هذه النَّسَخُ التي بأَ يُدِيكُم فَرَّهَا

<sup>(</sup>۱) التاج واللسان ، وسمى الشاعر الحسكم الحضرمى ، فحرفه ، والمثبت هو الصواب ، كما فى معجم الأدباء ٢ / ٢٠٠ – ه ٢٤٠ واسمه الحكم بن معمر بن قنبر بن جحاش ، وله نقائض مع ابن ميادة انظوها فى الأغانى ٢٨٦/٢ وما بعدها ، والشاهد فى المخصص ٢٨٦/٢ .

 <sup>(</sup>٢) الناج ، وعجزه في اللسان ، وانظر شروح سقط الزند ١ / ٢٧٨ وأيضا شرح الننو ير على سقط الزند ١ / ٨٦٨ وفي الأصل « وأنت ... » بكسر الناء ، والتصحيح من المواجع السابقة .

<sup>(</sup>٣) في اللسان عنه ﴿ بما ذكره ابن السكيت في ألفاظه » .

شُبوخُكُم ، ولكن أُخرِ جُـوا النَّسَخَ العَتِيقَـة ، فَأَخْرَجُوا النَّسَخَ العَتِيقَـة ، فَأَخْرَجُوا النَّسَخَ العَتِيقَة ، فَوَجَدُوها كما ذَكرَ أَبُو العَـلاءِ .

وقالَ ابنُ خَالَوَيْهِ : هو يُوح، بالياءِ المُعْجَمَةِ باثنتَيْنِ ، وصَحَّفَه ابنُ الأَنْبارِيِّ، فقال : بُوح ،

را) بالباء المُعْجَمة بواحدة ، وجَرى بينه [178] و بيناً بي عُمَر الزَّاهِدِ كُلُّ شَيْء ، حتى قالت الشَّعراء فيهما ، ثم أَخْرَجْنا كتاب « الشَّمْس والقَمْرِ » لأبي حاتم السَّجِسْنانِيّ ، فإذا هو يُوح ، بالياء المعجمة باثنتين ، وأما البُوحُ بالباء ، فهو النَّفْس لاغَيْرُ ،

 <sup>(</sup>۱) < بینــه » یعنی « بین ابن الأنباری » کما صرح به فی اللسان .</li>

# بابلناء

## مركتابالضحك

# فصل *لصبرة* (أدخ)

ذَكَر في قَصْلِ (أرخ) فقال: الإِراخُ: بَقَرُ الوَّحْشِ.

قَالَ الشيخُ — رحمه الله — : ظاهِرُ كَلامِه يَقْضِى بأَنَّ الإِراخَ بَنْطَلقُ على الذَّكُورِ والإِناثِ، وقد قالَ به غيرُه .

وقال القَـزّازُ: الأَرْخُ: الأُنْتَى من البَقَرِ، والجمُـعُ إِرائِحُ، قالَ: والعَرَبُ تُشَبِّهُ النِّساءَ الخَفِراتِ فِي مَشْيِهِنَّ بالإِراخِ، كَقُولِ الرَّاجِزِ:

(١)

\* يَمْشِدِينَ هَوْنًا مِشْيَةَ الإِراخِ \* وَأَنْشَدَ أَيْضًا لاَبْنِ مُقْبِلٍ :

أَو نَعْجَةُ مِنْ إِراخِ الرَّمْلِ أَخْذَلَمْ اللهِ مِنْ إِراخِ الرَّمْلِ أَخْذَلَمْ (٢)
عن إلفِها واضُحُ الخَدَّيْنِ مَكْحُولُ
قالَ الشّبِخُ \_ رحمه اللهُ \_ : وهذا البيتُ
يُقَوِّى قَوْلَ مَنْ يقولُ : إِنَّ الإِنْ خَ : الفَتِيَّةُ بِكُمَّا كَانَتْ أَو غَيْرَ بِكُمْ ، أَلا تَوَاهُ قد جَعَلَ لَمَا وَلَدًا

بقولهِ : ﴿ وَاضِحُ الْحَدَّيْنِ مَكْحُولُ ﴾ • وقال الليث : الأَرْخُ : للذَّكَر ، والأُ بْثَى أَرْخَةً ، فَهٰذا يكونُ عندَه مثلَ قَوْلهم : كَالْبُ وَكَالْبَةً •

<sup>(</sup>٢) ديوان ابن مقبل/ ٣٨٤ والتاج واللسان والمخصص ٣٧/٨، ويروى أيضا لحران العود ، وهو في ديوانه / ٠ ٤ ٠



<sup>(\*)</sup> هنا فى نســـخة (ش)بداية المجلس الثالث والثلاثين ، يوم الثلاثاء الحادى والعشرين من صفر ســـنة سبع وسبعين وخمسمائة . )

<sup>(</sup>١) التاج واللسان .

وقالَ ابنُ السِّكِيتِ : الأَرْخُ : بَقَرُ الوَحْشِ، جَفَدَا القَوْلِ جَفَدَا هُ جِنْساً ، فيكونُ الواحِد عَلَى هَلَذَا القَوْلِ الرَّخَةَ ، مشل : بَطَّ و بطَّة ، و تَكُونُ الأَرْخَةُ اتَّقَعُ عَلَى الذَّكِرِ والأُنثَى ، كَمَا يُقال : بَطَّةٌ ذَكَرٌ ، وَبَطَّنَةُ أُنثَى ، وَكَذٰلِكُ مَا كَانَ مِن هَلَذَا النَّوْعِ جَنْساً ، وفي واحِده تاءُ التَّأْبِيثِ ، نحو : حَمامَةٍ وحَمَامُ أُنثَى . وَحَمامَةُ أُنثَى . وَحَمامَةُ أُنثَى . وَحَمامَةُ أُنثَى . وحَمامَةُ أُنثَى . وحَمامَةُ أُنثَى . وحَمامَ الإراخَ : بَقَرَ الوَحْشِ ، ولم يَعْعَلَها لأَنهُ جَعَلَ الإراخَ : بَقَرَ الوَحْشِ ، ولم يَعْعَلَها وتَكُونُ الواحِدُ على هٰذَا عَنَدَه أَرْخَةً ، وتَكُونُ مُنْطَلِقَةً عَلَى المُذَكِّ والمُؤَنَّثِ . وتَكُونُ مُنْطَلِقَةً عَلَى المُذَكِّ والمُؤَنِّثِ .

فصل الساء [مهمل]

فصل التاء [مهدل]

فصلالثاء ( ٺ و خ )

وذَكَر فى فَصْــلِ ( ثوخ) بِيتًا شاهِــدًا عَلَى قَوْلهُم : ثاخَتْ قَدَمُه فى الوَــْل تَثُوخُ ، وهو : [١٦٥] أَبْيَضُ كالرَّجْعِ رَسُوبٌ إِذَا

ما ثاخَ في مُعْتَفَدِلٍ يَخْتَدِلِ

قَالَ الشَّيْخُ - رَحِمُهُ اللهُ - : البيتُ للمُتَنَخَّلِ الْهُلَدُ لِيِّ يَصِ السَّيْفَ، اللهُ نَيْضِ السَّيْفَ، والرَّجْ عُ : الغَدِيرُ، شَبَّهَ السيف به في بَياضِه، والرَّجْ عُ : الغَدِيرُ، شَبَّهَ السيف به في بَياضِه، والرَّسُوبُ : الذي يَرْسُبُ في الطَّيْم، والمُحْتَفَلُ: وَالمُحْتَفَلُ: أَعْظَمُ مُوضِع في الجَسَد، ويَخْتَلِي : يَقْطَعُ .

وذكر في هذا الفصل عَجُزَ بيت لأَبِي ذُوَ يُبٍ يَصِفُ فَرَسًا ، وهو :

\* . . . فهى تَثُوخُ فيهِ الإصبَّعُ \*

- (۱) شرح أشعار الهذليين / ۱۲۶۰ واللسان وأيضا في (رسب) و (حفل) والمخصص ۱۱ / ۱۲۹ وفيه « أَبيضَ وَسُوبٍ » على الجر، وفي ٢ / ٢١ ه أَبيضَ ... وَسُوبًا » بالنصب، والمثبت هوالصواب الذي يقتضيه سياق الببت في القصيدة .



قال الشيخُ \_ رحمه اللهُ \_ : صدرُه : قَصَرَ الصَّبُوحَ لَمَّا فَشَرَجَ لَمِّهُمَا قَصَرَ الصَّبُوحَ لَمَّا فَشَرَجَ لَمِّمُهَا

بالنَّىِّ ... ... ... ... ... بالنَّى وقد تَقَدَّمَ شرحُ لُغَتهِ ، وإِعْرابه في فصل (۱)

> فصل کجیت (ج خ خ )

وَذَكَرَ فِي فَصِـل (جَخْخَ ) بَيْتًا شَاهِداً عَلَى قَوْلُهُمْ : تَجَخْجَخَ : إِذَا اضْطَجَعَ وَتَمَكَّرَنَ وَاشْتَرْخَى ، وهو :

- \* إِنْ سَرِّكَ العِزَّ بَفَخْجِغْ بِجُشْمِ \* قال الشَّيخُ – رحمه اللهُ – : الَّبَيْتُ للأَغْلَبِ العِجْلِيِّ ، وبعدَه :
  - ي الله النّباهِ والعَدِيدِ والكّرَم \* والمَدِيدِ والكّرَم \* والمَدِيدِ والكّرَم \* والمَدِيدِ والكّرَم

( ج و خ )

وَذَكَر فَى فَصَل (جَوْخ) عَجُزَ بِيتِ شَاهِداً عَلَى قَوْلِم : جَاخَ السَّيْلُ الوادِي : إِذَا قَطَعَ أَجْرَافَه ، وهو :

(١) \* وللصّحْرِ من جَوْخِ السَّيُولِ وَجِيبُ \* قال الشيخُ — رحمه الله — : البَيْتُ للنَّمْرِ ابنِ تَوْلَبٍ ، وصَدْره :

(٥) \* أَخَتَ عَلَيْهَا دِيمَــةُ بِعِدَ وَابِيلٍ \*

> فصل کے اُد [مهدل]

فصالحناء

[ مهمــل ]

<sup>(</sup>١) انظره في ص ٢١٠ من هذا الجزء .

<sup>(</sup>٢) التــاج واللسان ومادة (جشم) وأنشــده أيضا في (جمع) برواية ﴿ فِحجح ﴾ بالحاء المهملة ، وهي روايته في الشعر والشعراء / ٥٠٥

<sup>(</sup>٣) في السان والتاج ﴿ في جشم ﴾ •

<sup>(</sup>٤) الناج واللسان ، وفهما : ﴿ من جوخ السيول قسيب ﴾ والقسيب : صوت المــا، ، وفى مادة ( خوع ) برواية ﴿ من خوع السيول ﴾ وهو أيضا في الجهرة ٢ / ٦٣ والمقاييس ١ / ٩٣ ؛ ولم أجده فى شعر النمر بن تولب الذى جمعه نورى القيسى ٠

رينسب أيضا إلى حميد بن ثورالهلالي ، وهو في ديوانه / ٥١

# فصل الدال (دمخ)

وذَكَر فى فصلِ ( دمخ ) بيتاً شاهِداً على دَخْ: اسم جَبَلٍ ، وهو :

كَفَى حَزَناً أَنِّى تَطَالَلْتُ كَى أَرَى

ذُرَى قُلَّـقَى دَغْخِ فَمَا ثُرَبانِ
قال الشَّبْعُ - رحمه اللهُ - : البيتُ لطَهْمانَ
ابنِ عَمْرِو الكلابِي ، ودَغْخُ : جَبَّلُ من أَجْبالِ
ضِخام فى ناحِيسة ضَرِيَّة ، يُقال : أَثْقُلُ مِنْ دَنْخُ
الدِّماخ ، وَتَطَالَلْتُ ، أَى: مَدَدْتُ عُنْقِي لِأَنْظُرَ.

فصل الذال [مهد]

فصل *لراد* ( دخخ )

وذَكَر الجموْهَ مِن فَى فَصِلِ (رخِخ) قال : والرَّخُ – بالضِّم – : نَباتُ هَشُّ .

قال أَبُو حَنِيفَةَ — فِ كَتَابِ النَّبَاتِ — : وزَعَم بعضُ الرُّواةِ أَنَّ الرُّخِّ : نَباتُ هَشٍّ .

قَالَ : وَالرَّخَاخُ : لِينُ الْعَيْشِ .

فَأَمَّا الرَّخَائِ مِن الْمَيْشِ فَمَعْرُوفِ ، وأَمَّا الرُّخُ من النَّبَاتِ فَلَمُ أَجِدْهُ مَعْرُوفًا ، ولم يَذْ كُرْ أَبُو حَنِيفَةَ غَرَ ذَلك .

> فصل *الزای* [مه-د]

فصل السيين [مهسل]

فصل الشين (ش دخ)

وَذَكَرَ فَى فَصِـلِ (شَـدَخَ ) بَيْتًا شَاهِدًا عَلَى الشّادِخَةِ ، وهي الفّعْـلَةُ القَبِيحَةَ المَشْهُـورَةُ ، وهو :

<sup>(</sup>۱) الناج واللسان ومادة ( طلل ) والمقاييس ( ۲ / ۳۰۰ ) و ( ۳ / ۲ . ٤ ) وهو فى ابيات أو ردها ياقوت فى معجــم البلدان ( دمخ ) والمنازل والديار تحقيق ۲۲ و ۱۲۳

<sup>(</sup>٢) فى الدرة الفاخرة (١/٣/١ و ١٠٣) حكى حمزة عن ابن الأعرابى قال : « دمخ : لبنى نفيل بن عمرو بن كلاب ؛ جبل بين أجبال ضخام فى حمى ضربة »

كَأَنَّهَا لِقْدَوَةً طَدَاوُبُ تَدْبَسُ فِي وَكُرِهِ الْفُدُوبُ فَصِيلُ لِصَالِ وَ [مهدل]

فصالض و

[ مهمـــل ]

فصال لطاء

[ مهمــل ]

(طبخ)

وذَكَر فى فصل (طبخ) بيتًا شاهِداً على الطّباخِ بمعنى الْقُوةِ ، وهو :

\* ورَكِبَ الشَّادِخَةَ الْحُحَجَلَةُ \* ورَكِبَ الشَّادِخَةَ الْحُحَجَلَةُ \* قال الشيخُ ــ رحمه الله ـ : البيتُ للَّعَيْفِ الْعَبْدِيِّ يَهُمُو بِهِ الحَارِثَ بَنَ أَبِي شَمِرٍ الْغَسَّانِيُّ ، وقد تقدَّمَ في فصل ( زناً ) .

(ش ی خ)

وَذَكَرَ فَى فَصِـلَ (شَيْخَ ) عَجُـزَ بِيْتَ لَعَبِيدِ ابْ الأَبْرَصِ شَاهِدًا عَلَى الشَّيْخَةِ لَلَـرُأَةِ، فَى مُقَابَلَةِ الشَّيْخِ للرَّجُلِ ، وهو :

\* كَأَنَّهَا شَــْيَخَةً رَقُوبُ \*

قال الشيئخ - رحمه الله ك [١٦٦]: صَدْرُه:

\* بِالْتُ عَلَى إِرَّمٍ عَــُدُوباً \* وَالصَّمِيرُ فِي « بِالْتَ » يعودُ على « لِفُوَة » تَقَدَّمَ ذَكُرها ، واللِّفُوة : العُقابُ، شَبَّه بِها فَرَسَه إِذَا انْقَضَّتُ للصَّيْد ، وعَــُدُوباً : لم تَنَّاكُلُ شَيئاً ، والرَّقُوبُ : النّي تَرْفُبُ وَلَدَها خَوْفاً أَن يَمُوتَ ، والرَّقُوبُ : النّي تَرْفُبُ وَلَدَها خَوْفاً أَن يَمُوتَ ،

وقبــله:

- \* لاهُمَّ إِنَّ الحارِثَ بنَ جَبَلَهُ \*
- \* زَنَّا على أَبِيلِهِ ثُمَّ قَتَلَهُ \*

وقد تقدم الرجز في (زنأ ) ص ١٩ وهو أيضا في التاج واللمان، وانظر المخصص (١٤ / ٣ ) و (١٩ / ٢٣) ٠

- (٢) الصحاح وديوان عبيد/ ٢٩ ( ط بيروت ) والتاج واللسان، والشاهد في المخصص ١٦ / ٩٩
  - (۳) فی دیوانه/ ۲۹ « نخزن فی و کرها »



<sup>(</sup>١) في مطبوع الصحاح نسب الرجز إلى جرير ، وأنشد مع مشطور الشاهد مشطورين قبله ، وهما ،

المالُ يَغْشَى رِجالاً لا طِباخَ يَرِمُ (١)
كالسَّيْلِ يَغْشَى اصُولَ الدِّنْدِنِ البالى
قال الشيخ - رحمه الله - : البيتُ يُرْوَى
لحسّان بنِ ثابِتٍ ، والدِّنْدِنُ : ما بَلِيَ وعَفِنَ من
أَصُولِ الشَّجَرِ ، الواحِدَةُ دِنْدِنَةً .

وقد جاء هذا البيتُ فى شعر لِحَبَّةَ بنِ خَلَفٍ الطائِّى يَخاطِبُ امْراَةً من بَنِي شَمَجَى بنِ جَرْمٍ يُقالُ لها : أَسْمَاءُ ، وكانت تَقُولُ : ما لِحَبَّةَ مالُ ، فقالَ مجاوِبًا لها :

تَقُولُ أَسَمَاءً - لَمَّ جِئْتُ خَاطِبَهَا 
: يا حَى مَا أَرْبِي إِلاَّ لِذِي مَالِ
أَسَمَاءُ لا تَفْعَلِيهَا ، رُبِّ ذِي إِبِل

يَغْشَى الفَواحِشَ لا عَفْ ولا نالِ
قُولُه : « نال » من النَّوالِ ، وأَصُلُه نَوِلُ ،
مثل : كَبْشِ صافٍ ، وأَصْلُه : صَوفُ .

الفَقْرُ يُزْرِي بَأَقُوا م ذَوِي حَسَب

وقَدْ ثُمِيودُ غُيرَ السِّيدِ المَالُ

والمالُ يَغْشَى أَناسًا لا طِباخَ بِهِم كالسَّيْلِ يغْشَى أَصُولَ الدَّنْدِنِ البالِي أَصُونُ عِرْضِي بمالِي لا أُدَنَّسُه لا بارَكَ اللهُ بعدَ العِرْضِ في المالِ أَختالُ المالِ إِنْ أَوْدَى فَأَكْسِبُه ولَسْتُ للعِرْضِ إِنْ أَوْدَى بَمُحتالِ

فصالظ ء

[ مهمــل ]

فصالعين

[ مهمل]

فصل لغين

[ مهمـــل ]

 <sup>(</sup>٣) اللسان ، وفي ديوان حسان ١/٤/١ بتأخير الأول عن الأبيات الثلاثة التالية له ، وبعض هذه الأبيات في اللسان
 (بأس) و(نول) .



<sup>(</sup>١) الصحاح؛ واللسان، ومادة ( دنن ) و (بأس) وديوان حسان ١/ ٢١ وفي الاشتقاق/ ٧٥ ﴿ لاخَلاقَ لَمُمْ ﴿ ٢٠

<sup>(</sup>٢) اللسان.

## فصال لف اء

## ( ف ت خ )

وذَكَر فى فصل ( فتخ ) بِيتًا شاهِدًا على الفَتَخ جمع فَتَخَةٍ ، لَحَلْفَةٍ من فِضَّـةٍ لا فَصَّ فيها ، وهـو :

(۱) \* تَسْقُطُ منــهُ فَتَحِي فِي كُمِي \*

قال الشيخُ – رحمه الله – : البيتُ للدَّهْناءِ بنتِ مِسْحَلٍ ، زوج العَجَّاجِ ، وكَانَتْ رَفَعَتُهُ إِلَى المُغْيَرَةِ [بن شُعبة] فقالت له : أَصْلَحَكَ اللهُ ، إِن شُعبة] فقالت له : أَصْلَحَكَ اللهُ ، إِن شُعبة أَى : لم يَفْتَضْنِي ، فقالَ العَجَّاجُ : اللهُ يَعْمِ ، أَى : لم يَفْتَضْنِي ، فقالَ العَجَّاجُ : اللهُ يَعْمِ ، أَى : لم يَفْتَضْنِي ، فقالَ العَجَّاجُ : اللهُ يَعْمِ مُهُ يَا مُغِمِ يَرُهُ أَنَّنِي

قَدْ دُسْتُها دَوْسَ الحصانِ المُرْسَلِ وَأَخَدْتُها أَخْدَدَ المُقَصِّبِ شَاتَهُ عَلَيْكِ عَلَيْكِ الْمَقَصِّبِ شَاتَهُ عَلَيْكِ عَلَيْكِ الْمَقَالِدِينَ مَذْبَحُها لِقَدَوْمٍ نُدُلِّكِ عَلَيْكِ الْمَقَالِقِينَ مِنْ الْمُؤْلِدِينَ الْمُؤْلِدِينَ الْمُؤْلِدِينَ الْمُؤْلِدِينَ الْمُؤْلِدِينَ الْمُؤْلِدِينَ الْمُؤْلِدُينَ الْمُؤْلِدِينَ الْمُؤْلِدُينَ الْمُؤْلِدِينَ الْمُؤْلِدِينَا الْمُؤْلِدُ لَذِينَ الْمُؤْلِدِينَ الْمُؤْلِدِينَ الْمُؤْلِدِينَ الْمُؤْلِدِينَ الْمُؤْلِدِينَ الْمُؤْلِدِينَ الْمُؤْلِدِينَ الْمُؤْلِدُينَ الْمُؤْلِدِينَ الْمُؤْلِدِينَا لِلْمُؤْلِدِينَالِينَا لِلْمُؤْلِدِينَ الْمُؤْلِدِينَ الْمُؤْلِدِينَا لِلْمُؤْلِدِينَا لِلْمُؤْلِدِينَالِينَا لِلْمُؤْلِدِينَا لِلْمُؤْلِدِينَا لِلْمُؤْلِدِينَا لِلْمُؤْلِدِينَا لِلْمُؤْلِدِينَالِينَا لِلْمُؤْلِدِينَا لِلْمُؤْلِدِينَا لِلْمُؤْلِدِينَا لِلِلْمُؤْلِلِينَالِينَا لِلْمُؤْلِدِينَا لِلْمُؤْلِينَالِيلِينَا لِلْمُؤْلِلِينَالِينَا لِلْمُؤْلِلِلْمُؤْلِلِينَالِينَا لِلْمُؤْلِ

- فَقَالَتَ الدَّهْنَاءُ : \* واللهِ لا تَخْــدَعُنِي بشَمِّ \*
- ر؟ \* ولا بِتَقْبِيدِل ولا بِضَم \*

- \* إلا بزَّعْزاع يُسَـلِّي هُمِّي \*
- \* تَسْقُطُ منه فَتَخِي فِي كُمِّي \*

[ ١٦٧ ] وحَقِيقَةُ الفَتَخَةِ أَنْ تكونَ في أَصابِعِ الرَّجَذَيْنِ .

## فصالقاف

( ق ل خ )

وذَكَر في فصل (قلخ) بيتًا شاهدًا على القُلخ ، وهو القُلخ بنُ حَرْنِ السَّعْدي ، وهو :

- \* أَنَّا القُـلاخُ فِي بُغَائِي مِقْسَمًا \*
- \* أَفْسَمْتُ لا أَسَامُ حَتَّى يَسَامَاً .

قال الشيخُ \_ رحمه الله \_ : هذا القُلاخُ لِيسَ هو القُلاخَ بَنَ حَرْنِ ، كما ذَكَر ، و إِنّما هو القُلاخُ العَنْبَرِيّ ، ومِقْسَمٌ : غُلامُ القُلاخِ هذا العَنْبَرِيّ ، وكانَ قد هَرَبَ ، فَقَرَجَ في طَلَيّه ، فَزَلَ بِقَوْمٍ ، فقالُوا : من أَنْتَ ؟ فقالَ :

\* أَنَا الْقَلائِحُ جِئْتُ أَبْغِي مِقْسَما \*

(٢) زيادة من اللسان للإيضاح .

<sup>(</sup>١) الصحاح ، والتاج ، واللسان .

<sup>(</sup>٣) التاج ، واللسان .

<sup>(</sup>٤) التاج ، واللسان ، ومادة (زهع) والمقاييس ٤٧٠/٤ .

<sup>(•)</sup> في (ش) < حتى أساما » والنصحيح من النــاج ، واللسان ، والتكلة ، وفي الصحاح : « حتى تسـاً ما » .

فصل لكاف [مهد] فصل الأم [مهد] فصل الهيب

(مرخ)

وَذَكَر فَى فَصَل ( مَرِخ ) عَجُـزَ بِيتِ للشَّمَاخِ شَاهِدًا عَلَى المِرِّ بِمِنْجِ لَسَهْمِ مَ طَوِيلٍ لَهُ أَرْبَعُ فُذَذٍ ، وهـو :

كَمَا سَطَعَ الْمِرِّيخُ شَمَّدَرَهُ الغَالِي قالَ الشيخُ ــ رحِمُهُ اللهُ ــ : صَدْرُه :

أَذِنْتُ له فى النَّوْمِ وِالصَّبْحُ ساطِعُ وَصَفَّ رَفِيقًا مِهِ فَى السَّفَرِ عَلَبَهُ النَّعَاسُ ، فأَذِنَ له فى النَّوْمِ ، ومَعْنَى شَمَّرَهُ ، أَى : أَرْسَلَه ، والغالى: الذي يَغْلُو به ، يَنْظُرُ: كَمْ مَدَى ذَهَا بِهِ ؟ .

( م س خ )

وذَكر فى فصل ( مسخ ) بَيْتًا شاهِدًا على المَسِيخِ للحَمْ الحوارِ الذى لا طَمْمَ له ، وهو : مَلِيخٌ مَسِيخٌ كَلَحْمِ الحُوارِ مَلِيخٌ مَسِيخٌ كَلَحْمِ الحُوارِ فَلا أَنْتَ مُنْ وَلا أَنْتَ مُنْ فَلاَ أَنْتَ مُلُو ولا أَنْتَ مُنْ قَالَ الشّيخُ حَرِحَمه اللهُ حَلُو ولا أَنْتَ مُنْ الشّعَرِ قَالَ الشّيخُ حَرَحَمه اللهُ حَنْوانُ ، وقبلَه : المَّقَالِ عُنَاطِبُ رَجُلاً اسمُه رَضُوانُ ، وقبلَه :

بَحْسَبِكَ فِي الْقَوْمِ أَنْ يَعْلَمُوا بَأَنْكَ فِيهِـمْ غَــنِيٌّ مُضرٌ

(۱) هيوان الشياخ / ٥٦ ٪ وهو من زياداته في أبيات معها تخريجها ، وانظر شرح شــواهد المفـــني (٢ / ٩٥٠) والبيت بتمــامه في مطبوع الصحاح برواية :

« أَرِفْتُ له فِي الفَــوم »

ومثله فى اللسان، والتاج ( شمر) و ( سطع ) وعجزه فى ( غلا ) ٠

(۲) الصحاح والتاج واللمان والمقاييس ٣٦١/٣ ر ٥/٣٢٣ والمخصص ( ٢٨٠/١٢) وفي (٣١/١٤) دوايت : سَــلِيتُخ كَطَعْم اللحوارِ

(٣) الناج ، واللسان ، وفيهما : « المُعشَر الطارقُوك » وزادا بعده ، - وهو الذي قبل بيت الشاهد - :

إِذَا مَا انْتَدَى القَوْمُ لَمْ تَأْيَهِمْ ۚ كَأَنَّكَ قَدْ وَلَدَتْكَ الْحَمْــُو

وفى النــاج :

« قَدْ قَلْدَنْكَ الْجُمْرِ »

(1-14)

وقَدْ عَلِمَ المَعْشَرُ الطَّارِقُونَ أَنَّكَ للضَّيْفِ جُوعٌ وقُرُّ والمَلِيخُ بمعنى المَسِيخِ ، وهو الذي لاطَعْمَ له ، ويُرْوى « الطَّارِقُوك »

وذكر الجَوْهَ مِنْ فَى هٰذَا الْفَصْلِ بِيتًا شَاهِدًا على المساسخيّاتِ للقِسِيّ، وهي مَنْسُو بَهُ إِلَى ماسِخَةَ: رَجُلُّ مِنَ الأَزْدِ، وهو

وقَرَّبْتَ مُبْراةً تَخَـالُ ضُلُوعَها

من الماسخِيّاتِ القِسِيَّ المُوتَّرَا قال الشيخُ – رحمه الله – : البيتُ للشّماخ بن ضرارٍ ، وأراد [١٦٨] بالمُبْراةِ : ناقَةً في أَنْهَا بُرَةً .

> فصال نون ( ن ب خ )

وَذَكَر فِي فَصِلِ ( نَبْخ ) بِينًا شَاهِدًا عَلَى النَّبْخِ لِلْحُدَرِيِّ، وَمَا يَتَنَقُّطُ وَ يَمْثَلَىءُ مَاءً، وهو :

تَحَطَّمَ عَنها قَيْضُها عَنْ خَرَاطِيم وعَنْ حَدَقٍ كَالنَّبْ خِ لَمْ تَتَفَتَّقِ

قال الشيخُ - رَحِمُهُ اللهِ - : البيتُ لزُهيرِ ابنِ أَبِي سُلْمَى يَصِفُ فِراخَ النَّعامِ ، وقد تَعَطَّمَ عنها بَيْضُها ، فَظَهَرَتْ خَراطِمُها ، وَظَهَ-رَتْ أَعْيَنُهَا كَالنَّبْخِ ، وهِي غَيْرُ مُفَتَّحَةٍ .

وَذَكَرَ فِي هَذَا الفَصْلِ بِيتًا لساعِدَةَ بنِ جُؤَيَّةً شَاهِدًا على النَّاجِخَةِ للمُتَحَيِّرِ ، وهو :

تَخْشَى عليه من الأَمْلاكِ نابِخَةً

ره) من النَّوابِيخِ مِثْلَ الحادِرِ الرَّزِمِ

قال الشيئخ ــ رحمه اللهُ ــ صوابه: «يَخْشَى» بالياءِ ، لانَّ فيهِ ضَميرًا يعــودُ على ابنِ جُعْشُم في بيت قبلَهُ ، وهو :

يُهدِي ابنُ جُعشَمِ الأنباءَ بَحُوهُمُ يهدِي ابنُ جُعشَمِ الأنباءَ بَحُوهُمُ (2) لامنتأى عَنْ حِياضِ المَوْتِ والحَميم

<sup>(\*)</sup> هنا في نسخة (ش) بداية «المجلس الرابع والثلاثين في الحادي والعشرين من ذي الحجة سنة سبع وسبعين وخسيائة» •

<sup>(</sup>١) الصحاح واللسان ، وفي ( برى ) نسبه إلى النابغة الجمدى وهو في ديوانه / ١٢٣ وفيه ﴿ المؤترا ﴾ •

<sup>(</sup>٧) هو لكعب بن زهير في ديوانه / ٢٤٩ ونسبته إلى زهير سهو من المصنف ونسب ، إلى كعب على الصواب في التاج واللسان ، والجمهرة ١/٠٤٠ ·

<sup>(</sup>٣) شرح أشمارالهذليين /١٣٢ والرواية « بائجة من اليوائج » بالجيم فيهما ونسب الرواية بالخاء إلى بندار الأصبهانى، وفيه « مثل الخادر» بالخاء المعجمة ، ومثله في المخصص ١٢ / ١٩٨ والمثبت كاللسان ومادة (رزم) .

<sup>(</sup>٤) شرح أشعار الهذلبين / ١١٢٣ واللسان ومادة (جعشم) .

ابنُ جُعْشُمِ هذا هو سُراقَةُ بنُ مالِكَ بنِ جُعْشُم (١) من بَنى مُدْلِجٍ، والْحَمَّمُ: وهي القَدَرُ، والحادِرُ: الغَلِيظُ ، وارادَ به الأَسَدَ ، والرَّذِمُ: الذي قَدْ رَزَمَ بمكانِه .

## ( ن خ خ )

وَذَكَر فَى فَصِلِ ( نَحْخ ) بِيتًا شَاهِدًا عَلَى النَّخُ للسَّيْرِ العَنِيف ، وهو :

(٢)
 أغْبَمَ إِلَّا أَنْ يَنْخُ نَخًا .

قال الشيخُ ـ رحمه اللهُ ـ : البيتُ لِمُمِيانَ ابن قُحافَةَ ، وقبلَه :

(٣)
 \* لَقَدْ بَعَثْنا حاديًا مِنْخا \*

المِزَخُ : الذي يَدْفَعُ الإِبِلَ في سَــْيرِها ، والأَعْجَمُ : الذي لا يُعْسِنُ الْحُداء .

( ن ض خ )

وذَكَر في فصل ( نضخ ) عَجُنَزَ بيت لِحُـرانِ العَوْدِ شاهِداً على قولِمِـمْ : غَيْثُ نَضَاخُ ، أى : غَـنِير ، وهو :

وبالخَطِّ نَصَّاخُ العَثانِينِ واسِعُ

قال الشيخُ \_ رَحَمُهُ اللهُ \_ صدرُه : (٤) ومنهُ على قَصْرَى عُمانَ سَحَيْفَةُ

السَّحِيفَةُ : المَطْرَةُ الشَّدِيدَةُ ، وعُثْنُونُ المَّطَرِ: أَوَّلُهُ .

والرجز في الناج ، واللسان ومادة ( زخخ ) وفي المخصص ٧ /١١٢ :

\* أُغْبَهُ لا يُحْسِنُ إِلَّا نَحًا \*

<sup>(</sup>٤) عجز البيت فى الصحاح ، والبيت فى التاج واللسان ، ومادة (صحف) وعجزه فى ( مثن ) و يروى « سَحِيقة » بالقاف وهى رواية الديوان /١٥ وكلاهما بمنى المطرة العظيمة تجرف كل مامرت به .



<sup>(</sup>۱) قال السكرى في شرح اشمار الهذليين / ۱۱۳۳ : ﴿ الْحَمَّمَ : الْأَقْدَارِ . يَقَالَ : حُمَّمَ كَذَا وَكَذَا ﴾ أي : قُدَّرَ ، الواحدة حُمَّةُ ، مثل جُمَّة و جُمَّم » .

<sup>(</sup>٢) في مطبوع الصحاح ورد المشطوران بترتيبهما ، وبعدهما مشطور هو :

والنَّخ لَمْ يَلْتُولُ لَمُن مُحًا

 <sup>(</sup>٣) الرواية في الناج واللسان : « إن لها لسائقا ٠٠ » وفي اللسان ( زخخ ) روايته : « إن عليك حاديا ٠٠ » ٠

### ( ن ق خ )

وذكر في فصل ( نقخ ) بيتًا للَمَرْجِيِّ شاهِدًا على النَّفَاخِ للمَاءِ العَـدْيِ الذي يَنْقَخُ الفُـوَّادَ بَبْرِدهِ ، وهو :

فإِنْ شِنْتِ حَرَّمْتُ النِّسَاءَ سِواكُمُ و إِنْ شِنْتِ لَم أَطْعَمْ نُفَاحًا ولا بَرْدَا قال الشيخُ - رحمه الله - العَرْجَّ : المُمه عبدُ الله بن عُمَـ و بن عَمْرِو بنِ عَمَانَ بنِ عَفّان ، ونُسِبَ إلى العَرْجِ ، وهو موضِعٌ وُلِدَ به .

[ فصول : الواو ، والهاء ، والياء من باب الحاء مهملات ، ولم أَجِد فى اللسانِ عن ابن برى شيئا فِيها .

وبهـذا ينتهى باب الحاء من كتاب التنبيـه والإيضاح ، المعـروف بحواشى ابن بَرِّى على الصّحاح ، ويليه ( باب الدال ) وهو أول الجـزء الثانى والحمـد لله الذى بنعمته تتم الصالحات ] .



<sup>(</sup>١) الصحاح ، والتاج ، واللمان ، والمقاييس ١ / ٢٤٣ واللمان ، ومادة ( برد ) .

## اهمم مراجع التحقيق

- ١ أساس البلاغة للزمخشري .
- (ط . دار الكتب ١٩٧٢ ١٩٧٣) .
- ۲ الاشتقاق لابن درید ، تحقیق عبد السلام هارون .
  - (ط. دار المعارف القاهرة ١٩٥٨).
  - ٣ الإصابة في تمييز الصحابة . لابن حجر العسقلاني .
     ( القاهرة ١٩٠٥ ١٩٠٧ ) .
- إصلاح المنطق . لابن السكيت تحقيق أحمد شاكر، وعبد السلام هارون .
   (ط د دار المعارف القاه رز ١٩٧٠) .
  - الأصمعيات . تحقيق أحمد شاكر ، وعبد السلام هارون .
     ( ط . دار المعارف القاهرة ١٩٥٦ ) .
- ۲ الأضداد . لحمد بن القاسم الأنبارى . تحقيق مجمد أبو الفضل إبراهيم .
   ا (ط . الكويت ١٩٦٠) .
  - ۷ الأغانى ، لأبى الفرج الأصفهانى ، الأجزاء (من ١ ٢٤) ،
     (ط ، دار الكتب المصريه ١٩٢٧ ١٩٧٤) ،
- ۸ إنباه الرواة على أنباه النحاة . للقفطى ، تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم .
   ( ط . دار الكتب ـ الفاهرة . ١٩٥٠ ـ ١٩٥٥ ) .



- باشاب الحيل . لابن الكلبي . تحقيق أحمد زكى باشا .
   رط . دار الكتب سنة ١٩٤٦ ) .
- ١٠ الأنوار ومحاسن الأشعار ، للشمشاطى ، (على بن محمد بن المطهر) ،
   تحقيق السيد مجمد يوسف ومراجعة عبد الستار أحمد فراج ،
  - (ط. الكويت ١٩٧٧ و ١٩٧٨) .
  - ـ البديع لابن المعتز . (ط . القاهرة ١٩٤٥) .
- ۱۱ أنيس الجاساء في شرح ديوان الخنساء . (نشر لويس شيخو اليسوعي)
   (ط. بيروت ١٨٩٦ م) .
- ۱۲ \_ بصائر ذوى التمييز في لطائف الكتاب العــزيز . للفيروز آبادى . تحقيق مجمد على النجار ، وعبد العليم الطحاوى (ط . المجلس الأعلى للشئون الإسلاميه . ) [ القاهرة ١٣٨٣ ١٣٩٣ ه . ]
  - ۱۳ ـــ البيان والتهيين . للجاحظ . تحقيق عبد السلام هارون . (ط . لجنة التأليف ـــ القاهرة ١٩٤٨ ــ ١٩٥٠) .
  - 12 تاج العروس من جواهر القاموس . للزبيدى . القاهرة ١٣٠٦ ه . ( و ط . الكويت : الأجزاء من ١ – ١٧ ) .
    - ١٥ \_ تاج اللغه وصحاح العربية . للجوهرى .
- عطار» [ط. دار الكتاب العربي ، القاهرة ١٩٥٦] .
- ۱۶ ـ تبصیر المنتبه . بتحـریر المشتبه . لابن حجـر العسقلانی ، تحقیـق : عمد علی النجار ، وعلی محمد البجاوی .
  - (ط. نشرة وزارة الثقافة والإرشاد سنة ١٩٦٤) .

- ۱۷ تحرير التحبير . لابن أبى الاصبع . تحقيق د . حفني محمد شرف . (ط . المجلس الأعلى للمشئون الإسلاميه ) القــاهــرة ١٨٣٨ ه .
  - ١٨ تفسير القرطبي . ( الجامع لاحكام القرآن الكريم ) .
     ( ط . دار الكتب ــ القاهرة سنة ١٩٦٧ ) .
- ١٩ -- التكملة والذيل والصالة . للحسن بن محمد بن الحسن الصغانى في ستة أجزاء . (ط . مجمع اللغه العربية بالفاهرة ١٩٧٠ ١٩٧٨) .
  - - ومراجعة الأستاذ عبد الحميد حسن .
  - والثانى والخامس تحقيق الأستاذ إبراهيم الإبيارى .
  - ومراجعة الأستاذ مجمد خلف الله أحمد .
  - والثالث والسادس تحقيق الأستاذ محمد أبو الفضل ابراهيم •
  - ومراجعة الدكتور محمد مهدى علام .
    - ۲۰ تهذیب الألفاظ . لابن السکیت . نشر لویس شیخو .
       ۲۰ ط . بیروت ۱۸۹۵) .
  - ٢١ ـ جمهرة أشعار العرب للخطابي . (ط . بولاق ١٣٠٨ ه ) .
    - ٢٢ ـ حهرة اللغة لابن دريد . تحقيق كرنكو .
    - (ط . حيدر آباد بالهند ١٣٤٤ ١٣٥١ ه ).
  - ٣٣ ـــ الحيم . لابي عمرو الشيباني . (ط . مجمع اللغة العربية بالقاهرة) .
    - الأول تحقيق الأستاذ ابراهم الابياري.
    - ومراجعة الأستاذ مجمد خلف اللهأحمد سنة ١٩٧٤ .



ــ الثانى تحقيق الأستاذ عبد العليم الطحاوى •

ومراجعة الدكتور مجمد مهدى علام سنة ١٩٧٥ •

ــ الثالث تحقيق الأستاذ عبد الكريم العزباوى •

ومراجعة الأستاذ عبد الحميد حسن سنة ١٩٧٦ .

ع٧ \_ حاسة البحترى نشرة كال مصطفى •

(ط. الرحمانية القاهرة ١٩٢٩).

٢٥ \_ الحيوان للجاحظ \_ تحقيق عبد السلام هارون .

(ط. الحلبي القاهرة ١٩٣٨ – ١٩٤٥) .

٧٧ \_ خزانة الأدب للبغدادي \_ ط. بولاق ١٢٩٩ ه.

۲۷ - خلق الإنسان - اثابت بن أبي ثابت. تحقیق عبد الستار أحمد فراج ٠
 ۲۷ - خلق الإنسان - اثابت بن أبي ثابت. تحقیق عبد الستار أحمد فراج ٠
 ۲۷ - خلق الإنسان - اثابت بن أبي ثابت. تحقیق عبد الستار أحمد فراج ٠

٢٨ — الدرة الف خرة في الأمثال السائره · لحمرزة الأصفهاني · تحقيق
 ٢٨ صدالحيد قطامش · ( القاهرة ط · دار المعارف سنة ١٩٧٢ ) ·

۲۹ ــ دیوان الأخطل . (أنظر شعر الأخطل) تعلیق الأب انطون صالحانی
 الیسوعی . (ط . بیروت ۱۸۹۱) .

. ۳۰ دیوان الأدب . للفارابی ( فی ع مجلدات ) تحقیق د . أحمد مختار عمر و می اجمه د . ابراهیم أنیس .

(ط. مجمع اللغة العربية بالقاهرة ١٩٧٤ – ١٩٧٩) .

۳۱ ـ ديوان الاعشى الكبير . (ميمون بن قيس )تحقيق د . مجمد حسين . ( ط . القاهرة . ١٩٥٠ ) .



۳۷ ـ ديوان امرئ القيس . تحقيق مجمد أبو الفضل ابراهيم . ( ط. دار المعارف ) القاهرة ١٩٥٨ .

۳۳ - دیوان آمیه بن آبی الصلت - نشر بشیر یموت - ط . بیروت . (۱۳۵۲ هـ — ۱۹۳۴ م . ) .

> ۳۶ ــ دیوان أوس بن حجر . تحقیق محمد یوسف نجم . (ط. بیروت ۱۹۹۰) .

۳۵ د یوان بشار بن برد . تحقیق محمد الطاهر بن عاشور .
 (ط . القاهرة سنة ۱۹۵۰) .

۳۹ ـ دیوان بشر بن أبی خازم . تحقیق عزة حسن . ( ط . دمشق سنة . ۱۹۶۰ ) .

٣٧ ــ ديوان جران العود النميرى . (ط. دار الكتب ــ القاهرة سنة ١٩٣١) .

۳۸ 🗕 دیوان جمیل بثینة . ( ط . دار بیروت ۱۹۶۲ م ) .

٣٩ ـ ديوان حاتم الطائى ـ ط . دار صادر ( بيروت ١٩٦٣ ) .

٤٠ حسان بن ثابت . نشر عبد الرحمن البرقوق . القاهرة ١٩٢٩ .
 ١ وط. دار صادر بيروت – ١٩٦٦) .

٤١ ــ ديوان الحطيئه ــ تحقيق د . نعان طه .

(ط - . القاهرة سنة ١٩٥٨) .

۲۶ – دیوان حمید بن ثور . تحقیق عبد العزیز المیمنی .
 (ط. دار الکتب حالقاهرة سنة ۱۹۵۱) .



- ۲۳ دیوان الخنساء (ط مدار صادر بیروت ۱۹۶۳) .
  - عع ۔ دیوان ذی الرمه . تحقیق کارلیل هنری هیس .
  - (ط ، کبردچ سنة ۱۹۱۹) .
- دیوان رؤ به بن العجاج . (ج ۳ من مجموع أشعار العرب) .
  - نشر أهلورت ـــ ليبزج ط . سنة ١٩٠٣ .
- ٤٦ ــ ديوان سحيم ( عبد بني الحسحاس ) تحقيق عبد العزيز الميمني ٠
- (ط . دار الكتب \_ القاهرة سنة ١٩٥٠) .
  - ٧٧ ــ ديوان سلامة بن جندل ( ط بيروت ١٩١٠ ) ٠
  - ٤٨ ـ ديوان الشماخ ، تحقيق : د . صلاح الهادى .
  - (ط دار المعارف القاهرة ١٩٦٨م) .
  - ٤٩ ــ ديوان طرفه بن العبد . (ط . دار صادر بيروت ١٩٦١) .
- ده حسن . دیوان الطرماح ــ تحقیق . د . عزة حسن . دمشق سنة ۱۹۶۸ .
  - ٥١ ـ ديوان عامر بن الطفيل (ط. لندن ١٩١٣) .
- ٢٥ \_ ديوان عبيد بن الأبرص . تحقيق لايل . ( ط . لندن سنة ١٩١٣ ) .
- ۵۳ دیوان عبید الله بن قیس الرقیات . (ط . بیروت سنة ۱۳۷۸ ه) .
  - هرح ديوان العجاج ، للأصمعي ، بتحقيق : د ، عزة حسن .
  - (ط مدار الشرق : سوريا ، بيروت ١٩٧١ ) .
    - دیوان حدی بن زید . تحقیق : محمد جبار المعیبد .
    - ( ط . وزارة الثقافة ببغداد ١٩٦٥ م ) .
- ٥٦ ــ ديوان علقمة الفحل (ضمن خمسة دواوين العرب) ط الوهبية ١٢٩٣ .



- ۵۷ دیوان عمر بن أبی ربیعه (ط . دار صادر بیروت سنة ۱۹۲۳) . و (ط . لیبسك سنة ۱۹۰۱م) .
  - ديوان قيس بن الخطيم تحقيق : د . ناصر الدين الأسد .
     ط . القاهرة سنة ١٩٦٢) .
- ٩٥ ديوان كعب بن زهير ، (ط ، دار الكتب القاهرة سنة ، ١٩٥٠) .
- ٦٠ ديوان لبيد . تحقيق . إحسان عباس (ط . الكويت سنة ١٩٦٢) .
  - ۲۱ ــ دیوان شعر المتامس الضبعی . تحقیق حسن کامل الصیرف .
     ۲۱ ــ دیوان شعر المخطوطات العربیة ، القاهرة سنة ۱۹۶۸) .
  - ۲۲ ديوان المثقب العبدى . تحقيق حسن كامل الصيرف .
     ( ط . معهد المخطوطات العربية ، القاهرة سنة ١٩٧١ ) .
  - ٦٣ 🗕 ديوان ابن مقبل . تحقيق عزة حسن ( ط . دمشق سنة ١٩٦٢ ) .
    - ۲۶ دیوان النابغة الذبیانی . نشرة کرم البستانی .
       ( ط . دار صادر بروت سنة ۱۹۹۳ ) .
    - معط اللآلى ، لأبى عبيد البكرى تحقيق عبد العزيز الميمنى .
       ط . القاهرة ١٩٣٦) .
- ٣٦ شرح أدب الكاتب للجوالبق (ط. القدسى الفاهرة ١٣٥٠ه) .
   شرح أشعار الحماسة للرزوق تحقيق عبد السلام هارون
   ط. لحنة التأليف الفاهرة ١٣٧١ه .
  - ۳۷ شرح أشعار الهذايين ، للسكرى ، تحقيق عبد الستار أحمد فراج ،
     (ط ، دار العروبه القاهرة ۱۹۶۳ ۱۹۹۵) ،
- ٩٨ ـــ شرح ديوان جرير. نشرة مجمد إسماعيل الصاوى . القاهرة سنة ١٩٣٥ م .



٦٩ ــ شرح ديوان زهير بن أبي سلمي ، لثعلب .

(ط. دار الكتب ، القاهرة سنة ١٩٤٤) .

٧٠ ـ شرح ديوان عنترة بن شداد . تحقيق عبد المنعم عبد الرؤوف القاهرة .
 ١٠ مؤسسة فن الطباعة ـ بدون تاريخ ) .

۷۱ – شرح دیوان الفرزدق – نشرة محمد اسماعیل الصاوی –
 ۷۱ – القاهرة سنة ۱۹۳۳) .

۷۷ — شرح دیوان کثیر عزة — نشر هنری بیرس (ط ۱۰ الجزایر) الجزء الأول سنة ۱۹۲۸ ، والثانی سنة ۱۹۳۰

٧٧ ــ شروح سقط الزند .

(ط. دار الكتب ١٩٤٥ —١٩٤٨) .

٧٤ ــ شرح التنويرعلى سقط الزند.

(ط. السعادة - القاهرة ١٩٠٦م) .

مرح شافیة ابن الحاجب ، تحقیق : مجمد نور الحسن و آخرین .
 (ط . حجازی الفاهرة - بدون تاریخ ) .

٧٦ – شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد .

(ط . الميمنية - القامرة ١٣٢٩ ه) .

٧٧ ـــ شعر الأخطل ــ تعليق الأب أنطون صالحانى اليسوعى • ( ط . بيروت ١٨٩١ ) .

٧٨ ــ شعر طفيل الغنوى ـ تحقيق كرنكو (ط ، لندن ١٩٢٧) .

٧٩ ـــ شعر النابغة الجعدى ـــ جمع ماريا نللينو (ط .دمشق سنة ١٩٦٤)م



- ۸۰ سعر البمر بن تولب ب صنعة الدكتور نورى حمودى القيسى بهداد سنة ۱۹۶۹).
  - ٨١ الشعر والشعراء تحقيق أحمد شاكر ، وعبد السلام هارون .
     ط . دار المعارف القاهرة ١٩٦٦ م .
- ٨٢ الصبح المنير في شعر أبي بصير والأعشين الآخرين ( ط . فينا ١٩٢٩ ).
  - ٨٣ طبقات ابن المعنز تحقيق عبد الستار أحمد فراج .
    - (ط. دار المعارف القاهرة ١٩٦٨).
      - ٨٤ عيون الأخبار لابن قتيبة .
  - (نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب ــ القاهرة ١٩٦٣) .
  - ٨٥ الفاخر . للفضل بن سلمة . تحقيق الأستاذ عبد العليم الطحاوى .
     ( وزارة الثفافة ط . عيسى الحلبي القاهرة . ١٩٦٠) .
- ٨٦ الفائق في غريب الحديث للزمخشري القاهرة (١٩٤٥ –١٩٤٨).
  - ٨٧ الكتاب لسيبويه ط . القاهرة : بولاق سنة ١٣١٦ ه .
    - ٨٨ كتاب الخيل لأبي عبيدة معمر بن المثنى .
  - ( ط . دائرة المعارف العثمانية \_ حيدر آباد ١٣٥٨ ) .
    - ٨٩ كتاب الصناعتين . لأبي هلال العسكرى .
  - (ط . محمد على صبيح القاهرة ) بدون تاريخ .
    - . ٩ الكنز اللغوى ( ط . بيروت ١٩٠٣ )
    - ٩١ لسان العرب لجمال الدين محمد بن مكرم المعروف بابن منظور .
      - (ط. الأميرية ببولاق ١٣٠٠ ١٣٠٨ هـ) .

۹۲ – المؤتلف والمختلف للامدى . نشر الدكتور سالم الكرنكوى .
 ( ط . القدس ١٣٥٤ ) .

مه جالس ثعلب الأبى العباس أحمد بن يحيى ثعلب .

(تحقيق عبد السلام هارون ــ ط . دار المعارف سنة ١٩٦٠.

ع و المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والايضاح عنها لابن جني . تحقيق الاستاذ على النجدي ناصف . وآخرين .

(ط. المجلس الأعلى للشئون الاسلامية - القاهرة سنة ١٣٨٦ه).

٥ - الحكم والمحيط الأعظم في اللغة لابن سيده (الأجزاء من ١ - ٧).

( نشرة معهد المخطوطات العربيةط. الحلبي القاهرة ١٩٥٨ –١٩٧٣ ) .

٩٩ ــ مختار الأغانى . لابن منظور . نشرة المؤسسة المصريه العامة للتأليف.

(ط. عيسي الحلبي - القاهرة ١٩٦٥ - ١٩٦٦).

٩٧ ــ المخصص في اللغة لابن سيدة . ( بولاق ١٣١٦ -- ١٣٢١ - ) .

٩٨ - المصباح المنير ، للفيوى ، ط ، الأميرية ١٩٣٠ م .

۹۹ - المعانى الكبير ، لابن قتيبة - حيدر آباد - بالهند سنة ١٩٤٩ .

. . ، حجم الأدباء لياقوت الحموى .

( ط . دار المأمون ـــ القاهرة ١٣٢٣ ) .

١٠١ ــ معجم البلدان . لياقوت الحموى . القاهرة ١٩٠٦ .

١٠٢ \_ معجم الشعراء ، للرزباني \_ نشر المستشرق سالم الكرنكوي و

(ط ، القدسي - القاهرة ١٣٥٤ ه) .

- ١٠٣ معجم ما استعجم للبكرى تحقيق مصطفى السقا .
   ( ط ، لجنة التأليف القاهرة سنة ١٣٦٨ ) .
- ١.٤ المعرب للجواليق تحقيق أحمد شاكر القاهرة سنة ١٣٦١ ه.
  - ١٠٠ ــ المفضليات للضبي ــ تحقيق أحمد شاكر ، وعبد السلام هارون . (ط.دار المعارف ــ القاهرة سنة ١٣٦١هـ) .
    - ١.٦ مقاييس اللغة . لابن فارس تحقيق عبد السلام هارون .
       (ط. القاهرة ١٣٦٦ ١٣٧١ ه) .
    - ١٠٧ المنازل والديار . لأسامة بن منقذ تحقيق مصطفى حجازى .
       ( ط . المجلس الأعلى للشئون الاسلامية سنة ١٩٦٨ ).
- ١٠٨ المنجد ، لكراع ، تحقيق : أحمد مختار عمر ، وضاحى عبد الباق .
   ( ط. الأمانة القاهرة ١٩٧٦ ).
- ١٠٩ ـــ النبات لأبى حنيفة الدينورى ــ نشر او يد (ط . لندن سنة ١٩٥٣).
  - 11. النوادر في اللغة لأبي زيد الانصاري نشر سعيد الشرتوني. ( ط. بيروت سنة ١٨٩٤ م ).
    - ۱۱۱ هاشمیات الکمیت شرح أبی ریاش .
       ( ط. بریل سنة ۱۹۰۶ ).

رقم الإيداع بدار الكتب ه ٢٦١٥ لسنة ١٩٨٠ الترقم الدولى 4 / 909 / 201 / 977

مطبعـة دار الكتب ٣٢٤ / ١٩٨٠ / ٣٠٠٠

